

٩

إعْدَدادُ القِسُمِ العِلْمِيِّ بِمُؤْسِّ سِيَةِ ٱلدُّرَرِ ٱلسَّنِيَّةِ

مراجعة وتدقيق

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر – قنا

الإشرافُ العَامُّ المَّامُّ المَّامُّ المُستِيخِ عَلَوي بْرِيجِبْرُ اللِّقَا وِرُ اللِسَّقَانِ

المجلد الحادي والعشرون



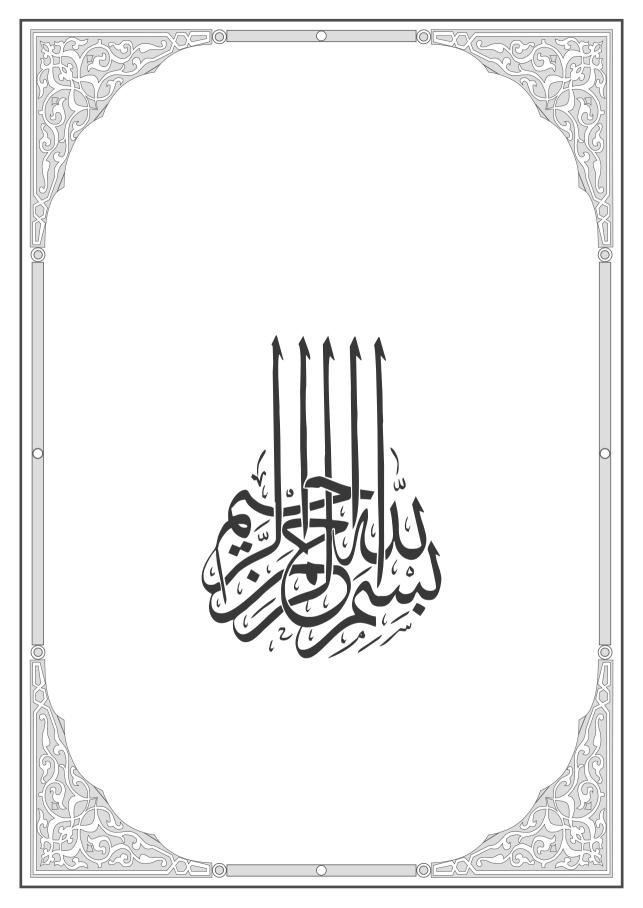





تَفْسيرُ سُورَةِ الشُّعَراءِ











## سورةُ الشُّعَراء

أسماءُ السُّورة:

سُمِّيَت هذه السورةُ بسُورة (الشُّعَراء)(١).

بيانُ المكِّيِّ والمَدَنِيِّ:

سورةُ الشُّعراءِ مكِّيَّةُ (٢).

مقاصِدُ السُّورةِ:

مِن أهمِّ المقاصدِ التي تَضمَّنتها سورةُ الشُّعراءِ:

١ - التَّنويهُ بالقرآنِ الكريم، والتَّعريضُ بعَجزِ المشركينَ عن مُعارَضتِه (٣).

٢- تَسليةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عمَّا يُلاقيه مِن إعراض قَومِه (١).

(١) سُمِّيت سورةَ الشعراء؛ لأنَّها تفرَّدت من بينِ سور القرآنِ بذكرِ كَلمةِ الشعراء، فاختُتِمت بذكرِهم في قَولِه تعالى: ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْفَائِنَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٤]. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣٤٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٨٩).

وقد ورَدتْ تسميتُها بذلك في بعضِ الآثارِ عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبيرِ رضي الله عنهم. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (٦/ ٢٨٨).

(٢) القولُ بأنَّها مكيةٌ كلها نسَبه ابنُ عطيةَ إلى جمهورِ الناسِ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢ ٢ ٢٢). وقيل: السورةُ مكيةٌ غيرَ آيتينِ، فإنَّهما مدنيَّتانِ: قولُه تعالى: ﴿ أَوَلَرْ يَكُن لَمُمْ عَايَةٌ أَن يَعْلَمُهُ ... ﴾ الآيةَ، وقولُه تعالى: ﴿ وَٱلشُّعَرَاءُ يَنَبِّعُهُمُ ٱلْفَاوُنَ ... ﴾.

وقيل: مكيَّةٌ إلَّا أربعَ آياتٍ منها نزَلْت بالمدينةِ، من قَولِه تعالى: ﴿وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْغَاوُنَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٤] إلى آخِرِها. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٥٧)، ((تفسير الماوردي)) (٢/ ٣٨٠)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٦/ ٢٨٨).

(٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١/١٤).

(٤) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفير وزابادي (١/ ٣٤٤).





### موضوعاتُ السُّورة:

مِن أبرزِ الموضوعاتِ التي تناولَتها سورةُ الشُّعراءِ:

١ - بيانُ سموِّ منزلةِ القرآنِ، وذكرُ موقفِ المشركينَ مِن الرسولِ صلَّى الله علَّه وسلَّم، وتسليتُه عمَّا يُلاقيه مِن إعراض منهم.

٢- ذِكرُ جُملةٍ مِن خَبَرِ الرسُل مع أقوامِهم وما لاقوه منهم.

٣- ذكرُ جانب مِن قِصَّةِ نبيِّ الله موسى وأخيه هارونَ عليهما السلامُ، معَ فرعونَ، وقصةِ السَّحَرةِ، وما آلَ إليه الأمرُ مِن غرقِ فرعونَ وجنودِه، ونجاة موسى عليه السلامُ ومَن معه.

٤ - ذكرُ جانبٍ مِن دعوةِ نبيِّ الله إبراهيمَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لأبيه وقومِه.

= قال الطّيبي: (إذا أمعَنْتَ النظرَ فيما اشتمَلَتْ عليه هذه السُّورةُ الكريمةُ، وجدْتَه ناز لا تسليةً لقلْبِ الحبيبِ صلواتُ الله وسلامُه عليه مِن تكذيبِ القوم إيَّاهُ، والطّعنِ فيما أُنزِلَ إليه، والاستهزاء به؛ ألا ترى كيف ذيَّلَ كلَّ قصَّة مِن القَصَص المذكورة فيها بقوله: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِمُ ﴾ وجُعِلَ كالتَّخُلُص إلى قصَّة أُخرى، وكالمُهتمَّ بشأنه، فيرجعُ إليه إذا وجَدَ له مَجالًا، يعني: لا تتحسَّر على إصرارهم على الكُفرِ، وتكذيبهم ما أنز لنا عليك؛ إنَّ ربَّك عزيزٌ يَنتقِمُ منهم، ويرحمُ عليك بأنْ يُقدِّرَ لك مَن يُؤمِنُ بك إنْ لم يُؤمِنْ هؤلاء. ومِن ثَمَّ قرَنَ معه وقدَّمَ عليه كلَّ مرَّة قولَه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ أَكُمُ مُ مُؤمِنِينَ ﴾ ...، يعني: لك التَّاسِّي بربِّك مع كِبريائه وجلاله، وبالأنبياء عليهم السَّلامُ السَّالفة؛ ولذلك بدأ سُبحانه وتعالى بأمْرِ نفْسه، وذكرَ أنَّه تعالى أنزلَ عليهم دليلَ عليهم، فأعْرَضوا وكذَّبوا واسْتَهْزؤوا، ونصَبَ لهم الدَّلائلَ الظَّاهرة، وأراهم آيات يَفتَحُ بها أعينَهم: من إنبات كلِّ صنف بهيج، وما التَّفتوا ولا رفعوا له رأسًا، ثمَّ فصلَ ذلك بتلك الفاصلة واقرنها بتلك القرينة، وثنَّى بقصَّة مُوسى عليه السَّلامُ، وختَمَها أيضًا بتلك الفاصلة والقرينة، وثنَّى بقصَّة مُوسى عليه السَّلامُ، وختَمَها أيضًا بتلك الفاصلة والقرينة، وثنَّى بقصَّة السَّلامُ وختَمَها أيضًا بتلك الفاصلة والقرينة، وثلَّى الغَلي عليه السَّلامُ، وختَمَها أيضًا بتلك الفاصلة والقرينة، وثَلَي المَّابِ عليه السَّلامُ، ومَا أين المَّابِ عَلَيه وتَهذيبِ أخلاقِه، وجُملتِه نازلٌ لِتسكينِ بادرتِه، وتَسلّى حُزِنه، وتثبيتِ خَلَده، ورباطة جَاْشِه، وتَهذيبِ أخلاقِه، وأشه، وأمَّه، ورباطة جَاْشِه، وتَهذيبِ أخلاقِه، وأرباطة أَشْه، وتَهذيبِ أخلاقِه،



٥ - ذكرُ جانبٍ مِن قِصَّةِ نبيِّ الله نوحٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ودعوتِه قَومَه، وما آلَ إليه الأمرُ مِن إغراقِ المكذِّبينَ، وتنجيةِ المؤمنينَ.

٦ - ذكرٌ قِصَّةِ نبيِّ الله هود عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ودعوتِه لقومِه؛ وبيانُ العاقبةِ التي انتهى إليها المكَذِّبون منهم.

٧- ذكرُ قِصَّةِ نبيِّ الله صالحٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ودعوتِه لِقَومِه، وما ترتَّب على عَقرهم الناقةَ مِن نزولِ العذاب بهم.

٨- ذكرُ قِصَّةِ نبيِّ الله لوطٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ودعوتِه لِقَومِه، وما حصل منهم مِن إعراضٍ، فنجَّاه اللهُ منهم وأهلكهم.

٩ - ذكرُ قِصَّةِ نبيِّ الله شُعَيبٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مع قَومِه، وما لَحِقهم مِن العذاب جرَّاءَ تكذيبهم.

• ١ - التنويهُ بنزولِ القُرآنِ الكريم، وشهادةُ أهلِ الكتابِ له، وأنَّه مُنزَّهُ عن أن يكونَ شِعرًا أو مِن أقوالِ الشياطينِ، وأمرُ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بإنذارِ عشيرته، وبيانُ أنَّ العَذابَ مُنقَلَبُ الذين يَظلمون.







#### الآيات (۱-۹)

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ بَاخِعٌ ﴾: أي: قاتِلٌ، قيل: البَخْعُ: أن يبلُغَ بالذَّبِحِ البِخاعَ، وهو عِرقٌ مستبطِنٌ القَفا، وذلك أقصَى حدِّ الذَّبِح (١)، وأصلُ (بخع): يذُلُّ على القَتل (٢).

﴿ خَضِعِينَ ﴾: أي: ذَليلينَ، وأصلُ (خضع): يدُلُّ على تَطامُنٍ في الشَّيءِ (٣). وأصلُ (حدث): يدُلُّ على كَونِ الشَّيءِ بعدَ أَنْ ﴿ كُنْتُ ﴾: أي: مُجَدَّدٍ إنزالُه، وأصلُ (حدث): يدُلُّ على كَونِ الشَّيءِ بعدَ أَنْ

<sup>(</sup>۱) قال ابنُ الأثير: (ذَكَره [أي الزمخشري] في كتابِ الفائقِ فِي غريبِ الحديثِ، وكتابِ الكشَّافِ في تفسيرِ القرآنِ، ولم أجده لغيرِه وطالما بحثْتُ عنه في كتب اللُّغةِ والطِّبِّ والتَّشريحِ فلم أجِدِ البخاع -بالباءِ - مذكورًا في شيءٍ منها). ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) (١٠٢/١). وأجاب عن ذلك الألوسي وابنُ عاشور بأنَّ الزمخشريَّ ثقةٌ في هذا البابِ واسعُ الاطلاعِ، حجةٌ فيما أثبتَه من ذلك. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (٨/ ١٩٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۶۳)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۶۹)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۲٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲۰۱،۱)، ((تفسير القرآن)) للبن البحوزي (ص: ۲۰۱، ((التبيان)) لابن الجوزي (ص: ۲۰۱)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۷۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٤٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٨٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٨٦).



لم يكُنْ(١).

﴿ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾: أي: صِنفٍ ونوعٍ حسنٍ، وكلُّ شيءٍ شرُف في بابِه فإنَّه يُوصَفُ بالكرم (٢).

### المعنى الإجماليُّ:

ابتدأت السُّورةُ بالحُروفِ المقطَّعةِ، التي تُبيِّنُ إعجازَ القرآنِ؛ وتُبرِزُ عجزَ الخَلْقِ عن معارضتِه بالإتيانِ بشيءٍ مِن مثلِه، مع أنَّه مركَّبٌ مِن هذه الحروفِ العربيَّة التي يَتحدَّثون بها!

ثمَّ قال الله تعالى: تلك آياتُ القُرآنِ الواضِح، المُظهرِ للحَقِّ.

ثمَّ خاطَب الله تعالى رسولَه صلَّى الله عليه وسلَّم بما يُسلِّه عن تكذيبِ المشركينَ له، فقال: لعلَّك -يا محمَّدُ- مُهلِكٌ نفْسَك غمَّا وأسَفًا؛ بسَبَبِ تكذيبِ الكافرينَ له، وعَدَم إيمانِهم بدَعوتِك، إنْ نَشَأْ ننَزِّلْ على هؤلاء المُشرِكين مُعجزةً ظاهِرةً مِن السَّماءِ تُلجئهم إلى الإيمان، فينقادوا للحَقِّ مقهورين.

ثمَّ بيَّن سبحانَه ما عليه هؤ لاءِ الكافرونَ مِن عناد و جحود، وبيَّن سوءَ عاقبتِهم، فقال: كُلَّما جاءهم قُرآنُ مُحدَثُ تَنزيلُه عليك -أيُّها الرَّسولُ- أعرَضوا عنه فلم يُؤمِنوا به، فقد كذَّب هؤلاء الكُفَّارُ بالقُرآنِ الذي جاءهم مِن عندِ الله، فسيأتيهم عاقبةُ ما كذَّبوا واستَهزؤوا به.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٣٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٢٢)، ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوى (ص: ٨٨٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣١٦)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٤٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٩١)، ((تفسير السمعاني)) (٢٢٨/٤)، ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ٣٨٥، ٧٠٧)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٣٧١).



ثمَّ وبَّخهم سبحانَه على غفلتِهم عن التفكَّرِ في هذا الكونِ، فقال: أوَلم يَرَ أولئك المُشرِكون إلى ما أنبَتْنا في الأرضِ مِن الأصنافِ الكثيرةِ الكريمةِ الطيِّبةِ النَّافعةِ، إنَّ في ذلك لَدَلالةً على كَمالِ قُدرةِ الله تعالى، وما كان أكثرُ هؤلاء المُشرِكين مُؤمِنينَ، وإنَّ ربَّك -يا محمَّدُ- لهو الغالِبُ القاهِرُ المنتقِمُ مِن أعدائِه، الواسِعُ الرَّحمةِ بعبادِه، فلا يُعاجِلُهم بعُقوبتِه.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ طَسْمَ اللَّهُ ﴾.

هذه الحروفُ المقطَّعةُ التي افتُتِحَت بها هذه السُّورةُ وغيرُها، تأتي لبيانِ إعجازِ القرآنِ؛ حيثُ تُظهِرُ عجْزَ الخَلْقِ عن معارضتِه بمثلِه، مع أنَّه مركَّبٌ مِن هذه الحروفِ العربيَّةِ التي يتحدَّثونَ بها(۱).

﴿ يَلْكَ ءَايِنَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ الْمُدِينِ

أي: تلك آياتُ القرآنِ البَيِّنِ، الواضِحِ صِدقُه، المُظهِرِ ببَيانِه ما فيه مِن الهُدى والحَقِّ (٢).

﴿ لَعَلَّكَ بَنخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٣ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ الله تعالى أنَّه بيَّن الأمورَ قال بعْدَه: ﴿ لَعَلَّكَ بَنَخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ١٦٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ٢٠٦)، ((تفسير ابن عُثيمين-الفاتحة والبقرة)) (۱/ ٢٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٣٥)، ((نظم الدرر)) للبِقَاعي (١/١٤–٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٩٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ١٤–١٧).



منبّهًا بذلك على أنَّ الكتابَ وإنْ بلَغَ في البيانِ كلَّ غايةٍ فغيرُ مُدخِلِ لهم في الإيمان؛ لِمَا أنَّه سبَقَ حُكْمُ اللهِ بخِلافِه، فلا تُبالغْ في الحزنِ والأسف على ذلك؛ لأنَّك إنْ بالَغْتَ فيه كنتَ بمنزلةِ مَن يَقتُلُ نفْسَه ثمَّ لا يَنتفعُ بذلك أصلًا، فصبَرَه وعَزَّاهُ وعرَّفَه أنَّ غَمَّه وحزنَه لا نفعَ فيه، كما أنَّ وُجودَ الكِتابِ على بيانِه ووُضوحِه لا نفعَ لهم فيه (۱).

## ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٣ ﴾.

أي: لعلَّك (٢) -يا محمَّدُ- مُهلِكُ نفْسَك غمَّا وأَسَفًا؛ لعَدَمِ إيمانِ قَومِك بما جِئتَهم به مِن الحَقِّ، فلا تُهلِكُ نفْسَك بحُزنِك عليهم؛ فما عليك إلَّا البلاغُ، واللهُ يَهدي مَن يشاءُ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عطية: (وخُوطِب بـ «لعل» على ما في نفوسِ البشَرِ مِن توقُّعِ الهلاكِ في مثلِ تلك الحالِ، ومعنى الآيةِ أي: لا تهتَمَّ -يا محمَّدُ- بهم، وبلِّغْ رسالتَك، وما عليك مِن إيمانِهم؛ فإنَّ ذلك بيد الله، لو شاء لآمنوا). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٢٤).

وقال ابن عاشور: (و (لعَلَّ) إذا جاءت في ترجِّي الشيءِ المَخُوفِ سُمِّيت إشفاقًا وتوقُّعًا). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٩٣).

وقال ابن عثيمين: («لعلَّ»... هنا للإشفاق، مثلُ أن تقولَ: «لعلَّ الحبيبَ هالكُ»، فلا يمكِنُ أن يكونَ قَصدُك ترجِّيَ أن يَهلِكَ حَبيبُك، لكِنَّك تُشفِقُ. واللهُ تعالى أشفقَ على نبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أن يُهلِكَ نفْسه -يقتُلها مِن الغَمِّ - بسببِ عدَم إيمانِهم، والرَّسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يُعاني مِن عدم إيمانِهم، ومِن المشقَّةِ الشَّديدةِ، ويَحزَنُ، ويَضيقُ صَدرُه). ((تفسير ابن عثيمين سورة الشعراء)) (ص: ٢٠).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٤٣)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٥٤٩)، ((تفسير القرطبي)) (۸۹/ ۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۳۵)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲/ ۱۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٨٩).

وقال البِقاعي: (فكان كأنَّه قيل: هذا الكتابُ في غايةِ البيانِ في نفْسِه والإبانةِ للغيرِ، و... أنَّه ليس عليك إلّا البلاغُ، أتخافُ وتُشفِقُ على نفْسِك من الهلاك غمًّا؛ تأسفًا على عدم إيمانِهم، =



كما قال تعالى: ﴿ فَلَعَلَكَ بَنْ خِعُ نَفْسَكَ عَلَى ءَاثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ [الكهف: ٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُلْبَّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓأَ إِنَّ السَّدُودِ ﴾ [لقمان: ٢٣].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوَءُ عَمَلِهِ عَ فَرَءَاهُ حَسَنَا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [فاطر: ٨]. ﴿ إِن نَّشَأْ نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَتْ أَعَنَ هُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَتْ أَعَنَ هُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَتْ أَعْنَ لَهُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَتْ أَعْنَ لَهُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ السَّمَاءِ عَلَيْهُمْ فَلَاتُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ السَّمَاءِ عَلَيْهُمْ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَ

أي: لو شِئنا لأنزَلْنا على هؤلاءِ الكُفَّارِ مُعجِزةً ظاهِرةً مِن السَّماءِ تَضطرُّهم إلى الإيمانِ، فينقادوا للحَقِّ قَهرًا، ولكِنْ أراد اللهُ بحكمتِه أن يكونَ إيمانُ كُلِّ أحد اختياريًّا(۱).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَائَتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ \* وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ النَّاسَ حَتَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ \* وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ النَّاسَ عَلَى ٱلَذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [يونس: ٩٩، ١٠٠].

﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ مُحَدِّدٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٥٠٠٠.

أي: وإذا أتى الكُفَّارَ قُرآنٌ حَديثُ النُّزولِ مِن الرَّحمنِ؛ لِيَتذكَّروا ويتَّعِظوا

<sup>=</sup> والحالُ أنَّا لو شئنا لهديناهم طَوعًا أو كَرهًا، والظَّاهِرُ أنَّ جملةَ الإشفاقِ في موضِعِ حالِ مِن اسمِ الإشارةِ، كما أنَّ الآية التي بعْدَها في موضع الحالِ منها، أي: نحن نشيرُ إلى الآياتِ المبيِّنةِ لمُرادِنا فيهم، والحالُ أنَّك -لمزيدِ حِرصِك على نفعِهم - بحالِ يُشفِقُ فيها عليك مَن لا يعلَمُ الغَيبَ مِن أن تقتُلَ نفْسَك غمَّا لإبائهم الإيمان، والحالُ أنَّا لو شِئْنا أتَيْناهم بما يَقهَرُهم ويُذلِّهم للإيمان وغيره). ((نظم الدرر)) (١٤/٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٤٨)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۸۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ١٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٥/ ٩٥).





ويتَّبعوه، أعرَضوا عنه، فلم يُؤمِنوا به ولم يتدَّبَّروه (١١)!

﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتَوْا مَا كَانُواْبِهِ عِسْنَهْزِءُونَ ٧٠٠٠.

أي: فقد كذَّب الكُفَّارُ بالقُرآنِ الذي جاءهم مِن عندِ اللهِ، فسيأتيهم في المُستقبَلِ صِدقُ أخبارِ القُرآنِ الذي استَهزؤوا به؛ من هَلاكِهم، ونَصرِ اللهِ نَبيَّه، والبَعثِ في الآخرةِ، ودُخولِهم النَّارَ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ \* لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ٦٦، ٦٧].

﴿ أُولَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْلِنَّنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ٧٠٠ ﴾.

#### مناسبةُ الآية لما قَبلَها:

لَمَّا كَانَ إعراضُهم عن الإيمانِ بالله الخالقِ لهذا الوجودِ، وتكذيبُ ما جاءَتْهم به رسُلُه؛ مِن أعظمِ الكفرِ، وكانوا يجعلونَ الأصنامَ آلهةً؛ نَبَّهَ تعالى على قدرتِه، وأنَّه الخالقُ المنشئُ الذي يَستحِقُّ العبادة، فقال تعالى (٣):

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٤٩)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ٤٦٢)، ((تفسير البيضاوي)) (/ ١٣٣)، ((تفسير أبي السعود)) (/ ٢٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (/ ١٩٥)، ((عفسير ابن عاشور)) (/ ١٩٥)، ((عفسير

قال ابن عثيمين: (وهذا الإعراضُ معنويٌّ وحِسيٌّ، يشملُ الأمْرين؛ فهم مُعرِضون وإن حَضَروا بأبدانهم، ومُعرِضون أيضًا بأبدانهم يقومون عنه، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلدِّينَ كَفَرُواْ لَاشَمْعُواْ لِلنَا ٱلْقُرْءَانِ وَالْعَالَةُ وَقَالَ ٱلدِّينَ كَفَرُواْ لَاللهُ عَلَى اللهُ وَقَالَ ٱلدِّينَ كَفَرُواْ لَاسَمْعُواْ لِلنَا ٱلْقُرْءَانِ وَالْعَادُ بالله في قلوبهم وأبدانهم). وَلُغَوَا فِيهِ لَعَلَكُمُ تَغَلِبُونَ ﴾ [فصلت: ٢٦]، فهم معرضون -والعيادُ بالله في قلوبهم وأبدانهم). (رمن هم ١٠٠). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٨٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٤٩)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۹۰)، ((الجواب الصحيح)) لابن تيميَّة (۱/ ٤١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۹۹)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٤١).



﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْلِنَّنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ٧٠٠٠.

أي: أولم يَرَ (١) أولئك المُشرِكون إلى الأرضِ، فيتفَكَّروا في كثرة ما أنبَتْنا فيها مِن الأصنافِ الطيِّبةِ الحَسَنةِ النَّافعةِ (٢)؟!

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

#### مناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا كَانَ مَا سَبَقَ بِاهِرًا لِلْعَقلِ، مُنَبِّهًا لَه في كلِّ حالٍ على عَظيمِ اقتِدارِ صانِعِه، وبَديع اختيارِه؛ وصَلَ به قولَه (٣):

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً ﴾.

أي: إنَّ في إحياءِ الأرضِ وإنباتِها بعد مَوتِها لَدَلالةً على قُدرةِ اللهِ على إحياءِ

(١) قال ابنُ عثيمين: (تحتَمِل المعنيَينِ؛ الرؤيةَ الحِسِّيةَ: إذا نظَر بعَينِه هو. والعِلميَّةَ: إذا عَلِمَ بذلك مِن غيرِه؛ لأنَّ هناك أشياءَ لا نعلَمُها مِمَّا يَنبتُ في الأرض، يعني: لا نراها ولكِنَّنا نُخبَرُ بها، فالأولَى أن يقال: إنه شامِلٌ للنظرِ بالعَينِ، والنظرِ بالقلبِ الذي هو العِلمُ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٣٢).

ممَّن اختار أنَّ المعنَى: أو لم يَنظُروا: السمرقنديُّ، والكرماني، والبيضاوي، والشوكاني، والألوسي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٥٠٠)، ((تفسير الكرماني)) (٢/ ٨٢٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٣٣)، ((تفسير الشوكاني (٤/ ١١٠)، ((تفسير الألوسي)) (١١/ ٢١).

وقال القرطبي: (قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنَبْنَنَا فِهَا مِن كُلِّ رَفْجٍ كَرِيمٍ ﴾ نبَّه على عظَمتِه وقدرتِه، وأنَّهم لو رأوا بقلوبِهم، ونظَروا ببصائرِهم لعَلِموا أنَّه الذي يَستحقُّ أنْ يُعبَدَ؛ إذ هو القادرُ على كلِّ شيء). ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٩٠).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٤٩)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۹۰)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۱/ ۲۹٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٣٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۱/ ۱۰، (۱۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٨٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٨٦).
  - (٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١/١٤).



الموتي(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَءَايَةٌ لَمَهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنَهُ يَأْ كُمُ الْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ \* يَأْكُلُونَ \* وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّنَتٍ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَكٍ وَفَجَّرُنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ \* لِيَأْكُلُونَ \* شَبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُونَ \* لِيَأْكُلُونَ \* شَبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُونَ جَلَقُ اللَّا يَعْلَمُونَ \* لَيْهِ مِمَّ أَفَلًا يَشْعَلُمُونَ \* [يس: ٣٣ – ٣٦].

﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾.

أي: وما أكثَرُ هؤلاء المُشركين بمؤمِنينَ باللهِ تعالى وآياتِه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٩٦، ٩٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَا أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٣].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَكِنَّ أَكُ ثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [هود: ١٧].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكُثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يس: ٧].

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۵۰۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۹۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۸۹).

قال البقاعي: (﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ أي: الأمرِ العَظيمِ مِن الإنباتِ، وما تقَدَّمَه مِن العِظاتِ على كثرتِه ﴿لَآيَةً ﴾ أي: عَلامةً عظيمةً جدًّا لهم على تمامِ القُدرةِ على البَعثِ وغَيرِه، كافيةً في الدعاءِ إلى الإيمان، والزَّجر عن الطُّغيان). ((نظم الدرر)) (١١/١٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۰۵۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۹۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۳۳).

قال ابن عثيمين: (قال: ﴿ وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُثَوِّمِنِينَ ﴾ فلا ينتَفعُ بالآية إلَّا المؤمِنُ، فإذا لم ينتفعُ بها أحدٌ ما صارت بالنسبة إليه آيةً؛ ولهذا قيَّدَها بقَولِه: ﴿ وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُثَوِّمِنِينَ ﴾ أي: لا ينتَفِعونَ بها). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٣٥).



## ﴿ وَإِنَّا رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ.

أي: وإنَّ ربَّك -يا محمَّدُ- لهُو القويُّ الغالِبُ، القاهِرُ المنتَقِمُ مِن أعدائِه، الرَّحيمُ بعبادِه، فلا يعاجِلُهم بعِقابِه، ويقبَلُ تَوبةَ مَن آمَنَ به، وينَجِّي أولياءَه مِن عَذابه (۱).

# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

لا يَنبغي أَنْ نَجزَعَ إِذَا ذَكَّرْنَا إِنسَانًا ووجَدْنَاه يُعَانِدُ أَو يُخاصِمُ أَو يقولُ: «أَنَا أَعْمَلُ مَا شَئْتُ» أَو مَا أَشبهَ ذَلك؛ قال الله تعالى لنبيّه: ﴿ لَعَلَكَ بَخِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ لا تُهْلِكْ نفسَك إذا لم يؤمِنوا؛ إيمانُهم لهم، وكُفرُهم ليس عليك(٢).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- في قولِه تعالى: ﴿ إِن مَّمَا أَنْزَلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءَ عَايَةً ﴾ دليلٌ على إثباتِ الحِكمة؛ لأنَّ الله لم يُنَزِّلْ هذه الآية؛ لأنَّه لو أنزَلها لكان الإيمانُ اضطراريًّا، والإيمانُ الاضطراريُّ لا مَدحَ فيه ولا ثناء، بل لا يَنفَعُ صاحبَه؛ فلهذا إذا آمَنَ الإنسانُ عند ملاقاة الموتِ ما نفعَه، وبعدَ طلوع الشَّمسِ مِن مغربِها ما نفعَه! نعم، لا يَنفَعُ إلَّ إذا كان الإيمانُ اختياريًّا، ولَمَّا نَتَقَ اللهُ الجبلَ فوقَ بني إسرائيلَ آمنوا، ولكنَّ هذا الإيمانَ لا شَكَ أنَّه ضعيفٌ؛ لأنَّه إيمانُ اضطراريُّ، فمِنْ حكمةِ اللهِ سبحانه وتعالى أنَّه لم يُنزِّلُ هذه الآيةَ ليكونَ الإيمانُ عن اختيار، لا عن اضطرار ".

٢ - قال الله تعالى: ﴿ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/۱۷ ٥٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۹۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٤).



إِنْ قيل: لِماذا لَم يُرِهم آيةً كما أُرِيَ بنو إسرائيلَ نَتْقَ الجبَلِ فوقَهم كأنَّه ظُلَّةٌ؟ الجواب: كان بنو إسرائيلَ مُؤمِنينَ بموسى وما جاء به، فلم يكنْ إظهارُ الآياتِ لهم لإلجائهم على الإيمانِ، ولكنَّه كان لزيادةِ تشيتِهم، كما قال إبراهيمُ عليه السلامُ: ﴿أُرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ﴾ (١) [البقرة: ٢٦٠].

٣- في قَولِه تعالى: ﴿إِن نَّشَأْ نَنُزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتَ أَعَنَقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴾
 دليلٌ على أنَّ الأسبابَ مؤثِّرةٌ؛ لأنَّه إذا نزلَتِ الآيةُ خَضَعوا، وهذا دليلٌ على ثبوتِ الأسباب وأنَّها مؤثِّرةٌ (٢).

٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَمَا يَأْنِهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْنِ مُحَدَّ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْضِينَ \* فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَأْتِهِم أَنْبَوَا مَا كَانُوا بِهِ عِيسَانَهُ إِنَّهُ تعالى وصَفَ الكُفَّارَ بِالإعراضِ أَوَّلًا، وبالتَّكذيبِ ثانيًا، وبالاستِهزاء ثالثًا؛ وهذه درجاتُ مَن أخذَ يترقَّى في الشَّقاوة؛ فإنَّه يُعرِضُ أولًا، ثم يُصَرِّحُ بالتَّكذيب والإنكارِ إلى حيثُ يَستهزئُ به ثالثًا(").

٥ - قال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرُوْا إِلَى الْأَرْضِ كُوْ أَنْلَنْا فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ أنواعُ النَّباتِ المذكورةُ في هذه الآيةِ دالَّةٌ على وَحدانيَّةِ اللهِ؛ لأنَّ هذا الصَّنعَ الحكيمَ لا يَصدُرُ إلاّ عن واحد لا شريكَ له. وهذا دَليلٌ مِن طريقِ العقْلِ، ودليلٌ أيضًا على إمكانِ البعثِ؛ لأنَّ الإنباتَ بعدَ الجَفافِ مثيلٌ لإحياءِ الأمواتِ بعدَ رُفاتِهم؛ كما قال تعالى: ﴿ وَءَايَةُ لَمُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا ﴾ [يس: ٣٣]. وهذا دَليلٌ تقْريبيُّ للإمكانِ؛ فكان في آيةِ الإنباتِ تَنبيهُ على إبطالِ أَصْلَيْ عدَمِ إيمانِهم؛ وهما: أصْلُ الإشراكِ باللهِ، وأصلُ إنكار البعثِ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/ ١٠١،١٠٠).



آوكم يَرُوا إِلَى ٱلأَرْضِ كُرُ أَنْبَنْنَا فِهَا مِن كُلِّ رَوْجٍ كَرِيمٍ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَعْ مَا كَانَ ٱكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴾ فإنْ قيل: حين ذُكِرَ الأزواجُ ودَلَّ عليها بكلمتَي الكثرة والإحاطة، وكانت بحيث لا يُحصيها إلَّا عالِمُ الغيبِ، كيف قال: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَعْ مَا كُنِيةً ﴾ وهلَّا قال: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُعْ وَهلَّا قال: (آيات)؟

## فالجوابُ من عدَّةِ أوجُهِ:

الأول: أن يكونَ ذلك مُشارًا به إلى مصدر ﴿ أَنَابُنَنَا ﴾، فكأنَّه قال: إنَّ في الإنباتِ لآيةً أيَّ آيةٍ، فالمُشارُ إليه واحدٌ، وهو الإنباتُ، وإنِ اختلَفَت مُتعلَّقاتُه.

الثاني: أن يُرادَ: إنَّ في كُلِّ واحدة مِن تلك الأزواجِ لَآيةً؛ فيكونَ على التَّوزيعِ (۱). الثالث: لعلَّه وحَّدها على كثرتها إشارةً إلى أنَّ الدَّوالَّ عليه متساويةُ الأقدامِ في الدَّلالةِ، فالراسخون تُغنيهم واحدةٌ، وغيرُهم لا يَرجعون لشيءٍ (۱).

٧- في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ خَتَمَ اللهُ تعالى بعِزَّتِه ورحمتِه؛ لِيَجمعَ بيْنَ الترغيب والترهيب؛ التَّرهيب بالعِزَّةِ، والتَّرغيب بالرَّحمةِ (٣).

٨- في قوله تعالى: ﴿ ٱلْمَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ الجمعُ هنا بينَ هاتينِ الصِّفتينِ «العِزَّةِ، والرَّحمةِ» للتناسُبِ البالغِ؛ لأنَّ مِن اجتماعِهما يحصلُ الكمالُ، فهو بعِزَّته ذو رحمةٍ؛ فلو قارنًا بينَ العزةِ والرحمةِ في صفاتِ المخلوقينَ لوجَدْنا أَنَّهما لا يجتمعان في الغالبِ؛ وأنَّ العزيزَ الذي يَرى نفْسَه قاهرًا: في الغالبِ لا تكونُ فيه رحمةٌ، فاجتماعُ الصِّفتينِ يحصلُ بهما كمالٌ على الكمالِ، عِزَّةٌ ورحمةٌ، ثم فيه رحمةٌ، فاجتماعُ الصِّفتينِ يحصلُ بهما كمالٌ على الكمالِ، عِزَّةٌ ورحمةٌ، ثم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۰۱)، ((تفسير أبي حيان)) (۱٤٢/۷)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۳۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰۲/۱۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١/١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٣٧).



اجتماعُهما كمالٌ، فيكونُ مع العِزَّةِ رحيمًا لا يُؤاخِذُ ولا يَنتقِمُ؛ ولهذا لم يُعَجِّلِ اللهُ سبحانه وتعالى العقوبةَ للظالمِ، ولكنَّه بحكمتِه يُمْلي له حتَّى إذا أَخَذَه لم يُفْلِتْهُ(۱). بلا عُدُلُقُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ طَسَمَ ﴾ المقصودُ بهذه الحروفِ المُقطَّعةِ: التَّعريضُ بإلْهابِ نُفوسِ المُنكِرينَ لِمُعارَضةِ بعضِ سُورِ القرآنِ بالإتيانِ بمِثْلِه في بَلاغتِه وفصاحتِه، وتحدِّيهم بذلك، وتسجيل عجْزهم عن ذلك (٢).

## ٢ - قولُه تعالى: ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْمُبِينِ ﴾

- قولُه: ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ الإشارةُ بـ ﴿ تِلْكَ ﴾ إلى الحاضرِ في الأذهانِ مِن آياتِ القرآنِ المُنزَّلِ مِن قبْلُ، وبيَّنَه الإخبارُ عن اسمِ الإشارةِ بأنَّها آياتُ الكتابِ(٣)، وما في اسمِ الإشارةِ مِن معنى البُعدِ؛ للتَّنبيهِ على بُعدِ منزلةِ المُشار إليه في الفَخامة (١٠).

٣- قولُه تعالى: ﴿ لَعَلَكَ بَنَجُ عُنَسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ الكلامُ استئنافٌ بَيانيٌّ، وقع جوابًا عمَّا يُثِيرُه مَضمونُ ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْمُينِ ﴾ مِن تساؤُلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في نفْسه عن استمرار إعراض المُشركينَ عن الإيمانِ وتصديقِ القرآنِ. وحُوِّلَ الخِطابُ مِن تَوجيهِه إلى المعاندينَ إلى تَوجيهِه للرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وهو نوعٌ مِن الالْتفاتِ؛ فيه الْتفاتُ مِن أُسلوبِ إلى أُسلوبٍ، والْتفاتُ عمَّن كان الكلامُ مُوجَّهًا إليه بتَوجيهِ الكلام إلى شخصِ آخَرَ (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٤ / ٢٤١) و(١٩ / ٩٣).



- قولُه: ﴿ لَعَلَكَ ﴾ (لعلَّ) للإشفاقِ عليه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (١)، وهو حثُّ على ترْكِ الأسفِ مِن ضَلالِهم، على طريقةِ تَمثيلِ شأْنِ المُتكلِّمِ الحاثِّ على الإقلاعِ بحالِ مَن يَستقرِبُ حُصولَ هَلاكِ المُخاطَبِ إذا استمرَّ على ما هو فيه مِن الغَمِّ (٢).

- قولُه: ﴿ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ جِيء بمُضارع الكون؛ للإشارة إلى أنَّه لا يأسَفُ على عدَم إيمانهم ولو استمرَّ ذلك في المُستقبَل؛ فيكونُ انتفاؤُه فيما مَضى أوْلى بألَّا يُؤسَف له. وعدَلَ عن (ألَّا يُؤمِنوا) إلى ﴿ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾؛ لأنَّ في فعلِ الكونِ دَلالةً على الاستمرار، زيادةً على ما أفادَتْه صِيغةُ المُضارع، فتأكَّدَ استمرارُ عدَم إيمانِهم الَّذي هو مَورِدُ الإقلاع عن الحُزنِ له (٢٠).

- وضَميرُ ﴿ يَكُونُوا ﴾ عائدٌ إلى معلوم مِن مقامِ التَّحدِّي الحاصلِ بقولِه: ﴿ طَسَمَ \* تِلْكَ ءَايَنَ الْكُتِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [الشَّعراء: ١، ٢]؛ للعلْمِ بأنَّ المُتحدَّيْنَ هم الكافِرونَ المُكذِّبون (٤٠).

- وحُذِفَ مُتعلَّقُ ﴿ مُؤْمِنِينَ ﴾؛ إمَّا لأنَّ المُرادَ: مُؤمنينَ بما جئتَ به مِن التَّوحيدِ والبعثِ، وتَصديقِ القرآنِ وتصديقِ الرَّسولِ، وإمَّا لأنَّه أُرِيدَ به ﴿ مُؤْمِنِينَ ﴾ المعنى اللَّقبِيُّ، أي: ألَّا يَكونوا في عِدادِ الفريقِ المعروفِ بالمؤمنينَ، وهم أمَّةُ الإسلام (٥).

 <sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۹۹)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۳۳/٤)، ((تفسير أبي السعود)) (۲۳۳/۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



- وقد جاء في سُورةِ (الكهفِ): ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنَخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَاثَارِهِمْ إِن لَّمَ يَوْمِنُوا بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ [الكهف: ٦] بحرْفِ نفْي الماضي وهو (لَمْ)؛ لأنَّ سُورة (الشُّعراء)؛ فعدَمُ إيمانِهم قد لأنَّ سُورة (الشُّعراء)؛ فعدَمُ إيمانِهم قد تقرَّرَ حينَئذٍ، وبلَغَ حدَّ المأيوس منه (۱).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ إِن نَّشَأْ نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَكُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ﴾

- قولُه: ﴿إِن نَّشَأَ نُنَزِلُ عَلَيْهِم ... ﴾ استئنافٌ مَسوقٌ لتَعليلِ ما يُفْهَمُ مِن الكلامِ مِن الكلامِ مِن النَّهي عن التَّحسُّرِ المذكورِ، ببَيانِ أنَّ إيمانَهم ليس مَمَّا تعلَّقتْ به مَشيئةُ اللهِ تعالى حتْمًا؛ فلا وجْهَ للطَّمعِ فيه، والتَّالُّمِ مِن فَواتِه (٢).

- وهو استئنافٌ بَيانيٌّ ناشئ عن ﴿ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾؛ لأنَّ التَّسلية على عدَم إيمانِهم تُثِيرُ في النَّفسِ سُؤالًا عن إمهالِهم دونَ عُقوبة لِيُؤمِنوا، كما قال موسى: ﴿ رَبِّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيا رَبَّنَا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا أَطْمِسُ عَلَى آمُولِهِمْ وَٱشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا لِيضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا أَطْمِسُ عَلَى آمُولِهِمْ وَٱشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَى يَرَوُا الْعَنافُ لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا أَطْمِسُ عَلَى آمُولِهِمْ وَٱشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤمِنُواْ حَتَى يَرَوُا الْعَنافُ الْعَنافُ اللهَ قادرٌ على ذلك. فهذا الاستئنافُ اعتراضٌ بيْنَ الجُملتين المعطوفة إحداهما على الأُخرى (٣).

- وجِيءَ بحرْفِ (إِنْ) الَّذِي الغالبُ فيه أَنْ يُشعِرَ بعدَمِ الجزْمِ بوُقوعِ الشَّرطِ؛ للإشعار بأَنَّ ذلك لا يَشاؤُه اللهُ لحِكمةِ اقتضَتْ أَلَّا يَشَاءَه (٤٠).

- ومفعولُ ﴿ نَّشَأَ ﴾ محذوفٌ، يذُلُّ عليه جوابُ الشَّرطِ على الطَّريقةِ الغالبةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩ / ٩٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٩٥).



في حذْفِ مفعولِ فِعلِ المشيئةِ. والتَّقديرُ: إنْ نشَأْ تَنزيلَ آيةٍ نُنزِّلْها(١)، وقيل: إنْ نشَأْ إيمانَهم(٢).

- وتَقديمُ الظَّرفينِ - ﴿ عَلَيْهِم ﴾ ﴿ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ - على المفعولِ الصَّريحِ ﴿ ءَايَةً ﴾؛ للاهتمام بالمُقدَّم، والتَّشويقِ إلى المُؤخَّرِ (٣).

و قولُه: ﴿ فَطَلَتُ أَعْنَقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴾ أصْلُ الكلام: فظُلُوا لها خاضعين، فأُقحِمَتِ الأعناقُ لبيانِ مَوضعِ الخُضوعِ، وتُرِكَ الكلامُ على أصْلِه، كقوله: ذهبَتْ أهلُ اليمامة، كأنَّ الأهلَ غيرُ مذكور. أو لَمَّا وُصِفَت بالخُضوعِ الَّذي هو للعُقلاءِ قيل: ﴿ فَضِعِينَ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأَبَتِ هو للعُقلاءِ قيل: ﴿ وَخَضِعِينَ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأَبَتِ إِنِي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُونِكِا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَجِدِينَ ﴾ [يوسف: ٤]. وقيل: أعناقُ النَّاسِ: رُؤساؤهم ومُقدَّمُوهم، شُبِّهوا بالأعناقِ كما قيل لهم: وقيل: جماعاتُ النَّاسِ (٤). وفائدةُ الوجه هم الرُّؤوسُ والتَّواصي والصُّدورُ. وقيلَ: جماعاتُ النَّاسِ (٤). وفائدةُ الوجه الأوّلِ وهو إقحامُ العُنقِ – تصويرُ حالةِ الخضوعِ؛ إدخالًا للرَّوعةِ. والوجهُ الثَّاني مِن بابِ إجراء ما لا يَعقِلُ مُجرى العُقلاءِ؛ مُبالغةً لِخُضوعِهم، فكأنَّه سَرى منهم إليها. والثَّالثُ مِن إطلاقِ الجُزءِ على الكلِّ؛ فإنَّ المُتكبِّرَ إنَّما يَظَهَرُ تجبُّرُه في عُنقِه، ولَيَّه له (٥).

- وفُرِّعَ على تَنزيل الآيةِ ما هو في مَعنى الصِّفةِ لها، وهو جُملةُ ﴿فَظَلَّتُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير النسفي)) (٢/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ٢٣٢، ٢٣٤).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٩٩)، ((تفسير البيضاوي)) (١٣٣/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٤٠، ١٤١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٣١٦).



أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴾ بفاءِ التَّعقيب(١).

- قولُه: ﴿ فَظُلَّتُ ﴾ معطوفٌ على المُضارِع ﴿ فَنَزِلْ ﴾ الَّذي لو استُعمِلَ بدَلَه الماضي لكانَ صحيحًا (١٠) وفائدة وضع ﴿ فَنزِلْ ﴾ مَوضِع ﴿ أَنزَلْنا): استحضارُ صُورة إنزالِ تلك الآية العظيمة المُلْجِئة إلى الإيمانِ، وحُصولِ خُضوعِ رقابهم عند ذلك في ذهنِ السَّامع؛ ليَتعجَّبَ منه، وإلَّا لم يصحَّ عطْفُ الماضي على المُستقبَلِ بحرفِ التَّعقيبِ، أو جَعْلُ الماضي مُسبَبًا عن المُستقبَلِ (٣). وقيل: فائدة عَطف ﴿ فَظَلَّتُ ﴾ وهو ماض – على المضارِع ﴿ فَنَزِلْ ﴾: التفنُّنُ بيْنَ الصَّيغتينِ، وتقريبُ زَمنِ مُضيِّ المُعقَّبِ بالفاءِ مِن زَمَنِ حُصولِ الجزاءِ، بحيثُ الصَّيغتينِ، وتقريبُ زَمنِ مُضيِّ المُعقَّبِ بالفاءِ مِن زَمَنِ حُصولِ الجزاءِ، بحيثُ يكونُ حصولُ خُضوعِهم للآية بمَنزلة حُصولِ تَنزيلها؛ فيتِمُّ ذلك سريعًا حتَّى يكونُ حصولُ خُضوعِهم للآية بمَنزلة حُصولِ تَنزيلها؛ فيتِمُّ ذلك سريعًا حتَّى يُخيَّلَ لهم مِن سُرعة حُصولِه أَنَّه أَمرُ مضَى؛ فلذلك قال: ﴿ فَظَلَّتُ ﴾، ولم يقُلْ: (فَتَظَلُّ)، وهذا قريبٌ من استعمالِ الماضي في قولِه تعالى: ﴿ أَنَى آمَرُ اللّهِ فَلَا المَاضي في قولِه تعالى: ﴿ أَنَى آمَرُ اللّهِ فَلَا المَاضي في قولِه تعالى: ﴿ أَنَى آمَرُ اللّهِ فَلَا المَاضِي في قولِه تعالى: ﴿ أَنَى آمَرُ اللّهِ فَلَا التهديدِ (١٠).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْنِ مُعَلَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْضِينَ ﴾ بَيانٌ لشِدَّةِ شَكيمتِهم، وعدَم ارْعوائِهم عمَّا كانوا عليه مِن الكُفر والتَّكذيبِ بغير ما ذُكِرَ مِن الآيةِ المُلْجئةِ؛ لِصَرْفِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الحرصِ على إسلامِهم، وقطع رجائِه عنه (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) قال النحاسُ: (﴿ فَظَلَّتُ ﴾ معناه فتظَلَّ؛ لأنَّ الماضيَ يأتي بمعنى المستقبَلِ في المجازاةِ). ((إعراب القرآن)) (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٣١٣/١١)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٩٦،٩٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٤).



- قولُه: ﴿ وَمَا يَأْنِهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْنَنِ ... ﴾ فيه دَلالةٌ على فَضْلِه وشَرفِه، وشَناعةِ ما فعَلوا به. والتَّعرُّضُ لعُنوانِ الرَّحمة؛ لتَغليظِ شَناعتِهم، وتَهويلِ جِنايتِهم؛ فإنَّ الإعراضَ عمَّا يأْتيهم مِن جَنابِه عزَّ وجلَّ على الإطلاقِ شَنيعٌ قبيحٌ، وعمَّا يأْتيهم بمُوجَب رَحمتِه تعالى لِمَحض مَنفعتِهم أشنَعُ وأقبَحُ(۱).

- وقولُه: ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم ... ﴾ فيه التعبيرُ بالمُضارِعِ (يأتي)؛ لإفادةِ التَّجدُّدِ والاستمرار (٢٠).

- و (مِن) في قولِه: ﴿ مِّن ذِكْرٍ ﴾ مُؤكِّدةٌ لعُموم نفْي الأحوالِ (٣).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيثُ جاء قولُه هنا: ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ الرَّحِمنِ ) دونَ وصْفِ (الرَّبِّ) كما فَي شُورةِ (الأنبياءِ): ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ اسمِ (الرَّحمنِ) دونَ وصْفِ (الرَّبِّ) كما في شُورةِ (الأنبياء): ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِهِم مُحَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمُ لَيْ مُورةٍ (الأنبياء: ٢]. ووَجْهُه: أَنَّ السِّياقَ هنا لِتَسليةِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على إعراضِ قومِه؛ فكان في وصْفِ مُؤْتي الذِّكرِ بـ (الرَّحمنِ) تَشنيعٌ لحالِ المُعرِضينَ، وتَعريضٌ لِغَباوتِهم أَنْ يُعرِضوا عمَّا هو رَحمةٌ لهم، فإذا لحالِ المُعرِضينَ، وتَعريضٌ لِغَباوتِهم أَنْ يُعرِضوا عمَّا هو رَحمةٌ لهم، فإذا كانوا لا يُدْرِكون صَلاحَهم، فلا تَذَهَبْ نَفْسُك حَسراتِ على قومِ أضاعوا نَفْعَهم، وأنت قد أرشدْتَهم إليه وذَكَرْتَهم، كما قال المَثَلُ (نَ): لا يَحزُنْك دمٌ هَراقَه أَهْلُه (نُ).

أينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٤١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩٧/١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الأمثال)) للقاسم بن سلَّام (ص: ٣٣١)، ((مجمع الأمثال)) للميداني (٢/ ٢٣١)، ((المستقصى في أمثال العرب)) للزمخشري (٢/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩٨/١٩).



- وقيلَ: خُصَّتْ سُورةُ (الأنبياءِ) بقولِه: ﴿ مِّن زَيِهِم ﴾ بالإضافة؛ لأنَّ (الرَّحمنَ) لم يأْتِ مُضافًا، ولِمُوافقة ما بعْدَه، وهو قولُه: ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ﴾ [الأنبياء: ٤]، وخُصَّتْ سُورةُ (الشُّعراءِ) بقولِه: ﴿ مِّنَ الرَّمْنَ لِيَكُونَ كُلُّ سُورةٍ مَخصوصةً بوصْفٍ مِن أوصافِه؛ وليس في أوصافِ الله تعالى اسمُ أشبَهُ باسمِ (اللهِ) مِن (الرَّحمنِ)؛ لأنَّهما اسمانِ ممنوعانِ أنْ يُسمَّى بهما غيرُ اللهِ عزَّ وجلَّ؛ ولِمُوافقة ما بعْدَه، وهو قولُه: ﴿ الْعَزِيزُ ٱلرَّحِمُ ﴾ [الشعراء: ٩]؛ لأنَّ (الرَّحمنَ) و(الرَّحيمَ) مِن مَصدرِ واحد (۱). وقيل غيرُ ذلك (۱).

- وفي الإتيانِ بفِعلِ ﴿ كَانُوا ﴾ وخبَرِه دُونَ أَنْ يُقالَ: (إلَّا أَعْرَضُوا): إفادةُ أَنَّ إعراضَهم راسخٌ فيهم، وأنَّه قديمٌ مُستمِرٌ ؛ إذ أخبَرَ عنهم قبْلَ ذلك بقولِه: ﴿ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٣]، فانتِفاءُ كونِ إيمانِهم واقعًا هو إعراضٌ منهم عن دَعوةِ الرَّسولِ الَّتي طريقُها الذِّكْرُ بالقرآنِ، فإذا أتاهُم ذِكْرٌ بعدَ الذِّكْرِ اللَّذِي لم يُؤمِنُوا بسَبِه، وجَدَهم على إعراضِهم القديم (٣).

- وجُملةُ ﴿ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ جُملةٌ حاليَّةٌ، أي: إلَّا يَكونوا عنه مُعرِضينَ، تَدُلُّ على أنَّ دَيْدَنَهم وعادتَهم الإعراضُ عن ذِكْرِ اللهِ، أي: هذه عادتُهم، فلا تأسَفْ لعدَم إيمانِهم بآياتِ الكتابِ المُبينِ، وما يَجيئُهم منها مِن بَعْدُ، فسيُعرضون عنه؛ لأنَّهم عُرفوا بالإعراض (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣١٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ ۹۶۱)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۲/ ۳٤٦، ۳٤٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٤١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٩٧).



- وتَقديمُ المجرورِ في قولِه: ﴿إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ على الخبرِ؛ لرِعايةِ الفاصلة(١).

وهذه الآية مُتَّصِلة معنى بقولِه تعالى: ﴿ طَسَمَ \* يَلكَ ءَايَثُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ [الشعراء: ١، ٢]؛ فإنَّه تعالى أعلَم أوَّلًا: أنَّه أنزلَ هذا الكتابَ الكريمَ في نهاية من الوُضوحِ والبَيانِ، وأنَّهم ما رَفَعوا له رأسًا، ثمَّ نبَّه ثانيًا على أنَّ هذا الكتاب مع وُضوحِ آياتِه إنَّما أُنزِلَ على سبيلِ التَّدرُّجِ؛ لِيَكونَ أدخَلَ في التَّذكيرِ، وأنجَعَ في الاتِّعاظِبه، وهم مع ذلك قابَلوا كلَّ حِصَّة منه بتكذيبٍ واستِهزاء، كلُّ ذلك تَسليةً لحبيبه صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لئلَّا يَذهَبَ بنفْسه حَسَراتٍ ؛ كلُّ ذلك تَسليةً لحبيبه صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لئلَّا يَذهَبَ بنفْسه حَسَراتٍ ؛ ولذلك أوقَع قولَه تعالى: ﴿ لَعَلَكَ بَنِخُ ثَفَسَكَ ... ﴾ الآيتينِ اعتراضًا، يعني: انظُرْ إليهم وإلى ما فعَلوا بمِثْلِ هذا الكتابِ الكريم وبمُنزِله، على أنَّه قادرٌ على أنْ يَقْسِرَهم على الإيمانِ وهم مُهانون خاضِعون، فأشْفِقْ على نفْسِك على أنْ يَقْسِرَهم على ما فاتك مِن إسلامِهم (٢).

٣- قولُه تعالى: ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْبِهِ يَسْنَهْزِءُونَ ﴾ خُولِفَ بيْنَ الألفاظِ -وهي الإعراضُ والتَّكذيبُ والاستهزاءُ - والغرضُ واحدٌ، وهو الإعراضُ؛ وذلك لاختلافِ الأغراضِ، كأنَّه قِيل: حِينَ أعْرَضوا عن الذِّكْرِ فقد كذَّبوا به، ودلك لاختلافِ الأغراضِ، كأنَّه قِيل: حِينَ أعْرَضوا عن الذِّكْرِ فقد كذَّبوا به، وحينَ كذَّبوا به فقد خفَّ عندَهم قَدْرُه، وصار عُرضةً للاستهزاء والسُّخرية؛ لأنَّ مَن كان قابلًا للحقِّ مُقبِلًا عليه، كان مُصدِّقًا به لا مَحالة ولم يُظنَّ به التَّكذيبُ، ومَن كان مُصدِّقًا به كان مُوقِّرًا له؛ فعدَل في قولِه: ﴿ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْبِهِ عِيسَانَهُ فِي وَلِه: ﴿ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْبِهِ عِيسَانَهُ فِي قولِه: ﴿ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْبِهِ عِيسَانَهُ مَن الإعراضِ والتَّكذيبِ؛ للإيذانِ بأنَّهما كانا مُقارنينِ عَمَّا يَقْتضيهِ سائرُ ما سلَفَ مِن الإعراضِ والتَّكذيبِ؛ للإيذانِ بأنَّهما كانا مُقارنينِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٣١٨، ٣١٨).

للاستهزاء (۱۱)؛ فالمقصودُ التَّدرُّجُ مِن غَرضِ إلى غرض، وتصويرُ معنى ما صدر منهم مِن الاستهزاء، وأنَّه نتيجةُ التَّكذيبِ المُسبَّبِ عن الإعراض؛ فالفاءُ في قولِه تعالى: ﴿ فَقَدْ كَنَّبُوا ﴾ عاطفةٌ، وفي قولِهم: ﴿ فَسَيَأْتِهِمْ ﴾ سَببيَّةٌ فصيحةٌ؛ لأنَّ مدْخولَها وعيدُ للمُستهزئ، والوعيدُ مَسبوقٌ بحُصولِ الاستهزاء (۱۲). وقيل: الفاءُ في قولِه: ﴿ فَقَدْ كَذَبُوا ﴾ فصيحةٌ، أي: فقد تَبيَّنَ أنَّ إعراضَهم إعراضُ تكذيب، بعْدَ الإخبارِ عنهم بأنَّ سُنتَهم الإعراضُ عن الذِّكْرِ الآتي بعضُه عقبَ بعض؛ فإنَّ بعْدَ الإعراضَ كان لأنَّهم قد كذَّبوا بالقُرآنِ. والفاءُ في قولِه: ﴿ فَسَيَأْتِهِمْ ﴾ لترتيبِ ما بعْدَها على ما قبْلَها، وتَعقيبِ الإخبارِ بالوعيدِ بعْدَ الإخبارِ بالتَّكذيبِ التَّكذيبِ (۱۳).

- وقيل: في قوله تعالى: ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِهِ عَيَسْنَهُ زِءُونَ ﴾ احتِباكُ (٤)؛ حيثُ ذَكر التكذيبَ أولًا دليلًا على حذْفِه ثانيًا، والاستهزاءَ ثانيًا دليلًا على حَذْفِه ثانيًا، والاستهزاءَ ثانيًا دليلًا على حَذْفِ مِثْله أولًا (٥).

<sup>-</sup> والسِّينُ والفاءُ في قولِه: ﴿ فَسَيَأْتِيهُمْ ﴾ لتَأْكيدِ مَضمونِ الجُملةِ وتَقريره (١٠).

<sup>-</sup> وأيضًا قولُه: ﴿ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتَوْا مَا كَانُواْ بِهِ عِيسْنَهُ زِءُونَ ﴾ وعيدٌ لهم وإنذارٌ بأنَّهم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۹۹)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۱٤۱)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩٨/١٩).

<sup>(</sup>٤) الاحْتِباك: هو الحذفُ مِن الأوائلِ لدَلالةِ الأواخِرِ، والحذفُ مِن الأواخرِ لدَلالةِ الأوائلِ، إذا اجتمَع الحَذفانِ معًا، وله في القرآنِ نظائرُ، وهو مِن إبداعاتِ القرآنِ وعناصرِ إعجازِه، وهو مِن ألطفِ الأنواعِ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٢٠٤)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبنَّكَة الميداني (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/١٠).

<sup>(7)</sup> يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/37).



سيَعلمون إذا مسَّهم عذابُ اللهِ ما الشَّيءُ الَّذي كانوا يَستهزِئون به (۱). وأنباؤه: ما سيَحيقُ بهم مِن العُقوباتِ العاجلةِ والآجلةِ، عبَّرَ عنها بذاك؛ إمَّا لكونِها ممَّا نبَّأَ بها القُرآنُ الكريمُ، وإمَّا لأنَّهم بمُشاهَدتِها يَقِفُون على حقيقةِ حالِ القُرآنِ، كما يقفُون على الأحوالِ الخافيةِ عنهم باستماع الأنباءِ، وفيه تَهويلُ له؛ لأنَّ النَّباً لا يُطلَقُ إلَّا على خبرِ خطيرٍ، له وقْعٌ عظيمٌ (۱).

- وأُوثِرَ إفرادُ فِعلِ (يأْتيهم)، مع أنَّ فاعلَه جمْعُ تكسيرٍ لغيرِ مُذكَّرٍ حقيقيٍّ يجوزُ تأْنيثُه؛ لأنَّ الإفرادَ أخفُّ في الكلام؛ لكثرةِ دَوَرانِه (٣).

- و(ما) في قوله: ﴿مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ ﴾ يجوزُ أَنْ تكونَ موصولة وفي فيجوزُ أَنْ يكونَ ماصَدَقَها أَنَّ القرآنَ، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَلاَ نَنَخِذُوا فيجوزُ أَنْ يكونَ ماصَدَقَها أَنَّ القرآنَ، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَلاَ نَنَخِذُوا عَايَبَ اللّهِ هُزُوًا ﴾ [البقرة: ٢٣١]. وجيءَ في صلّته بفعل ﴿يَسَنَهُ زِءُونَ ﴾ دونَ (يُكذّبون)؛ لتَحصُلَ فائدةُ الإخبارِ عنهم بأنَّهم كذَّبوا به واسْتَهْزؤوا به، وتكون الباءُ في ﴿بِهِ عَلَى الْمَعْدِيةِ فِعلِ ﴿يَسَنَهُ زِءُونَ ﴾ والضَّميرُ المجرورُ عائدًا إلى ﴿ما) الموصولة، وأنباؤُه: أخبارُه بالوعيد. ويجوزُ أَنْ يكونَ ماصَدَقَ (ما): جِنسَ ما عُرِفوا باستهزائهم به، وهو التَّوعُدُ؛ كانوا يقولون: متى هذا الوعدُ؟ ونحوَ ذلك. وإضافةُ ﴿أَنْبَتُوا ﴾ إلى ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسَمُّرُ وُنَ ﴾ على هذا إضافةٌ بيَانيَّةٌ، أي: ما كانوا به يَستهزئون الَّذي هو أنباءُ ما سيَحُلُّ بهم.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٩٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٤١).

<sup>(1)</sup> يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ (1)

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٠/١٩).

<sup>(</sup>٤) الماصَدَق -عند المناطقة-: الأفرادُ التي يتحقَّقُ فيها معنى الكليِّ، ويقابلُه: المفهومُ، وهو: مجموعُ الصفاتِ والخصائصِ الموضحةِ لمعنَّى كليٍّ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (١/ ٥١١) ورُنظر أيضًا: ((ضوابط المعرفة)) لحبنكة (ص: ٤٦،٤٥).



وجمْعُ الأنباءِ على هذا باعتبارِ أنَّهم اسْتَهْزؤوا بأشياءَ كثيرة؛ منها البعث، ومنها العذابُ في الدُّنيا، ومنها نصْرُ المُسلمينَ عليهم: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾ [يونس: ٤٨]، ومنها فتْحُ مكَّة، ومنها عذابُ جهنَّم، وشجرةُ الزَّقُومِ. ويجوزُ كونُ (ما) مصدريَّةً، أي: أنباءُ كونِ استهزائهم، أي: حُصوله، وضميرُ ﴿ بِهِ عَائدًا إلى معلومٍ مِن المقامِ، وهو القرآنُ أو الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (۱).

- وإقحامُ فِعلِ ﴿ كَانُواْ ﴾ هنا؛ لإفادةِ أنَّ استهزاءَهم راسخٌ فيهم، وأنَّه قديمٌ مُستمِرٌّ. وأُوثِرَ الإتيانُ بالفِعلِ المضارعِ -وهو ﴿ يَسۡنَهُوٰوَ وَنَ ﴾ دونَ اسمِ الفاعلِ كالَّذي في قولِه: ﴿ كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ [الشعراء: ٥]؛ لأنَّ الاستهزاءَ يتجدَّدُ عندَ تجدُّد وَعِيدِهم بالعذاب، وأمَّا الإعراضُ فمُتمكِّنُ منهم (٢).

- وفيه مُناسبةٌ حَسنةٌ؛ حيث جاء قولُه هنا: ﴿ فَقَدْ كَذَبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ فِي شُورة (الأنعام) قولُه تعالى: ﴿ فَقَدْ كَذَبُواْ بِاللَّحِقِ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِهِمْ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيشَتَهْ زِءُونَ ﴾ [الأنعام: ٥]. ووجْهُه: أنَّ سُورة الأنعام مُتقدِّمةٌ في النُّزولِ على (الشُّعراء)، فاستوفى فيها اللَّفْظُ؛ فقيَّدَ التَّكذيبَ بقوله: ﴿ بِاللَّهُ عَلَى النَّمامِ، وحذف مِن بقوله: ﴿ بِاللَّهُ عَلَى النَّمامِ، وحذف مِن (الشُّعراء)، وهو مرادٌ؛ إحالةً على الأوَّلِ، فذكرَ فيها: ﴿ فَقَدْ كَذَبُوا ﴾ مُطلقًا؛ لأنَّ تقييدَه في هذه السُّورة يدُلُّ عليه، ثمَّ اقتصَرَ على السِّينِ هنا بدلَ (سوف)؛ لِيتَّفِقَ اللَّفظانِ فيه على الاختصار (٣). ولَمَّا كان فِعلُ الاستقبالِ المقرونُ ليتَّفِقَ اللَّفظانِ فيه على الاختصار (٣). ولَمَّا كان فِعلُ الاستقبالِ المقرونُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٠٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٤٣٧).



بـ (سوف) أبعَدَ زمانًا مِن المقرونِ بالسِّينِ، تَعيَّن الأُوَّلُ فيما نزل أُوَّلًا، والثاني فيما نزَل آخرًا(١).

# ٧- قولُه تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَرْ أَنْلِنَّنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾

- قولُه: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا ﴾ الواوُ عاطفةٌ على جُملة ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ الرَّمْ يَن عُكثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ [الشعراء: ٥]؛ فالهمزةُ الاستفهاميَّةُ منه مُقدَّمةٌ على واو العطفِ لفظًا؛ لأنَّ للاستفهام الصَّدارة، والاستفهامُ إنكارٌ على عدم رُؤيتِهم ذلك؛ لأنَّ دَلالةَ الإنباتِ على الصَّانعِ الواحدِ دَلالةٌ بيِّنةٌ لكلِّ مَن يراه، فلمَّا لم ينتفعوا بتلك الرُّؤيةِ نُزِّلَت رُؤيتُهم مَنزلةَ العدَم، فأنكرَ عليهم ذلك (٢).

- وقيل: الهَمزةُ للإنكارِ التَّوبيخيِّ، والواوُ للعطْفِ على مُقدَّرٍ يَقْتضيهِ المقامُ، أي: أَفَعلوا ما فَعَلوا مِن الإعراضِ عن الآياتِ، والتَّكذيبِ والاستهزاءِ بها، ولم ينظرُوا ﴿إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾(٣)!

- قولُه: ﴿ كُرُّ أَنَّبُنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ استئنافٌ مُبيِّنٌ لِمَا في الأرضِ مِن الآياتِ الزَّاجرةِ عن الكفر، الدَّاعيةِ إلى الإيمانِ (٤).

- و(مِن) تَبعيضيَّةٌ. ومَورِدُ التَّكثيرِ الَّذي أفادَتْه (كم) هو كثرةُ الإنباتِ في أمكنة كثيرة، ومَورِدُ الشُّمولِ المُفادِ مِن (كل) هو أنواعُ النَّباتِ وأصنافُه؛ وفي الأمْرينِ دَلالةٌ على دَقيقِ الصُّنعِ. واستُغْنِيَ بذِكْرِ أبعاضِ كلِّ زوجٍ عن ذِكْر مُميِّز (كم)؛ لأنَّه قد عُلِمَ مِن التَّبعيض<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/ ١٠١،١٠٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٤، ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠١/١٩).



- قولُه: ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْلِنَنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ جَمَعَ بيْنَ (كم) و (كل) ، ولم يقُلْ: كم أَنبَتْنا فيها مِن زوجٍ كريمٍ ؛ لأنَّ (كل) دلَّت على الإحاطةِ بأزواجِ النَّباتِ على سبيلِ التَّفصيلِ، و (كم) دلَّت على أنَّ هذا الذي أحاط بأزواج النبات متكاثرٌ ، مُفرِطُ الكثرةِ ، فالمحيطُ: الكلُّ ، والمحاطُ به: الأصنافُ، فهذا النبات متكاثرٌ ، مُفرِطُ الكثرةِ ، فالمحيطُ: الكلُّ ، والمحاطُ به: الأصنافُ ، فهذا معنى الجمْع بيْنَهما، وبه نبَّه على كَمالِ قُدرتِه (١٠)؛ فمقامُ بَيانِ كَمالِ قُدرةِ اللهِ تعالى يَقْتضي إيرادَ ما يَستوعِبُ الأصنافَ كلَّها مع بَيانِ تكاثرُ ها، ولا يَحصُلُ ذلك إلَّا بالجمْع بيْن (كم) و (كل) (٢)؛ ففي الآيةِ فنُّ التَّتميم (٣).

- وأيضًا في قولِه: ﴿ كَرِيمٍ ﴾ فنُّ التَّتميمِ، فتمَّمَ وصْفَه الزَّوجَ بالكريمِ؛ وذلك المُرين:

أ- أنَّ النَّباتَ على نوعينِ: نافع وضارً، فدلَّ بكلمة ﴿ كَرِيمٍ ﴾ أنَّه يَقصِدُ النَّوعَ النَّافعَ؛ لاختصاصِه بالدَّلالةِ على القُدرةِ والنِّعمةِ معًا، فذكر كثرةَ ما أنبَتَ في

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۰۰)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٣٤)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۱/ ۳۲۲)، ((تفسير أبي حيان)) (۱/ ۱٤۲، ۱٤۲)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۳۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٣) التَّتميم: من أنواع إطنابِ الزِّيادة، وهو الإتيانُ بكلمة أو كلامٍ مُتمِّم للمقصود، أو لزِيادة حَسنة، بحيثُ إذا طُرِحَ مِن الكلام نقصَ معناه في ذاتِه، أو في صفاتِه. أو: هو الإتيانُ في كلام لا يُوهِمُ غيرَ المرادِ بفَضلة تُفيدُ نُكتَةً. أو: هو إردافُ الكلامِ بكلمة ترفعُ عنه اللبسَ، وتُقرِّبُه للفَهم، ومِن أمثلة التتميم قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدَخُلُونَ ٱلْجَنَّة ﴾ [النساء: ١٢٤]؛ فقوله: ﴿ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ تتميمٌ في غاية الحُسنِ. ومنه قولُه تعالى: ﴿ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ تتميمٌ في غاية الحُسنِ. ومنه قولُه تعالى: ﴿ وَإِلَا قِيلَ لَهُ اتَقِ اللّهَ آخَذَتُهُ ٱلْمِرَّةُ بِالْإِنْمِ ﴾ [البقرة: ٢٠١]؛ وذلك أنَّ العزقُ محمودةٌ ومذمومةٌ، فلمَّا قال: ﴿ وَإِلا أَنْ العزةُ المذمومةُ المُؤثَّمُ صاحِبُها. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١/ ١٢٠) و (٢/ ٣٣٣)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (١/ ٤٤)، ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (١/ ٤٤) – ٥) و (١/ ٢٤٠، ٢٤١).



الأرضِ مِن جميع أصنافِ النَّباتِ النَّافع، وخلَّى ذِكْرَ الضَّارِّ.

ب- أنَّه يَقصِدُ كِلَا النَّوعينِ النَّافعِ والضَّارِّ، ويَصِفُهما جميعًا بالكرَمِ؛ تَنبيهًا على أنَّه ما أنبَتَ شيئًا إلَّا لفائدة؛ لأنَّ الحكيمَ لا يَفعَلُ فِعلًا إلَّا لغرض صحيح ولحكمة بالغة، وإنْ غفَلَ عنها الغافلونَ، ولم يَتوصَّلْ إلى مَعرفتِها العاقلونَ(۱).

- قولُه: ﴿ وَقَحْ كَرِيمٍ ﴾ هذا مِن إدماجٍ (٢) الامتِنانِ في ضِمْنِ الاستِدلالِ؛ لأنَّ الاستدلالَ على بَديعِ الصُّنعِ يَحصُلُ بالنَّظرِ في إنباتِ الكريمِ وغيرِه؛ ففي الاستِدلالِ بإنباتِ الكريمِ مِن ذلك وفاءٌ بغرضِ الامتنانِ مع عدم فواتِ الاستِدلالِ بإنباتِ الكريمِ مِن ذلك وفاءٌ بغرضِ الامتنانِ مع عدم فواتِ الاستدلالِ. وأيضًا فنظرُ النَّاسِ في الأنواعِ الكريمةِ أنفَذُ وأشهرُ؛ لأنَّه يَبتدئُ بطلبِ المنفعةِ منها، والإعجابِ بها؛ فإذا تطلَّبَها وقَعَ في الاستدلالِ؛ فيكونُ بطلبِ المنفعةِ منها، والإعجابِ بها في الآيةِ مِن قبيلِ التَّذكيرِ للمُشركينَ بما هم مُمارسون له، وراغبون فيه (٣).

- وهذا الاستدلالُ لَمَّا كان عقليًّا اقتصَرَ عليه، ولم يُكرَّرْ بغيرِه مِن نوع الأدلةِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۰۰، ۳۰۱)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۱۳٤)، ((تفسير أبي السعود)) (۶/ ۲۳۵)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۷/ ٥٦، ٥٧).

<sup>(</sup>٢) الإدماجُ لُغةً: الإدخالُ؛ يُقال: أدْمَجَ الشيءَ في تَوب، إذا لَفَّه فيه. واصطلاحًا: أنْ يُدمِجَ المتكلِّم غرضًا في غَرض، أو بديعًا في بديع، بحيثُ لا يَظهرُ في الكلام إلَّا أحدُ الغرَضينِ أو أحدُ البَديعَينِ، بمعنى: أن يَجعَلَ المتكلِّمُ الكلامُ الذي سِيق لمعنى -مِن مَدحٍ أو غيرِه - مُتضمنًا معنى آخَرَ، كقولِه تعالى: ﴿ لَهُ ٱلْحَمِّدُ فِي ٱلْأُولِي وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [القصص: ٧٠]؛ فهذا من إدماجِ غرَض في غرَض؛ فإنَّ الغرَض منها تَفرُّدُه تعالى بوصْفِ الحمد، وأُدمِجَ فيه الإشارةُ إلى البعثِ والبراء، وقيل: أدمِجتِ المبالغةُ في المطابقة؛ لأنَّ انفرادَه بالحمدِ في الآخِرةِ -وهي الوقتُ الذي لا يُحمَدُ فيه سُواهُ - مبالغةٌ في الوصفِ بالانفرادِ بالحَمْدِ، يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٢٩٨)، ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: ٤٤٣)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميان المعاني البديع))

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠١/١٩).



العقليَّةِ، كما كُرِّرَت الدَّلائلُ الحاصلةُ مِن العِبرةِ بأحوالِ الأُمَمِ، مِن قولِه: ﴿ وَلِذَ نَادَىٰ رَبُّكِ مُوسَىٰ ﴾ [الشعراء: ١٠]، إلى آخِر قِصَّةِ أصحاب الأَيْكةِ (١).

# ٨ - قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُّؤُمِنِينَ ﴾

- التَّأْكيدُ بحرْفِ (إنَّ)؛ لِتَنزيلِ المُتحدَّثِ عنهم مَنزلةَ مَن يُنكِرُ دَلالةَ ذلك الإِنباتِ وصِفاتِه على ثُبوتِ الوَحدانيَّةِ، الَّتي هي باعثُ تَكذيبِهم الرَّسولَ لمَّا دَعاهم إلى إثباتِها (٢).
  - واسمُ الإشارةِ فيه مِن معنَى البُعدِ؛ للإيذانِ ببُعدِ مَنزلتِه في الفضْلِ (٣).
- قولُه: ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ (كانَ) صِلَةٌ مُقحمةٌ للتَّأكيدِ، والمعنى: وما أكثرُهم مُؤمنين (٤٠).
- وأسنَدَ نَفْيَ الإيمانِ إلى أكثرِهم؛ لأنَّ قليلًا منهم يُؤمِنون حينَئذٍ، أو بعْدَ ذلك (٥).

# ٩ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّارَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

- في التَّعرُّضِ لوَصْفِ الرُّبوبيَّةِ، مع الإضافةِ إلى ضَميرِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم؛ مِن تَشريفِه والعِدَةِ الخَفيَّةِ بالانتقام مِن الكفَرةِ: مَا لا يَخْفى (٢).

- قولُه: ﴿ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ لَمَّا كان المَوضِعُ مَوضعَ بَيانِ القُدرةِ، قدَّمَ صِفَةَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٢/١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٢/١٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدران السابقان)).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٥).



العِزَّةِ على صِفةِ الرَّحمةِ؛ فالرَّحمةُ إذا كانت عن قُدرة كانت أعظَمَ وقْعًا(۱)، ولأَنَّه لو لم يُقَدِّمهُ لكان رُبَّما قيلَ: إنَّه رَحِمَهم لِعَجْزِه عن عقوبتِهم! فأزال هذا الوهمَ بذِكْرِ العزيزِ وهو الغالبُ القاهرُ، والمرادُ أَنَّهم مع كفرِهم وقدرةِ اللهِ على أنْ يُعَجِّلَ عقابَهم لا يَتُرُكُ رحمتَهم بما تقدَّمَ ذِكْرُه مِن خَلْقِ كلِّ زوجٍ كريم مِن النَّباتِ، ثم مِن إعطاءِ الصحةِ والعقل والهداية (۱).

- قولُه: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيْزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ تذييلٌ لهذا الخبر بوصْفِ اللهِ بالعِزَّةِ، أي: تَمام القُدرةِ، فتَعلَمون أنَّه لو شاءَ لعجَّلَ لهم العقاب، وبوصْفِ الرَّحمة إيماءٌ إلى أنَّ في إمهالِهم رَحمة بهم؛ لعلَّهم يَشكُرون، ورحيمٌ بكَ؛ قال تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْعَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ هَمُ ٱلْعَذَابَ ﴾ تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْعَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمةِ إيماءٌ إلى أنَّه يَرحَمُ رُسلَه بتأييدِه ونصْره (٣). [الكهف: ٥٨]. وفي وصْفِ الرَّحمةِ إيماءٌ إلى أنَّه يَرحَمُ رُسلَه بتأييدِه ونصْره (٣).

- وقد ختَمَ كلَّ استدلال جِيء به على المُشركينَ المُكذَّبين بتَذييل واحد؛ هو قولُه: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَ كُثُرُهُم مُوْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾؛ تسجيلًا عليهم بأنَّ آياتِ الوَحدانيَّةِ وصِدْقِ الرُّسلِ عديدةٌ كافيةٌ لمَن يتطلَّبُ الحق، ولكنَّ أكثرَ المُشركينَ لا يُؤمِنون، وأنَّ الله عزيزٌ قادرٌ على أنْ يُنزِلَ بهم العذاب، وأنَّه رحيمٌ برُسلِه، فناصِرُهم على أعدائِهم (٤).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٢/١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٩١).





#### الآيات (۱۰-۱۰)

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ عَبَدَتَ بَنِيَ إِسْرَءِ مِلَ ﴾: أي: اتَّخذْتَهم عبيدًا، وعَبَّدتُ فلانًا: إذا ذلَّلْتَه، وإذا اتَّخذْتَه عبدًا، وأصلُ (عبد): يدُلُّ على لِين وذُلِّ (١٠).

## مُشكلُ الإعراب:

قَولُه تعالى: ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدَتَّ بَنِيٓ إِسْرَةٍ بِلَ ﴾

قولُه: ﴿ أَنْ عَبَدَتَ ﴾ فيه أوجُهُ؛ أحدُها: أنَّه في محلِّ رفع عطفُ بيانٍ أو بدَلُّ مِن (تلك). الثاني: أنَّه في محلِّ نصب مفعولٌ مِنْ أجلِه. الثالثُ: أنَّه بدَلٌ من (ها) في ﴿ تَمُنُهُ ﴾. الرابعُ: أنه في مَوضع نصبٍ على تقديرِ (لِأَن عَبَّدْتَ)، ثمَّ حُذِفَ الحرفُ، وحَذْفُه مع (أَنْ) كَثيرٌ (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣١٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٣٧)، ((أمقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٠٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٤٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٦٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((معانى القرآن)) للأخفش (٢/ ٤٦١)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٨٧)، ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (٢/ ٢٧٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٨١٥).



## المعنى الإجماليُّ:

يحكي الله تعالى جانبًا مِن قصة موسى عليه السلامُ، فيقولُ: واذكُرْ -يا محمَّدُ - حينَ كلَّم رَبُّك موسى وأمَرَه أن يذهَبَ إلى القَومِ الظَّالمين؛ قَومِ فِرعَونَ، وأنْ يقولَ لهم: ألا تتَقون الله وتتركونَ ظُلمَ عِبادِه؟! فقال موسى: ربِّ، إنِّي أخافُ أن يكذِّبني فِرعونُ وقومُه، ويَضيقُ صَدري بسَبَبِ تكذيبهم إيَّاي، ويُحبَسُ لساني عن مُخاطبة فِرعونُ وقومُه، أرسَلْتني به، فأرسِلْ أخي هارونَ رسولًا معي يُعينني، وإنَّ لِقَوم فِرعَونَ عليَّ ذَنبًا؛ لقَتلي رجُلًا منهم، فأخافُ أن يقتُلوني به.

فقال الله لِموسى: كلَّا، لن يَقتُلوك، فاذهَبْ أنت وأخوك إليهم بمُعجزاتنا، إنِّي معكما مؤيِّدٌ وحافِظٌ، أسمَعُ ما يدورُ بيْنَكم، فأْتيَا فِرعونَ فقُولا له: إنَّا مُرسَلانِ لك مِن رَبِّ العالَمينَ، بأنْ تُطلِقَ بني إسرائيلَ، وتترُّكَهم يأتون معنا إلى الأرضِ المقَدَّسة لعبادة اللهِ وحْدَه.

ثمَّ يحكي سبحانَه ما دارَ بينَ موسَى وفرعونَ مِن محاورات، فيقولُ: قال فرعَونُ لِموسى: ألم نرَبِّك بيْنَنا صغيرًا، ومكثْتَ عندَنا سِنينَ كَثيرةً مِن عُمُرِك، ثمَّ قتلْتَ رجُلًا منَّا وأنت جاحِدٌ لنعمتنا عليك؟! فقال موسى: إنَّما قتلْتُه خطأً، وقد كنتُ مِن الجاهلينَ لم يُوحَ إلَيَّ بعْدُ، فهرَبتُ منكم خَوفًا مِن أن تقتُلوني، فأعطاني ربِّي عِلمًا وفَهمًا، وجعَلني رسولًا إليكم، وتَمُنُّ عليَّ بهذه المنَّةِ أنْ سخَرْتَ بني إسرائيلَ، وجعلْتَهم لك عَبيدًا، ولم تَستعبِدْني، فهذه ليست نِعمةً، فكيف تَمُنُّ علَيَّ بها؟!

## تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ أَنْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠٠ ﴾.



## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى تكذيبَ قُريشٍ بما جاءَهم مِن الحقِّ وإعراضَهم عنه، ذَكَرَ قصَّة موسى عليه السلام، وما قاسى مع فرعونَ وقومه؛ ليَكونَ ذلك مَسلاةً لِمَا كان يَلْقاه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مِن كُفَّارِ قريش؛ إذْ كانت قريشٌ قد اتخذَتْ آلهةً مِن دونِ اللهِ، وكان قومُ فرعونَ قد اتَّخذوه إلهًا، وكان أَبْباعُ مِلَّةِ موسى عليه السلامُ هم المجاورينَ مَن آمَنَ بالرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم، فلذا بَدَأَ بقصَّة موسى عليه السَّلامُ هم المجاورينَ مَن آمَنَ بالرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم، فلذا بَدَأَ بقصَّة موسى عليه السَّلامُ، ثمَّ ذَكَر بعدَ ذلك ما يأتي ذِكْرُه مِن القَصَصِ(۱).

وأيضًا لَمَّا اقتضى وصْفُ العِزَّةِ الإهلاكَ، ووصْفُ الرحمةِ الإمهالَ، وكان الأُوَّلُ مقدَّمًا، وكانت عادتُهم تقديمَ ما هم به أهمُّ، وهو لهم أعْنى؛ خِيْفَتْ غائلتُه، فأَتْبَعَ ذلك أخبارَ هذه الأمم دَلالةً على الوصفين معا ترغيبًا وترهيبًا، ودَلالةً على أنَّ الرحمةَ سبقَتِ الغضبَ -وإنْ قُدِّمَ الوصفُ اللائقُ به-؛ فلا يُعَذِّبُ إلَّا بعْدَ البيان، مع طول الإمهال(٢).

﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتَتِ ٱلْفَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: واذكُرْ -يا محمَّدُ- حينَ كلَّم اللهُ موسى وأمَرَه أن يذهَبَ إلى الظَّالِمين لأنفُسِهم بالكُفرِ والمعاصي، والظَّالِمين لبني إسرائيلَ باستعبادِهم واضْطِهادِهم وسَومِهم سوءَ العَذابِ(٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٥٢)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٨٧)، ((تفسير الخازن)) (٣٢ / ٣٢٠)، ((تفسير ابن ٢٢٢)، ((تفسير ابن ٢٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩٨٩)، ((تفسير ابن ١٠٤٠).

قال الشوكاني: (ووَصْفُهم بالظُّلم؛ لأنَّهم جَمَعوا بينَ الكفر الَّذي ظَلَموا به أنفسَهم، وبينَ =



كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْي. نِسَاءَهُمْ النِّهُ, كَانَ مِن ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: ٤].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلأَجْلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَشَكَ مِن جَانِ ٱلطُّورِ نَكَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّ عَانَسُتُ نَارًا لَعَلِيّ عَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذُوةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَيْ عَالَيْهُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذُوةٍ مِّنَ ٱلنَّارُكَةِ لَكُمْ تَصْطَلُوك \* فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِي مِن شَلِمِ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبْدَكِةِ لَعَلَيْمُ مَنْ الشَّجَرَةِ أَن يَنمُوسَى إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَكَمِينَ \* وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّا رَءَاهَا فَمَنَ الشَّجَرَةِ أَن يَنمُوسَى إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَكَمِينَ \* وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّا رَءَاهَا فَهُ مَن الشَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا إِنْهُ مَ كَافُولُولُ وَمَا فَلِسِقِينَ ﴾ [القصص: اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَالَهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْ الْمَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَ

﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ اللَّهِ.

أي: اذهَبْ إلى القَومِ الظَّالمينَ، وهم قَومُ فِرعونَ القِبطُ، فقُلْ لهم: ألا تتَّقونَ اللهُ (١)

<sup>=</sup> المعاصي الَّتي ظَلَموا بها غيرَهم؛ كاستِعبادِ بني إسرائيلَ، وذبحِ أبنائِهم). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١١٠).

<sup>(</sup>١) قال ابن عثيمين: (يحتملُ أنَّه مِن المرسَلِ به، يعني: يقولُ لهم: ﴿ أَلَا يَنَقُونَ ﴾. ويحتملُ أنَّه مِن كلامِ الله سبحانه وتعالى لِموسى؛ ليُبيِّنَ له حالَهم، وأنَّهم يتجنَّبون التقْوى، وأنَّ الأليقَ بهم أن يتَّقوا الله سبحانه وتعالى). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ٤٠).

وممَّن قال بأنَّها أمرٌ لموسَى بأن يقولَ لهم ذلك: مقاتلُ بن سليمان، وابنُ جرير، ومكي، وابن عطية، والسعدي، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٥٩)، ((تفسير ابن جرير)) (٣/ ٢٥١)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٢٨١)، ((تفسير ابن عطية)) (ع/ ٢٢٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٥/١٩).





وتخافونَ عِقابَه، فتُؤمِنوا به وتَتركوا ظُلْمَ عِبادِه (١)؟

كما قال تعالى: ﴿ ٱذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ, طَغَى \* فَقُلْ هَل لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّى \* وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِكَ فَنَخْشَىٰ ﴾ [النازعات: ١٧ - ١٩].

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: قال موسى: ربِّ إنِّي أخافُ أن يكَذِّبني فِرعَونُ وقَومُه، ولا يصَدِّقوا أنِّي رَسولُك إليهم (٢).

﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَـٰرُونَ ٣٠٠﴾.

﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِي ﴾.

= وممَّن ذهب إلى القولِ الثاني، وهو ظاهرُ اختيارِه في الجملةِ: الزمخشري، والبيضاوي، والنيضاوي، والنسفي، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٠١)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٥٠١). ((تفسير النسفي)) (٢/ ٥٠١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٥٢)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٨٧)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٣٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٥/١٩).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٥٢)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٥٥١)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٩٢).

قال الشنقيطي: (﴿إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾، أي: بسببِ أنِّي قتلْتُ منهم نفْسًا، وفرَرتُ منهم لَمَّا خِفتُ أن يقتلوني بالفاءِ في قولِه تعالى: خِفتُ أن يقتلوني بالفاءِ في قولِه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴾ [القصص: ٣٣]؛ لأنَّ مَن يخافُ القتلَ فهو يتوقَّعُ التكذيبَ). ((أضواء البيان)) (٦/ ٨٧).

وقال ابن عثيمين: (هذا جوابُ موسى عليه الصلاةُ والسلامُ لله مبيًّناً له حالَه حتى يكونَ الأمرُ للدى موسى واضحًا، فينشَطَ ويقوى، وليس المرادُ بهذا معارضةَ أمرِ الله؛ فإنَّ موسى لن يُعارِضَ أمرَ الله عزَّ وجلَّ، ولكنْ يريدُ أن يَستبينَ الأمرَ؛ ماذا تكونُ حالُه مَع فِرعونَ وقد اتَّصَف بهذه الصَّفة، وهي الخوفُ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٤٣).



أي: ويَضيقُ صَدري بسَبِ تَكذيبِهم إِيَّاي، فلا ينشَرِحُ (١).

﴿ وَلَا يَنطَانِقُ لِسَانِي ﴾.

أي: ويَنحَبِسُ لساني عندَ مُخاطَبةِ فِرعَونَ (٢)، فلا أستطيعُ أن أُبِينَ له ما أرسَلْتنى به (٣).

وقال ابن عاشور: (وعَطْفُ ﴿ وَلا يَعْطَلِقُ لِسَانِى ﴾ على ﴿ يَضِيقُ صَدْرِي ﴾ يُنبىءُ بأنَّه أراد بضيق الصَّدرِ تكاثُر خواطِر الاستدلالِ في نفْسِه على الَّذين كَذَّبوه ليُقْنِعَهم بصدقِه، حتَّى يُحِسَّ كأنَّ صدرَه قد امتلأ، والشَّأنُ أنَّ ذلك يَنقُصُ شيئًا بعد شيء بمقدارِ ما يُفصِحُ عنه صاحِبُه مِن إبلاغِه إلى السَّامعينَ، فإذا كانت في لسانِه حُبْسةٌ وعِيُّ بَقِيَت الخواطِرُ مُتلَجْلِجةً في صدرِه). ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٦/١٩).

ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٥)، ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ٢٧)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٤٨٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٨٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٥٢)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ۲۷)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ٩٤/ ٩٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٤٤، ٤٥).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عثيمين في قوله: ﴿ وَلا يَنطَلِقُ لِسَانِهِ ﴾ وما كان في لسانِ موسى عليه السلامُ مِن عُقدة قال: (يحتملُ أنَّ العُقدة [أي: التي كانت في لسانِه] معنويَّةٌ، بمعنى أنَّه لا يستطيع التعبير بانطلاق وفصاحة. وقوله: ﴿ وَآعَلُلُ عُقْدَة بَنِ لِسَانِي \* يَفْقَهُواْ فَوْلِي ﴾ [طه: ٢٧، ٢٨]، وقول فرعون في وصفه وألَّذِي هُو مَهِينٌ وَلا يككُ يُبِينُ ﴾ [الزخرف: ٥٦] يحتملُ وهو الأقربُ أن تكونَ فيه لُغغةٌ، إمَّا سرعة القولِ بنُطقِ الحروف، بحيث تتابَعُ الحروفُ حتى لا تفهمَ؛ لأنَّ مِن الناس مَن يكونُ كذلك، ليس في لسانِه عُقدةٌ حِسِّيَةٌ، لكنْ تترادفُ الحروفُ في كلامِه بحيث لا تدري ما يقولُ. ولانَّه فيه لُثغةٌ لا تتبيَّنُ الحروف مِن كلامِه، وكل هذا محتملٌ، وهذه العقدةُ ليست كما ذُكرَ مِن الجَمرة، وأنَّ لها أثرًا حِسيًا يمنعُه مِن الكلام، بل هي أثرٌ خِلْقي، يعني بأصلِ الخِلقة. ويحتملُ الجَمرة، وأنَّ لها أثرًا حِسيًا يمنعُه مِن الكلام، بل هي أثرٌ خِلْقي، يعني بأصلِ الخِلقة. ويحتملُ أنَها جَهلُ البيان، يعني: ليس فصيحًا في خِطابِه وبيانِه وإقناعِه، لكنِ الأوَّلُ أُولَى، وأنَّها عقدةٌ معنويَّةُ، وذلك بصفة الكلام، بحيث لا تتبيَّنُ الحروفُ في كلامِه؛ إمَّا لعجَلتِه، وإما للثغتِه، أو غير معنويَّةٌ، وذلك بصفة الكلام، بحيث لا تتبيَّنُ الحروفُ في كلامِه؛ إمَّا لعجَلتِه، وإما للثغتِه، أو غير ذلك). ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ٢٤، ٤٤).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۵۰۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ۲۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰۲/۱۹).



كما قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي \* وَيَشِرُ لِيَّ أَمْرِي \* وَٱحْلُلْ عُقَدَةُ مِّن لِسَانِي \* يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴾ [طه: ٢٥ - ٢٨].

﴿ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَـٰرُونَ ﴾.

أي: فأوحِ -يا رَبِّ- إلى أخي هارونَ؛ لِيَكُونَ رَسُولًا معي فيُعينَني (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي \* هَرُونَ أَخِي \* ٱشَّدُدْ بِهِ ۚ أَزْرِي \* وَأَشَرِكُهُ فِيَ أَمْرِي \* كَنْ نُسَيِّحَكَ كَثِيرًا \* وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا \* إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا \* قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾ [طه: ٢٩ – ٣٦].

﴿ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْتُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ١١٠ ﴾.

أي: ولِقَوم فِرعَونَ دَعوى ذنْبٍ يَطلُبونَني بها؛ لِقَتلي منهم رجُلًا، فأخشَى أن يقتُلوني به (٢٠٠٠).

﴿ قَالَكُلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايَنِينَا أَ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايَنتِنَا ﴾.

أي: قال اللهُ لموسى: لن يَقتُلَك قَومُ فِرعَونَ، فاذهَبْ أنت وأخوك هارونُ إليهم بمُعجزاتِنا الدَّالَّةِ على صِدْقِكما(٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٥٣)، ((تفسير القرطبي)) (٩٢/ ٩٢)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٤٨٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٧/١٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۵۵۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۹۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۳/ ۱۳۷).

قال ابن عاشور: (قوله: ﴿فَأَخَافُ أَن يَقَتُلُونِ ﴾ ليس هلَعًا وفرَقًا مِن الموتِ؛ فإنَّه لَمَّا أصبَح في مقامِ الرِّسالةِ ما كان بالذي يُبالي أن يموتَ في سبيلِ الله، ولكِنَّه خَشِيَ العائقَ مِن إتمامِ ما عُهِدَ إليه ممَّا فيه له ثوابٌ جزيلٌ ودرجةٌ عُلْيا). ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٨،١٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٥٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٩٢، ٩٣)، ((تفسير ابن =



كما قال تعالى: ﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمُا بِالنِّكُمُا بِالْتَكُمُا الْغَلِبُونَ ﴾ [القصص: ٣٥].

﴿ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾.

أي: إنِّي معكما بالتَّأييدِ والحِفظِ، أسمَعُ ما ستَقولانِ لفِرعَونَ وقَومِه، وما سيَرُدُّون به عليكما(١).

كما قال تعالى: ﴿ قَالَا رَبُّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَاۤ أَوْ أَن يَطْغَىٰ \* قَالَ لَا تَخَافَأُ إِنَّنِي مَعَكُمُاۤ أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه: ٤٦،٤٥].

﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْتَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ١١٠ ﴾.

أي: فَأْتِيا -أنت وهارون- إلى فِرعَونَ فقُولًا له: إنَّا مُرسَلانِ إليك مِن خالِقِ ومالِكِ ومُدَبِّر العالَمينَ(٢).

= كثير)) (٦/ ١٣٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/١٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٨/١٩).

قال ابن عطية: (أُمِرَ موسى وهارونُ بخطابِ لموسى فقط؛ لأنَّ هارونَ ليس بمُكلَّم بإجماع، ولكِنْ قال لموسى: اذهبا، أي: أنت وأخوك، والآياتُ تعُمُّ جميعَ ما بعَثَهما الله به، وأُعظَمُ ذلكَ العصا... ولا خِلافَ في أنَّ موسى عليه السلامُ هو الذي حمَّله اللهُ أمرَ النبوَّةِ كُلِّها، وأنَّ هارونَ كان نبيًّا رسولًا، مُعينًا له وزيرًا). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٢٧).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٥٤)، ((تفسير القرطبي)) (۹۳/۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ١٣٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٨٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٨٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ٥٠).

(۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۲٦٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٣٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٩، ٢٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٠). وذهَب ابنُ جرير والزجَّاجُ -ونسبه الواحديُّ لجميع النحْويِّينَ - إلى أنَّ الرسولَ هاهنا بمعنى الرِّسالةِ. أي: نحن ذُوو رسالةٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٥٤)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ٥٨)، ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ٣٠، ٣١).





كما قال سُبحانَه: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِتَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ـ فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [الزخرف: ٤٦].

﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعْنَا بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ اللَّهُ ﴾.

أي: إنَّا رَسولُ رَبِّ العالَمينَ إليك بأنْ تُطلِقَ -يا فِرعَونُ- بني إسرائيلَ مِن قَهرِك وعَذابِك، وتترُكهم يسيرونَ معنا إلى الأرضِ المقَدَّسة؛ لِيَعبُدوا اللهَ ويُقيموا دينَه (۱).

كما قال تعالى: ﴿ فَأْنِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ اِسْرَٓءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدْ جِئْنَكَ بِئَايَةِ مِّن رَّبِّكَ ﴾ [طه: ٤٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِي رَسُولُ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ \* حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَآ أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئُ كُمُ مِيكِينَةٍ مِّن رَّيِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيَ إِسْرَةِ يَلَ ﴾ [الأعراف: ١٠٤-١٠٥].

<sup>=</sup> وذهَب الأخفشُ وابنُ قُتَيْبةَ إلى أنَّ ﴿ رَسُولُ ﴾ هنا مفردٌ بمعنى الجَمعِ، مثل: العدُوِّ والضَّيفِ، كَقُولِه تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِيَّ ﴾ [الشعراء: ٧٧]، وقوله: ﴿ هَتَوُلاَ مَنْفِي فَلاَ نَفْضَحُونِ ﴾ [الحجر: ٢٨]. يُنظر: ((معاني القرآن)) للأخفش (٢/ ٤٦١)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣١٦). قال البقاعي: (﴿ إِنَّا رَسُولُ ﴾ أفرَده مُريدًا به الجنسَ الصَّالحَ للاثنين؛ إشارةً بالتَّوحيد إلى أنَّهما في تعاضُدهما واتِّفاقهما كالنَّفسِ الواحدة، ولا تخالُفَ؛ لأنَّه إمَّا وقَع مرَّتين كُلُّ واحدة بلون، أو مرَّة بما يُفيدُ التثنيةَ والاتِّفاق، فساغ التعبيرُ بكلِّ منهما، ولم يُثنِّ هنا؛ لأنَّ المقامَ لا اقتضاءَ له للتَّبيه على طلَب نبيًنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المؤازَرةَ). ((نظم الدرر)) (١٤/ ١٩).

وقال ابن عثيمين: (ووجهٌ ثالثٌ أن يقالَ: إنَّ الأصلَ في الرِّسالة موسى، وهو واحِدٌ، وهارونُ مُعِينٌ ووزيرٌ، وإلَّا فالأصلُ أنَّ موسى هو الرسولُ، كما يوجَدُ في آياتٍ كثيرةٍ ذِكرُ موسى بدُونِ ذِكر هارونَ). ((تفسير ابن عثيمين-سورة الشعراء)) (ص: ٥٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٥٤)، ((تفسير القرطبي)) (۹۲/ ۹۶)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۳۷)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٩٠).



وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ \* أَنْ أَدُّوَا إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴾ [الدخان: ١٨،١٧].

﴿ قَالَ أَلَمْ ثُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكِ سِنِينَ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا ﴾.

أي: قال فِرعَونُ لموسى: ألم نَقُمْ بتربيتِك منذُ كنتَ صَغيرًا في المَهدِ (١٠؟ ﴿ وَلَيِثْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾.

أي: ومَكثْتَ عندَنا سِنينَ كثيرةً مِن عُمُرك تتنعَّمُ بخيراتِنا(٢)!

﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ .

﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ ﴾.

أي: وقتلْتَ رجُلًا منَّا مِن القِبطِ كما تَعلَمُ (٣).

﴿ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾.

أي: والحالُ أنَّك مِن الجاحِدينَ لنِعمَتِنا عليك؛ حيث جازَيْتَنا على تَربيتِنا لك بِقَتلِ رجُّلِ مِنَّا (١٤)!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٥٥)، ((تفسير القرطبي)) (۹۱/ ۹۶)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۳۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٠).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٥٥)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٥٥٢)، ((تفسير ابن
 کثير)) (٦/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٥٥)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ٣٣)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ٩٤). ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٥، ٥٥، ٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٣٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٨٨، ٨٩).



﴿ قَالَ فَعَلَّنُهَآ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّآلِينَ ١٠٠٠ ٨٠٠

أي: قال موسى مُجيبًا لفِرعَونَ: قتلتُ القِبطيَّ خَطأً وأنا مِن الجاهِلينَ، قبْلَ أن يُوحيَ اللهُ إلَيَّ بالرِّسالةِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ عَفْ لَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ لِلَانِ هَا فَالَ تعالى: ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ عَفْ لَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ لِلَانِ هَا فَا مِنْ عَدُوقِهِ فَوَكَنَهُ مُوسَىٰ هَاذَا مِنْ عَمُلِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ عَدُولٌ مُّضِلُ مُّمِينٌ \* قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِر لَفَ فَعَلَى عَلَيْهِ قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِر لَيْ فَعَمْ مَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الشَّيْطِينُ إِنَّهُ عَدُولً مُضِلًا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّي خُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٦﴾.

﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ ﴾.

أي: فخرجتُ مِن بينكم هاربًا منكم؛ خَوفًا مِن أن تقتُلوني بذلك القِبطيِّ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَقَصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسَعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنَ ٱلْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجُ إِنِّ لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ \* فَرَجَ مِنْهَا خَاَبِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ النَّكُولِينَ ﴾ [القصص: ٢١،٢٠].

﴿ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا ﴾.

<sup>=</sup> قال البغوي: (قال أكثرُ المفسِّرينَ: معنَى قوله: ﴿ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ يعني: مِن الجاحدينَ لنعمتي، وحَقِّ تربيتي، يقولُ: ربَّيْناكَ فينا فكافأتنا أنْ قتلْتَ مِنَّا نفْسًا، وكفَرْتَ بنِعمتِنا). ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٥٨، ٥٥٨)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ١٣٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٨٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ٦٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٥٩)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٥٢)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٠).



أي: فأعطاني ربِّي عِلمًا(١).

﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

أي: وجعَلني ربِّي مِن جُملةِ رُسُله؛ لأُبلِّغكم رسالتَه (٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٦٠)، ((تفسير يحيى بن سلام)) (٢/ ٤٩٩)، ((تفسير البن جرير)) (١٧/ ٥٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٥٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٢)، ((تفسير الألوسي)) (١٠/ ٦٩).

قال الألوسي: (﴿ فَوَهَبَ لِي رَبِي حُكَمًا ﴾ أي: نبوَّةً أو عِلمًا وفَهمًا للأشياءِ على ما هي عليه، والأوَّلُ مرويٌّ عن السُّدِّي، وتأوَّل بعضُهم ذلك بأنَّه أراد عِلمًا هو مِن خواصِّ النبوَّةِ، فيكونُ الحُكمُ بهذا المعنى أخَصَّ منه بالمعنى الثاني). ((تفسير الألوسي)) (١٩/١٠).

ممن اختار أنَّ الحكمَ هنا بمعنى العلمِ والفهمِ في الجملةِ: مقاتلُ بنُ سليمانَ، والثعلبيُّ، والرازي، وجلالُ الدينِ المحليُّ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٦٠)، ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ١٦١)، ((تفسير الرازي)) (٤٨/ ٤٩١)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٤٨١).

وقال البقاعي: (﴿ حُكَمًا ﴾ أي: علمًا أعملُ به عملَ الحكَّامِ الحكماءِ). ((نظم الدرر)) (٢٢ / ٢٢). وقال الشنقيطي: (قولُه: ﴿ فَوَهَبَ لِى رَقِي حُكُمًا ﴾، قال بعضُهم: الحُكمُ هنا هو النبوَّةُ، وممَّن يُروى عنه ذلك السُّدِّيُّ. والأظهَرُ عندي: أنَّ الحُكمَ هو العِلمُ الذي علَّمَه الله إيَّاه بالوحْيِ. والعِلمُ عندَ الله تعالى). ((أضواء البيان)) (٦/ ٩١).

وذكر ابنُ عثيمين أن تفسيرَ الحُكمِ بالعلمِ تفسيرٌ له بلازمِه؛ لِأَنَّ مِن لازِمِ الحكمِ العلمَ. ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ٦٤، ٦٥).

وممن اختار أنَّ المرادَ بالحكم: النبوةُ: يحيى بنُ سلام، وابنُ جرير، والواحدي، والبغوي، والمخازنُ، والعليمي. يُنظر: (رتفسير يحيى بن سلام)) (٢/ ٤٩٩)، ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٥٩)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٥٧)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٦٤)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٣٣٣)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ٤٥). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٢٨). وممن اختار أنَّ المرادَ: النبوةُ والعلمُ: السمعاني، والنسفي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٤/ ٤١)، ((تفسير النسفي)) (٤/ ١٤)،

(۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۲٦٠)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٥٩)، ((تفسير السمر قندي)) (۲/ ٥٥٨).





## ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهُا عَلَى أَنْ عَبَّدَتَّ بَنِيٓ إِسْرَ عِيلَ ("") .

أي: وتَمُنُّ عليَّ -يا فِرعَونُ - بتربيتِك لي وإنعامِك عليَّ، وقد اتَّخَذْتَ قَومي بني إسرائيلَ عَبيدُت بني إسرائيلَ عَبيدًا لك، فكيف تَمُنُّ عليَّ بهذه النِّعمةِ أنِ استَعبدْتَ بني إسرائيلَ ولم تَستعبِدْني، فهذه ليست نِعمةً (۱)؟!

(۱) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (۲/ ٤٩٩)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٣٠٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٣٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٢، ٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٦٦).

قال يحيى بن سلام: (﴿ أَنْ عَبَدَتَ بَنِى إِسْرَى بِلَ ﴾ [الشعراء: ٢٢] موسى بقَولِه لفرعونَ أراد ألَّا يُسوِّغَ عدوَّ اللهِ ما امتَنَّ به عليه، فقال: ﴿ وَتِلْكَ يَغْمَةُ نَمُنُهُ عَنَّ أَنْ عَبَدَتَ بَنِى إِسْرَهِ بِلَ ﴾ [الشعراء: ٢٢] فاتخذْت قومي عبيدًا وكانوا أحرارًا، وأخذْت أموالَهم، فأنفقْت علَيَّ مِن أموالِهم وربَّيْتني بها، فأنا أحَقُّ بأموال قومي منك). ((تفسير يحيي بن سلام)) (٢/ ٤٩٩، ٥٠٠).

وقال الزمخشري: (كرَّ على امتنانِه عليه بالتربية، فأبطَلَه مِن أصلِه، واستأصَلَه مِن سِنْخِه [أي: أساسِه]، وأبى أن يسمِّي نعمتَه إلَّا نِقمةً؛ حيث بيَّن أنَّ حقيقة إنعامِه عليه تعبيدُ بنى إسرائيلَ؛ لأنَّ تعبيدَ هم وقَصْدَهم بذبحِ أبنائِهم هو السببُ في حصولِه عندَه وتربيتِه، فكأنَّه امتَنَّ عليه بتعبيدِ قَومه إذا حَقَقْتَ). ((تفسير الزمخشري)) (٣/٢/٣).

وقال ابنُ كثير: (أي: وما أحسَنْتَ إليَّ وربَّيتني مقابلَ ما أسأتَ إلى بني إسرائيلَ، فجعَلْتَهم عبيدًا وخَدَمًا، تُصَرِّفُهم في أعمالِك ومشاقِّ رعيَّتك، أفَيَفي إحسانُك إلى رجُل واحد منهم بما أسأْتَ إلى مجموعِهم؟! أي: ليس ما ذكَرْتَه شيئًا بالنِّسبةِ إلى ما فعلْتَ بهم). ((تفسير ابن كثير)) (/ ١٣٨).

وقال ابنُ عثيمين: (فكأنَّه يقولُ: تَرْكُ الظُّلمِ بالنِّسبةِ إليَّ لا يُعَدُّ نِعمةً؛ لأَنَّ الإِنسانَ ليس مستحِقًا له حتى نقولَ: إنَّه عفا عنه وتركه... لكِنْ هناك احتمالٌ آخَرُ، فالإساءة إلى قومه إساءة له، فكأنَّه يؤكِّدُ نفْيَ النعمة، يعني: أين النِّعمة وأنت قد عبَّدْتَ بني إسرائيلَ وهم قومي، فإذا قُدِّرَ أنِي سَلمتُ مِن التعبيدِ والظلْم، فأنا فَردُ مِن قبيلة، وقومي قد عبَّدْتَهم، فأين النِّعمةُ ؟!... يعني: يقولُ: أين النِّعمةُ التي أنعمْتَ بها عليَّ وأنت تُعبَّدُ بني إسرائيلَ؛ لأنَّ تعبيدَ بني إسرائيلَ خلافُ النعمة في الواقع، ومِن المعلوم أنَّ موسى مِن بني إسرائيلَ، فتعبيدُ بني إسرائيلَ وهم قومُه - إذلالٌ له، وهذا معنَّى جيِّدٌ في الحقيقة). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٧، ٦٨).



# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِبُونِ \* وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلا يَنطَلِقُ لِسَانِهِ فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَدُونَ ﴾ لم يكنْ ذلك استعفاءً مِن الرِّسالةِ، بل طَلَب مَن يُعينُه؛ ففي هذا دَليلٌ على أنَّ مَن لا يستَقِلُّ بأمر، ويخافُ مِن نفْسِه تقصيرًا: أن يأخُذ مَن يستعينُ به عليه (١)، ولا يلحَقُه في ذلك لومٌ (٢).

٢ - في قولِه تعالى: ﴿ قَالَ كَلّا ۖ فَأَذْهَبَا بِعَايَلتِنَا ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾ دَليلٌ على مَبدأ تشجيع الإنسانِ في مُهمَّتِه، فهنا التَّشجيعُ حَصَلَ مِن ثلاثِ جهاتٍ: إبطالُ الخوفِ بقَولِه: ﴿ يَعَايَلتِنَا آ ﴾، والعلمُ بالمُدافع، الخوفِ بقَولِه: ﴿ يَعَايَلتِنَا آ ﴾، والعلمُ بالمُدافع،

<sup>=</sup> وذهَب الفَرَّاءُ وابنُ جريرِ إلى أنَّ هذا الكلامَ مِن موسى عليه السلامُ على جهةِ الإقرارِ بالنِّعمةِ، كأنَّه يقولُ: نعمْ، تربيتُك نعَمةٌ علَيَّ مِن حيث عَبَّدْتَ غيري وترَكْتني، ولكنْ لا يمنعُ ذلك صحَّةَ رسالتي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (٢/ ٢٧٩)، ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٥٩، ٥٦٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٥٩).

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيِّم ناقلًا عن غيره: (إذا تحرَّكت النفْسُ لعمل مِن الأعمالِ وهَمَّ به العبدُ، وقَف أُولًا ونظر: هل ذلك العملُ مقدورٌ له، أو غيرُ مقدور ولا مستطاع؟ فإن لم يكُنْ مقدورًا لم يُقدِمْ عليه، وإن كان مقدورًا وقَف وقفةً أخرى ونظر: هل فعله خيرٌ له مِن تركه، أو تركُه خيرٌ له مِن فعله؟ فإن كان الثاني تركه ولم يُقدِمْ عليه، وإن كان الأوَّلَ وقف وقفةً ثالثةً ونظر: هل الباعثُ عليه إرادةُ وجه الله عزَّ وجلَّ وثوابِه، أو إرادةُ الجاه والثناء والمالِ مِن المخلوق؟ فإن كان الثاني لم يُقدِمْ وإنْ أفضَى به إلى مطلوبِه؛ لئلًّا تعتادَ النفسُ الشركَ، ويخفَّ عليها العملُ لغيرِ الله، فبقدر ما يخفُّ عليها ذلك يثقُلُ عليها العملُ لله تعالى، حتى يصيرَ أثقلَ شيء عليها، وإن كان الأوَّلَ ما يخفُّ عليها ذلك يثقُلُ عليها العملُ لله تعالى، حتى يصيرَ أثقلَ شيء عليها، وإن كان الأوَّلَ محتاجًا إلى ذلك أم لا؟ فإن لم يكُنْ له أعوانٌ عليه، وله أعوانٌ يساعدونَه وينصرونَه إذا كان العملُ محتاجًا إلى ذلك أم لا؟ فإن لم يكُنْ له أعوانٌ أمسَك عنه، كما أمسَك النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن الجهادِ بمكَّة حتى صار له شوكةٌ وأنصارٌ، وإن وجَده مُعانًا عليه فلْيُقْدِمْ عليه؛ فإنَّه منصورٌ، ولا يفوتُ النجاحُ إلَّا مَن فوَّت خصلةً مِن هذه الخِصالِ، وإلَّا فمع اجتماعِها لا يفوتُه النجاحُ). (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) (١/ ٨١، ٨٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٩٢).



وهو قولُه: ﴿ مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ﴾، فكلُّ شيءٍ يَحتاجُ إلى تَشجيع، فينبغي للإنسانِ أَنْ يُظهرَ تشجيعَ صاحبه حتى يَنشَطَ ويؤدِّيَ الرسالةَ على الوجهِ الأكمل(١).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ – قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكِ مُوسَىٰ أَنِ الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ \* قَوْمَ فِرْعَوْنُ أَلَا يَنْقُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ فيه أنَّ القوم والأهلَ وما أشبَه ذلك، إذا أُضيفتْ دخَلَ فيها مَن أُضيفتْ له (٢)، ويؤخَذُ ذلك مِن قوله: ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾، ثمَّ قال هنا: ﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ ﴾؛ فدلَّ ذلك على أنَّ فِر عَونَ منهم (٣).

٢- إثباتُ النّداءِ للهِ سُبحانه وتعالى؛ لقوله: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَتُّكَ ﴾ فيكونُ كلامُه بصوتٍ على هذا؛ وأنّه بحرفٍ؛ قال تعالى: ﴿ أَنِ اللّهِ الْقَوْمَ الظّلِلِمِينَ \* قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا
 يَنَقُونَ ﴾ كلُّها حروفٌ (٤٠).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اُشْتِ ٱلْقَوَمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ دليلٌ على فضْلِ اللهِ سُبحانه وتعالى على الخَلقِ لإرسالِه الرُّسُلَ؛ فإرسالُ الرُّسُلِ دَليلٌ على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٥٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيِّم: (الرجُلُ حيثُ أُضيفَ إلى آلِه دَخَل فيه هو؛ كقولِه تعالى: ﴿ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْتَ اَشَدَ ٱلْمَدَابِ ﴾ [غافر: ٤٦]، وقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَثُوحًا وَءَالَ إِبْسَرهِم وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى اللهَكَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٣]، وقولِه تعالى: ﴿ إِلَّا ءَالَ لُولِّ خَيِّنَهُم بِسَحَرٍ ﴾ [القمر: ٣٤]. وقولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «اللهم صلِّ على آلِ أبي أوفى». وهذا إذا لم يُذكَرُ معه مَن أُضِيف النبيِّ صلَّى اللهُ الآلُ، وأمَّا إذا ذُكر معه فقد يُقالُ: ذكر مفردًا وداخلًا في الآلِ، وقد يُقالُ: ذكرُه مفردًا أغنى عن ذكرِه مضافًا، والأهلُ بخلافِ ذلك، فإذا قلتَ: جاء أهلُ زيدٍ؛ لم يدخُلُ فيهم...). ((جلاء الأَفهام)) (ص: ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٤١).



فضْلِ اللهِ على الخَلْقِ، وعنايتِه بهم؛ لأنَّ الخلْقَ مهما أُوتوا مِن ذكاء لا يُمكِنُهم أَنْ يُدرِكوا ما يَجِبُ للهِ مُبحانَه وتعالى على التَّفصيلِ، والعاقِلُ يُدرِكُ ما يجِبُ لله على وَجهِ الإتمامِ، فإدراكُه أنَّ له الكمالَ المُطلَق، وأنَّه المُستحِقُّ العبادة على وَجهِ الإتمامِ، فإدراكُه أنَّ له الكمالَ المُطلَق، وأنَّه المُستحِقُّ العبادة على وَجهِ التَّفصيلِ لا يمكِنُ إلَّا عن طريقِ الرُّسُلِ؛ ولهذا قال: ﴿لِئَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَةٌ بُعَدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥].

٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ أَنِ أَنْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ \* قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾ دَليلٌ على أنَّه لا بأسَ في الإجمالِ في الكلام؛ بشرطِ أنْ يأتي التَّفصيلُ، وفائدةُ الإجمالِ ثمَّ التفصيلِ بعْدَه الاهتِمامُ، فيكونُ مُتَشوِّفًا ومتطلِّعًا لهذا المُجمَل (٢).

٥- في قُولِه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ... ﴾ إلى آخرِ الآياتِ سؤالٌ، وهو: كيف ساغَ لِموسى عليه السَّلامُ أَنْ يأمُرَه ربُّه بأمرٍ فلا يَقبَلَه بسَمعٍ وطاعةٍ مِن غيرِ توقُّفٍ وتشبُّثٍ بعِلَل، وقد عَلِمَ أَنَّ اللهَ تعالى عليمٌ بحالِه؟!

أُجيبَ: بأنَّه قد امتثلَ وتقبَّل، ولكِنَّه التمسَ مِن ربِّه أن يُعَضِّدَه بأخيه؛ حتى يتعاونا على تنفيذِ أمرِه، وتبليغ رسالتِه، فمَهَّدَ قبْلَ التماسِه عُذرًا فيما التمسَه، ثمَّ التمسَ بعْدَ ذلك، وتمهيدُ العُذرِ في التِماسِ المُعِينِ على تنفيذِ الأمرِ ليس بتوقُّف في امتثالِ الأمرِ، ولا بتعَلُّلٍ فيه، وكفى بطَلَبِ العَونِ دليلًا على التقبُّلِ، لا على التعَلُّلُ ".

٦ - قولُه تعالى: ﴿ فَأَخَافُ أَن يَقَتُ لُونِ ﴾ فيه جوازُ الخوفِ الطبيعيِّ، وأنَّه ليس بشركِ (١٠)، فقد خاف موسى أنْ يَقْتلوه به، فدلَّ هذا على أنَّ الخوف قد يصحَبُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٤٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٠٢)، ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٤٨).



الأنبياءَ والفضلاءَ والأولياءَ معَ معرفتِهم بالله، وأنَّه لا يقعُ شَيءٌ إلَّا بمشيئتِه وقُدرته؛ إذْ قد يسَلِّطُ مَن شاء على مَن شاء (١).

٧- جوازُ بيانِ الإنسانِ حالَه إذا لم يَقصِدْ به الشَّكوى؛ لِقولِه تعالى: ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِهِ ﴾، فإنَّ هذا وَصفُّ له في الضَّعْفِ، وعدَمِ التحَمُّلِ نفسيًّا بضِيقِ الصَّدرِ، وعدمِ الكلامِ المتقَنِ؛ لكونِه لا يَنطلِقُ لسانُه (٢).

٨- في قَولِه تعالى: ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِى ﴾ جوازُ ذِكرِ الوسائلِ التي تَستوجِبُ القَبولَ في الدُّعاءِ؛ حيث ذَكر معلومات كثيرةً؛ بكونِه يَضيقُ صَدرُه، ولا يَنطَلِقُ لسانُه، وهذا مِن بابِ التوسُّلِ الزَّائدِ، فَذِكرُ حالِه مِن الوسائلِ التي تستوجبُ قَبولَ دُعائِه (٣).

٩ - في قَولِه تعالى: ﴿إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ﴾ إثباتُ المَعِيَّةِ للهِ عزَّ وجلَّ، وفي الحقيقةِ معناها: المُصاحبةُ المطْلَقةُ، ولكِنَّها في كلِّ شَيْءٍ بحسبِه، فنقولُ مثلًا:

<sup>=</sup> فالخوفُ الطبيعيُّ الأصلُ أنَّه مباحٌ لوجودِ أسبابِه، بل مشروعٌ، كخَوفِ الإنسانِ مِن اللصوصِ فيُغلِق بابَه، ويحفظ متاعَه، ومِن السباعِ والحياتِ والعقاربِ فيأخذ حذرَه بالأسبابِ الشرعيةِ المباحة.

وقد يكونُ الخوفُ محرَّمًا إن كان الخوفُ مِن شيءٍ لا يؤثَّرُ على الإنسانِ، فيحملُه ذلك الخوفُ على تركِ واجبِ أو فعل محرَّم.

وقد يكونُ شركًا ويسمَّى خوفَ السرِّ، كالخوفِ مِن أصحابِ القبورِ أو غيرِهم مِن الغائبينَ، واعتقادِ نفعِهم وضرِّهم بقدرتِهم الخاصَّةِ. يُنظر: ((فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)) لعبد الرحمن بن حسن (ص: ٣٤٤)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (٨/ ٢٨١)، ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (١/٧).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



سقاني لبنًا معه ماءٌ، فهذه تقتضي الامتِزاجَ والاختِلاطَ، فتفسيرُ مَعِيَّةِ اللهِ عزَّ وجلَّ بالإحاطةِ عِلمًا وقُدرةً وسُلطانًا، وبصرًا وسمعًا، وغيرَ ذلك مِن معاني الرُّبوبيَّةِ: ليس تفسيرُها بذلك مِن بابِ التَّأويلِ، بل مِن بابِ ذِكرِ الحقيقةِ؛ لأَنَّها بحسَبِ ما تُضافُ إليه(١).

١٠ في قَولِه تعالى: ﴿إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾ حُجَّةٌ واضِحةٌ على مَن يُنكِرُ صِفةَ السَّمع للهِ سُبحانَه (٢).

١١ - قال الله تعالى: ﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ في الآيةِ دَليلٌ على أنَّه ينبغي أنْ يُخاطَب الإنسانُ بما تقتضيه حالُه؛ فمُنكِرُ الرُّبوبيَّةِ نخاطبُه بإثباتِ الألوهية؛ لقولِه تعالى: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (").

١٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ قَالَ فَعَلْنُهَاۤ إِذَا وَأَنَاْ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ﴾ سؤالٌ؛ كيف قال موسى: ﴿ وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِينَ ﴾ والنَّبِيُّ لا يكونُ ضالًا (٤٠)!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٣/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُطلَقُ الضلالُ في القرآنِ وفي لغةِ العربِ ثلاثةَ إطلاقات، ومنها إطلاقُه على: الذهابِ عن معرفة حقيقةِ الشيءِ، فكلُّ مَن لم يعرِفْ حقيقةَ شيء تقولُ العربُ: «ضلَّ»، وهذا ليس مِن الضلالِ في الدِّينِ، وإنَّما هو الذهابُ عن عِلم معرفةِ الشيء. وهذا الإطلاقُ كثيرٌ في القرآنِ، ومنه على أصحِّ التفسيراتِ: قولُه تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ صَالًا فَهَدَىٰ ﴾ [الضحى: ٧] أي: ذاهبًا عمَّا تعلَمُه الآنَ مِن العلومِ والأسرارِ، فهداك إليه بالوحي؛ لأنَّه لا يُعلَمُ إلَّا بالوحي. ومنه بهذا المعنى: قولُ أولادِ يعقوبَ في حقّ أبيهم: ﴿ إِنَّكَ لَغِي صَلَالِكَ ٱلْفَدِيمِ ﴾ [يوسف: ٩٥]، ﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي صَلَالِ مُبِينٍ ﴾ [يوسف: ٨]، يَعنون: لفي ذهابِ عن حقيقةِ الأمرِ، حيثُ فضَّل ابنَيْنِ على عشَرةِ بَنينَ، وحيث رجا يوسف أنَّه حيٌّ وهو قد مات، فهو ذاهبٌ عن علم الحقيقةِ في زعمِهم. ومِن الضلالِ بهذا =



الجوابُ: أرادبه: وأنا مِن الجاهلين، أو مِن الناسينَ، كقوله تعالى: ﴿ أَن تَضِلَ إِحْدَنَهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنَهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، أو مِن المخطئينَ لا مِن المتعمدين، كما يقالُ: ﴿ ضَلَّ عن الطريقِ ﴾ إذا عَدَلَ عن الصوابِ إلى الخطأ (١٠). وعلى هذا فيكونُ الضَّلالُ ينقَسمُ إلى قِسمَينِ؛ الأوَّلُ: ضَلالٌ يُذَمُّ عليه الفاعلُ أو الضالُ، والثَّاني: ضَلالٌ لا يُذَمُّ عليه. والضَّلالُ الذي حصل أو الذي اتَّصَف به موسى حين قَتْلِه القبطيَّ ضَلالٌ لا يُلامُ عليه؛ لأنَّه لم يأتِه وَحْيُّ ولا رِسالةٌ حينَئذٍ، فهو مَعذورٌ (١٠).

17 - قال الله تعالى: ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّ حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ولم يقُل: وجعلني رَسولًا، كالتَّنبيهِ لفِرعَونَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ولم يقُل: وجعلني رَسولًا، كالتَّنبيهِ لفِرعَونَ أَنَّه ليس ببدْعٍ مِن الرُّسُل، وأنَّه لم يأتِ بأمرٍ جَديد، بل إنَّ أمامَه رسُلًا، وقد ذكرَ الله تعالى في سُورة (غافر) أنَّ الرجُلَ المؤمِنَ يقولُ لهم: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِاللهِ يَنتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِي مِمَا جَآءَكُم بِهِ عَلَى مِن الرُّسُلِينَ ﴾ الذين عندَك خبرُهم، فلستُ ببدع مِن الرُّسُلِ (٣٠).

### بلاغة الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱثْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

<sup>=</sup> المعنى: ﴿ لَا يَضِلُ رَفِي وَلَا يَسَى ﴾ [طه: ٥٦] أي: لا يخفَى عليه عِلمُ شيء، ولا تذهبُ عليه حقيقةُ شيء. ومنه بهذا المعنى قولُه تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَ وَمَمْ أَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ فَا مَنْ اللهُ عَنْ عَلَم حقيقة المشهودِ به بنسيانِ ونحوه، ﴿ فَتُذَكِّرُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَم حقيقة المشهودِ به بنسيانِ ونحوه، ﴿ فَتُذَكِّرُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَم حقيقة المشهودِ به بنسيانِ ونحوه، ﴿ فَتُذَكِّرُ العذبِ إِمْدَنَهُ مَا اللهُ عَنْ عَلَم حقيقة المشهودِ به بنسيانِ ونحوه، ﴿ فَتُذَكِّرُ العذبِ إِمْدَنَهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٦٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٦٥).



- كلامٌ مُستأَنَفٌ مَسوقٌ لتَقريرِ ما قبْلَه؛ مِن إعراضِهم عن كلِّ ما يأْتيهم مِن الآياتِ التَّنزيليَّةِ وتكذيبِهم بها، إثْرَ بَيانِ إعراضِهم عمَّا يُشاهِدونه مِن الآياتِ التَّكوينيَّةِ (۱).

وهو شُروعٌ في عدِّ آياتٍ على صِدْقِ الرَّسولِ صَلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بذِكْرِ عواقبِ المُكذَّبين برُسلِهم؛ ليَحذَرَ المُخاطَبون بالدَّعوة إلى الإسلام مِن أَنْ يُصِيبَهم ما أصاب المُكذِّبين. وفي ضمن ذلك تَبيينٌ لبعض ما نادَى به الرُّسلُ مِن البراهينِ. وإذ قد كانت هذه الأدلَّةُ مِن المَثُلاتِ قُصِدَ ذِكْرُ كثيرِ اشتُهرَ منها، ولم يُقتصَرْ على حادثة واحدة؛ لأنَّ الدَّلالة غيرَ العقليَّة يَتطرَّقُها احتِمالُ عدَم المُلازَمة بأنْ يكونَ ما أصاب قومًا مِن أولئك على وجْهِ الصُّدفة والاتّفاقِ، فإذا تبيَّنَ تكرُّرُ أمثالِها ضَعُفَ احتمالُ الاتِّفاقيّة؛ لأنَّ قياسَ التَّمثيلِ (٢) لا يُفيد القطْعَ إلَّا بانضمام مُقوِّماتٍ له مِن تواتُر وتكرُّر (٣).

- وإنَّما ابتُدئ بذِكْرِ قصَّة مُوسى ثمَّ قصَّة إبراهيم، على خلافِ تَرتيبِ حكاية القَصصِ الغالبِ في القرآنِ مِن جَعْلِها على تَرتيبِ سَبْقِها في الزَّمانِ؛ لعلّه لأنَّ السُّورة نزَلَت للرَّدِّ على المُشركينَ في إلْحاجِهم على إظهارِ آياتٍ مِن خوارقِ العاداتِ في الكائناتِ، زاعمينَ أنَّهم لا يُؤمنون إلّا إذا جاءتُهم آيةٌ؛ فضرَبَ لهم المَثلَ بمُكابَرةِ فرعونَ وقومِه في آياتِ مُوسى، وعطَفَ ﴿ وَإِذَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) قياسُ التَّمثيلِ: هو: حَملُ جُزئيٍّ على جُزئيٍّ آخَرَ في حُكمِه؛ لاشتراكِهما في عِلَّةِ الحُكمِ؛ لأَنَّ ذلك الحُكمَ يلزمُ المُشتَرَكَ الكُلِّيَ، مثلُ: النَّبيذُ حرامٌ؛ قياسًا على الخَمرِ، بجامعِ الإسكارِ في كلِّ منهما. وقياسُ التَّمثيلِ: هو القياسُ الأُصوليُّ. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (٩/ ١٢٠)، ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي (٢/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/ ١٠٢، ١٠٣).



نَادَىٰ رَبُّكِ مُوسَىٰ ﴾ عطْفَ جُملةٍ على جُملةٍ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ [الشعراء: ٧] بتَمامها(١).

- و(إذ) مَنصوبٌ على المفعوليَّة بمُضمَر خُوطِبَ به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أي: واذكُرْ لأولئك المُعرِضينَ المُكذِّبين وقْتَ نِدائِه تعالى إيَّاهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وذكِّرْهم بما جَرى على قوم فرعونَ بسَببِ تكذيبهم إيَّاه؛ زجرًا لهم عمَّا هُم عليه مِن التَّكذيب، وتحذيرًا مِن أَنْ يَحِيقَ بهم مِثلُ ما حاقَ بأضرابِهم المُكذِّبينَ الظَّالِمين (٢). وفي هذا المُقدَّرِ تَذكيرٌ للرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بما يُسلِّه عمَّا يَلْقاهُ مِن قَومِه (٣).

- وتَوجيهُ الأَمْرِ بِالذِّكرِ إلى الوقتِ، مع أَنَّ المقصودَ تَذكيرُ ما وقَعَ فيه مِن الحوادثِ؛ للمُبالَغةِ في إيجابِ ذِكْرِ ها؛ لِمَا أَنَّ إيجابَ ذِكْرِ الوقتِ إيجابُ لذِكْرِ ما وقَعَ فيه، ولأَنَّ الوقتَ مُشتمِلٌ عليها، فإذا استُحضِرَ كانت حاضرةً بتفاصيلها كأنَّها مُشاهَدةٌ عِيانًا (٤).

- قولُه: ﴿ أَنِ اُمْتِ الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾ الإتيانُ المأمورُ به هو ذَهابُه لِتَبليغ الرِّسالةِ اللهم، وهذا إيجازٌ يُبيِّنُه قولُه: ﴿ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَاۤ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦] إلى آخِره (٥).

- قولُه: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اُنْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ \* قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾ سجَّلَ عليهم بالظُّلم بأنْ قدَّمَ ﴿ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾، ثمَّ عطَفَهم عليهم عطف البَيانِ؛ كأنَّ معنَى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٣/١٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ٢٣٥، ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٣/١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (١/ ٧٩) و(٦/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٤/١٩).



﴿ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ وترجمَته ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾، وكأنَّهما عبارتانِ تَعتقبانِ على مُؤدَّى واحدٍ؛ إنْ شاء عبَّرَ بقومِ فَرْعَوْنَ ﴾، والظَّالمينَ، وإنْ شاء عبَّرَ بقومِ فرعونَ (١٠).

- واستحضارُ قوم فرعونَ بوَصْفِهم بالقومِ الظَّالمينَ: إيماءٌ إلى عِلَّةِ الإرسالِ. وفي هذا الإجمالِ تَوجيهُ نفْسِ مُوسَى لترقُّبِ تَعيينِ هؤلاء القوم بما يُبيَّنُه، وإثارةٌ لِغَضبِ مُوسَى عليهم؛ حتَّى يَنضَمَّ داعي غضبِه عليهم إلى داعي امتثالِ أمْرِ اللهِ الباعِثهِ إليهم، وذلك أوقَعُ لكلامِه في نُفوسِهم. وفيه إيماءٌ إلى أنَّهم اشْتُهروا بالظُّلم (٢).

- والمقصودُ مِن سَوقِ هذه القِصَّةِ هو الموعظةُ بعاقِبةِ المُكدِّبينَ؛ وذلك عندَ قولِه تعالى: ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَه اللّهِ عَلَه اللّه عَرَيْزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الشعراء: ٣٦ - ٦٨]. وأمَّا ما تقدَّمَ ذلك مِن قولِه: ﴿ وَإِذَ نَدَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ ﴾ إلخ، فهو تفصيلٌ لأسبابِ الموعظة؛ بذِكْرِ دَعوةِ مُوسى إلى ما أُمِرَ بإبلاغِه، وإعراضِ فرعونَ وقومِه، وما عقبَ ذلك إلى الخاتمة (٣).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ، فقد عدَلَ هنا عن ذِكْرِ ما ابتُدِئ به نِداءُ مُوسى ممَّا هو في سُورةِ (طه) بقولِه: ﴿ إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَا خَلَعْ نَعْلَيْكَ ﴾ إلى قولِه: ﴿ لِنُرِيكَ مِنْ اَيُشِينَا ٱلْكُبْرَى ﴾ [طه: ١٢ - ٢٣]؛ لأنَّ المقامَ هنا يَقْتضي الاقتصارَ على ما هو شرحُ دَعوةِ قَوم فِرعونَ وإعراضِهم؛ للاتِّعاظِ بعاقبتِهم. وأمَّا مقامُ ما في

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۰۱)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ١٤٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨/ ١٠٤، ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩٣/١٩).



سُورةِ (طه)؛ فلِبَيانِ كرامةِ مُوسى عندَ ربِّه ورسالتِه معًا، فكان مقامَ إطنابٍ، مع ما في ذلك مِن اختلافِ الأسلوب في حِكايةِ القصَّةِ الواحدةِ(١).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَنَّقُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾ فيه الاقتصارُ على ذِكْرِ قومِه؛ للإيذانِ بشُهرةِ أنَّ نفْسَه أوَّلُ داخل في الحُكم (٢).

- وفي تَكريرِ كلمةِ (قوم) موقعٌ مِن التَّأكيدِ؛ فلمْ يقُلْ: ائتِ قومَ فِرعونَ الظَّالمينَ (٣).

وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ، حيث قال هنا: ﴿ أَنِ الْتِ الْقَوْمَ الظّلِمِينَ \* قَوْمَ فِرْعَوْنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٤/١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٣٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٤/١٩).



١٠]؛ لأنَّ هارونَ تابعٌ له، وداخِلٌ في حُكْمِه، وأبانَ ذلك في موضع فقال:
 ﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦]، وقال في (طه):
 ﴿ فَأْنِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَٓءِيلَ ﴾ (١٠ [طه: ٤٧].

- جُملةُ ﴿ أَلا يَنَقُونَ ﴾ مَستأَنفةُ استئنافًا بَيانيًّا؛ لأَنّه لَمَّا أَمَرَه بالإتيانِ إليهم للدَعوتِهم، ووصَفَهم بالظَّالمينَ، كان الكلامُ مُثيرًا لسُؤالٍ في نفْس مُوسى عليه السلامُ عن مدَى ظُلْمِهم؛ فجيءَ بما يدُلُّ على توغُّلِهم في الظَّلمِ ودوامِهم عليه؛ تقويةً للباعثِ لمُوسى عليه السلامُ على بُلوغِ الغايةِ في الدَّعوة، وتَهيئةً لتلقيه تكذيبَهم بدونِ مُفاجأة؛ فيكونُ (ألا) مِن قوله: ﴿ أَلَا يَنَقُونَ ﴾ مُركبًا مِن حرفينِ: همزةِ الاستفهام، و(لا) النَّافية. والاستفهامُ لإنكار انتفاء تَقُواهم، وتعجيبِ مُوسى مِن ذلك؛ فإنَّ مُوسى كان مُطَّلِعًا على أحوالِهم؛ إذ كان قد في يجوزُ أنْ يكونَ (ألا) كلمةً واحدةً؛ هي أداةُ العرضِ والتَحضيض، فتكونَ جُملةً ﴿ أَلَا يَنَقُونَ ﴾ بَيانًا لجُملةٍ ﴿ أَلَا يَتَقونَ، والمعنى: قلْ لهم: ألا تتَقون، فحكى مَقالتَه بمعناها لا بلَفْظِها، وذلك واسعٌ في حِكايةِ القولِ ('').

- وحُذِفَ مُتعلَّقُ فِعلِ ﴿ يَنَقُونَ ﴾؛ لِظُهورِ أَنَّ المُرادَ: أَلَا يَتَقونَ عواقبَ ظُلْمِهم (٣). ٣- قولُه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِيَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾ استئنافٌ مَبْنيُّ على سُؤالِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ۸۹۵، ۸۹۸)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (۱/ ۳۱٤)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٦٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۱۰۵، ۱۰۵)، ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۰۱)، ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۲۲، ۱۶۳)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۳۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٥/ ١٠٥).



نشَأَ مِن حِكايةِ ما مَضى؛ كأنَّه قِيل: فماذا قال مُوسى عليه السَّلامُ؟ فقِيل: قال مُتضرِّعًا إلى اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿رَبِّ إِنِّ أَخَافُ...﴾(١).

- وفي افتتاحِ مُراجِعَتِه بنِداءِ اللهِ بوصْفِ الرَّبِّ مُضافًا إليه: تَحنينُ واستسلامٌ (٢٠). وجعَلَ نفْسَه خائفًا مِن التَّكذيب؛ لأنَّه لمَّا خُلِعَت عليه الرِّسالةُ عن اللهِ، وقرَ في صَدْرِه الحِرصُ على نَجاحِ رِسالتِه؛ فكان تَكذيبُه فيها مَخُوفًا منه (٣). عولُه تعالى: ﴿ وَبَضِيقُ صَدْرِى وَلا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ يَضِيقُ... وَ لَا يَنْطَلِقُ ﴾ جاء الفعلانِ مرفوعينِ عطْفًا على ﴿ فَأَخَافُ ﴾ ولذلك حقّقهُ بحرْفِ التَّأكيدِ؛ لأنَّه أيقَنَ بحصولِ ذلك؛ لأنَّه جبلِيُّ عندَ تلقِّي التَّكذيب، ولأنَّ أمانة الرِّسالةِ والحرصَ على تَنفيذِ مُرادِ اللهِ يُحدِثُ ذلك في نفسه لا مَحالة، وإذ قد كان انجباسُ لسانِه يقينًا عندَه؛ لأنَّه كان كذلك، مِن أَجْلِ ذلك التَّيقُّنِ كان فِعلا ﴿ يَضِيقُ... وَلا يَنْطَلِقُ ﴾ معطوفينِ على ما هو مُحقَّقُ عنده، وهو حصولُ الخوفِ مِن التَّكذيب، ولم يكونَا معطوفينِ على مُحقَّقُ عنده، وهو حصولُ الخوفِ مِن التَّكذيب، ولم يكونَا معطوفينِ على أَدْرى مِن المُتوقَّعِ، على أَنَّ كونَه مُحقَّقَ الحُصولِ يَجعَلُه أَحْرى مِن المُتوقَعِ، على أَنَّ كونَه مُحقَّقَ الحُصولِ يَجعَلُه أَحْرى مِن المُتوقَعِ، على أَنَّ كونَه مُحقَّقَ الحُصولِ يَجعَلُه أَحْرى مِن المُتوقَعِ، على أَنَّ كونَه مُحقَّقَ الحُصولِ يَجعَلُه أَحْرى مِن المُتوقَعِ، على أَنَّ كونَه مُحقَّقَ الحُصولِ يَجعَلُه أَحْرى مِن المُتوقَعِ، على أَنَّ كونَه مُحقَّقَ الحُصولِ يَجعَلُه أَحْرى مِن المُتوقَعِ، على أَنَّ كونَه مُحقَّقَ الحُصولِ يَجعَلُه أَحْرى مِن المُتوقَعِ، على أَنَّ كونَه مُحقَّقَ الحُصولِ يَجعَلُه أَحْرى مِن المُتوقَعِ، على أَنَّ كونَه مُحقَّقَ المُحوفِ مَن المُتوقَعِ، على أَنَّ كونَه مُحقَّقَ المُحوفِ عَن المُتوقَعِ، على أَنَّ كونَه مُحقَّقَ المُحوفِ عَن المُتوقَعِ، على أَنَّ كونَه مُحقَّقَ المُحوفِ مَن المُتوقَعِ، على أَنَّ كونَه مُحقَّقَ المُعونِ عَنْ المُتوقَعِهُ المُلْوِقُ المُعلوقِ يَعلى أَنْ عَلَقَ الْعُونِ المُنْ المُتوقَعِ المُتُوفِ المِنْ المُتوقَعِ المُنْ المُتوقِ المُنْ المُن

- وهذا الكلامُ كَلامٌ مُختصَرٌ، وقد بسَطَه في غَيرِ هذا الموضع، وقد أحسَنَ في الاختصارِ؛ حيثُ قال: ﴿ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَدُونَ ﴾؛ فجاء بما يتضمَّنُ معنى الاستنباءِ (٥٠).

أينظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٥/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩٦/١٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢ ، ٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٤٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥ / ١٠٧).



- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيثُ قال هنا في سُورةِ (الشُّعراءِ): ﴿ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي ﴾ فكنَّى عن العُقدةِ بما يَقْرُبُ مِن الصَّريحِ، وفي (القَصصِ): ﴿ وَأَخِى هَكُرُونُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا ﴾ [القصص: ٣٤] فكنَّى عن العقدةِ كنايةً مبهَمةً؛ لأنَّ الأولَ يذُلُّ على ذلك، وفي سورةِ (طه) قال: ﴿ وَاَحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ﴾ [طه: الأولَ يذُلُّ على ذلك، وفي سورةِ (طه) قال: ﴿ وَاَحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ﴾ [طه: ٢٧] صَرَّحَ بالعُقدةِ؛ لأنَّها السابقةُ (١٠).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حَيثُ قال هنا في (الشُّعراء): ﴿ فَأْرُسِلَ إِلَىٰ هَرُونَ ﴾، وقال في سُورةِ (طه): ﴿ وَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي \* هَرُونَ أَخِي ﴾ [طه: ٢٩، ٣٠] صَرَّحَ بالوزيرِ؛ لأَنَّه الأولُ في الذِّكْرِ، وكنَّى عنه هنا في (الشُّعراء) فقال: ﴿ فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ إِلَىٰ هَرُونَ ﴾، أي: لِيأتيني؛ فيكونَ لي وزيرًا، وفي (القَصصِ): ﴿ فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ لِيؤَءًا ﴾؛ رِدْءًا ﴾؛ ليانِ الأولِ (٢).

# ٥ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَمُمْ عَلَى ذَنْكُ ﴾، أي: ولهم علي تَبِعةُ ذنْب، وهي قَوَدُ ذلك القتْلِ، فأخافُ أَنْ يَقْتلوني به؛ فحُذِفَ المُضافُ. أو سمَّى تَبِعةَ الذنْبِ ذنْبًا كما سُمِّي جزاءُ السَّيِّئةِ سَيِّئةً (٣). وسمَّاهُ ذنْبًا بحسَبِ ما في شرع القبْط؛ فإنَّه لم يكُنْ يومَئذٍ شرعٌ إلهيُّ في أحكامٍ قتْلِ النَّفسِ. ويصِحُّ أَنْ يكونَ سمَّاهُ ذنْبًا؛ لأَنَّ قَتْلَ أَحدٍ في غيرِ قِصاصٍ ولا دفاع عن نفْسِ المُدافع يُعتبَرُ جُرْمًا في قوانينِ قَتْلَ أَحدٍ في غيرِ قِصاصٍ ولا دفاع عن نفْسِ المُدافع يُعتبَرُ جُرْمًا في قوانينِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣٠٣/٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٤٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٧/١٩).





جماعاتِ البشرِ مِن عهْدِ قتَلَ أحدُ ابنَيْ آدمَ أخاهُ(١).

- وحُذِفَت ياءُ المُتكلِّم مِن ﴿ يَقَتُ لُونِ ﴾؛ للرِّعايةِ على الفاصلةِ (٢).
- وفيه: تَعريضٌ بسُؤالِ النَّصرِ والتَّأييدِ، وأَنْ يَكْفِيَه شرَّ عدُوِّه؛ حتَّى يُؤدِّيَ ما عهِدَ اللهُ إليه على أكمَل وجْهِ<sup>(٣)</sup>.
  - ٦ قولُه تعالى: ﴿ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايَنْتِنَآ ۚ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾
- ﴿ كُلّا ﴾ حَرفُ إبطالٍ، والإبطالُ لقولِه: ﴿ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ﴾ [الشعراء: ١٤]، أي: لا يَقْتلونك. وفي هذا الإبطالِ استجابةٌ لِمَا تضمَّنه التَّعريضُ بالدُّعاءِ حينَ قال: ﴿ وَلَمُمْ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ﴾ [الشعراء: ١٤]. وقولُه: ﴿ فَأَذْهَبَا بِالنِّنَا ﴾ تَفريعٌ على مُفادِ كلمةِ (كلّا)(١٤).
  - قولُه: ﴿ فَأَذْهَبَا بِ اَيَٰنِنَا ﴾ وجَّه الخِطابَ إليهما بطريق التَّغليب(٥).
- وفي قولِه: ﴿ بِعَايَئِتِنَا ٓ ﴾ رَمزُ إلى أنَّها تَدفَعُ ما يَخافُه (١). وفيه: وعدُّ بالتَّأْييدِ بمُعجزاتِ تَظهَرُ عندَ الحاجةِ (٧).

٧- قولُه: ﴿إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾ جُملةٌ مُستأنفةٌ استئنافًا بَيانيًّا؛ لأنَّ أمْرَهما بالذَّهابِ إلى فِرعونَ يُثِيرُ في النفْسِ أنْ يَتعامَى فِرعونُ عن الآياتِ، ولا يَرْعوي

ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹/۱۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠٨/١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩٧/١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠٨/١٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٣٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦ (٢٣٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨/١٩).



عندَ رُؤيتِها عن إلْحاقِ أذًى بهما؛ فأُجِيبَ بأنَّ اللهَ معهما، ومُستمِعٌ لكلامِهما وما يُجِيبُ فِرعونُ به (١)، ولازمُ ذلك تأييدُهما، وكفُّ فِرعونَ عن أذاهُما.

- قولُه: ﴿إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾ تَعليلٌ للرَّدعِ عن الخَوفِ، ومَزيدُ تَسليةٍ لهما بضَمانِ كَمالِ الحِفظِ والنُّصرةِ(٢).

- وقولُه: ﴿ مَعَكُم ﴾ قِيل: هو على ظاهِرِه مِن الجَمْع، والمُرادُ مُوسى وهارونُ ومَن أُرْسِلًا إليه، حيثُ كان الموعدُ بِمَحْضَرٍ من فِرعونَ؛ فاعتُبِرَ هاهنا في المعيَّة (٣).

- وقولُه: ﴿ مُّسْتَمِعُونَ ﴾ أشدُّ مُبالَغةً مِن (سامِعون)؛ لأنَّ أصلَ الاستماعِ أنَّه تكلُّفُ السَّماعِ، ولازمُ ذلك العِنايةُ واللَّطفُ. والجمْعُ بيْن قولِه: ﴿ بِاَينَتِنَا ﴾ وقولِه: ﴿ إِنَا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾: تأكيدٌ للطَّمأنةِ، ورباطةٌ لِجأْشِهما (١٠).

٨- قولُه تعالى: ﴿ فَأَتِيَا فِرْعَوْكَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَأَتِيَا فِرْعَوْكَ ﴾ الفاءُ لتَرتيبِ ما بعْدَها على ما قبْلَها مِن الوعدِ الكريم (٥).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ، حيثُ وحَدَ كلِمةَ رسولِ في قولِه: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، وثنَّاها في قولِه: ﴿إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ ﴾ [طه: ٤٧]. ووجْهُه: أنَّ الرَّسولَ يكونُ بمعنى المُرسَلِ، وبمعنى الرِّسالةِ، فجُعِلَ ثَمَّ بمعنى المُرسَلِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٨/١٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٤٥، ١٤٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٩/١٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٧).



فلم يكُنْ بُدُّ مِن تَثْنيتِه، وجُعِلَ هاهنا بمعنى الرِّسالة، فجاز التَّسويةُ فيه -إذا وُصِفَ به- بيْن الواحدِ والتَّثنيةِ والجمْع، كما يُفعَلُ بالوَصفِ بالمصادرِ. ويجوزُ أَنْ يُوحَّدَ؛ لأَنَّ حُكْمَهما -لتَسانُدهما، واتِّفاقِهما على شريعة واحدة، واتِّحادِهما لذلك، وللأُخوَّة - كان حُكْمًا واحدًا؛ فكأنَّهما رسولٌ واحدُ. أو أُريدَ أَنَّ كلَّ واحدٍ منَّا رسولٌ. أو أفرَدَهُ نظرًا إلى مُوسى؛ لأنَّه الأصلُ، وهارونُ تَبَعٌ له (۱).

- وخطابُهما فِرعونَ بأنْ وصَفَا اللهَ بصِفَةِ ربِّ العالَمينَ: مُجابَهةٌ لفِرعونَ بأنَّه مَربوبٌ وليس بربِّ، وإثباتُ رُبوبيَّة اللهِ تعالى للعالَمينَ يَقْتضي وَحدانيَّة اللهِ تعالى؛ لأنَّ العالَمينَ شاملٌ جميعَ الكائنات؛ فيَشملُ معبوداتِ القبْط؛ كالشَّمسِ وغيرِها، فهذه كلمةٌ جامعةٌ لِمَا يجِبُ اعتقادُه يومَئذِ (۱). ونقْضُ لما كان أبرَمهُ فرعونُ مِن ادِّعاءِ الألوهيَّة (۱).

٩ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ ﴾ طُوِيَ مِن الكلامِ ذَهابُ مُوسى وهارونَ إلى فِرعونَ، واستِئذانُهما عليه، وإبلاغُهما ما أمَرَهما اللهُ أنْ يقولًا لفِرعونَ؛ إيجازًا للكلام. وهذا النَّوعُ مِن الاختصار كثيرٌ في التَّنزيل(٤٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۰۵، ۳۰۵)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٣٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٤٥)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣١٥)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٠٧، ٤٠٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٩/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٠/١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۰۵)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ١٤٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٠/ ١٩).



- ووجَّهَ فِرعونُ خِطابَه إلى مُوسى وحْدَه؛ لأنَّه علِمَ مِن تَفصيلِ كلامِ مُوسى وهارونَ أنَّ مُوسى هو الرَّسولُ بالأصالةِ، وأنَّ هارونَ كان عَونًا له على التَّبليغ؛ فلمْ يَشتغِلْ بالكلام مع هارونَ (١).

- وأعرَضَ فِرعونُ عن الاعتناء بإبطالِ دَعوة مُوسى، فعدَلَ إلى تَذكيرِه بتربيتِه فيهم، وتَخويفِه مِن جِنايتِه؛ حُسبانًا بأنَّ ذلك يَقتلعُ الدَّعوة مِن أَصْلِها، ويكُفُّ مُوسى عنها، وقصْدُه مِن هذا الخِطابِ إفحامُ مُوسى؛ كي يَتلعثَم مِن خشية فِرعونَ؛ حيث أو جَدَ له سببًا يتذرَّعُ به إلى قتْلِه، ويكونُ مَعذورًا فيه؛ حيث كَفَرَ نِعمة الولاية بالتَّربية، واقترَفَ جُرمَ الجناية على الأنفُس (٢).

- قولُه: ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا ﴾ الاستفهامُ تقريريُّ. وجعَلَ التَّقريرَ على نفْيِ التَّربيةِ مع أَنَّ المقصودَ الإقرارُ بوُقوعِ التَّربيةِ؛ مُجاراةً لحالِ مُوسى في نظر فرعونَ؛ إذ رأى في هذا الكلام جُرأةً عليه، لا تُناسِبُ حالَ مَن هو مَمنونُ فَرعونَ؛ إذ رأى في هذا الكلام جُرأةً عليه، لا تُناسِبُ حالَ مَن هو مَمنونُ لأُسرتِه بالتَّربيةِ؛ لأَنَّها تَقْتضي المحبَّةَ والبرَّ، فكأنَّه يُرْخِي له العِنانَ بتَلقينِ أَنْ يَجحَدَ أَنَّه مُربَّى فيهم، حتَّى إذا أقرَّ ولم يُنكِرْ، كان الإقرارُ سالمًا مِن التَّعلُّلِ بخوفِ أو ضغط؛ فهذا وجْهُ تَسليطِ الاستفهامِ التَّقريريِّ على النَّفي في حينِ بخوفِ أو ضغط؛ فهذا وجْهُ تَسليطِ الاستفهامِ التَّقريريِّ على النَّفي في حينِ بالبِرِّ والطَّاعةِ، لا بالجَفاءِ. ويجوزُ أَنْ يُجعَلَ الاستفهامُ إنكاريًّا عليه؛ لأنَّ بالبِرِّ والطَّاعةِ، لا بالجَفاءِ. ويجوزُ أَنْ يُجعَلَ الاستفهامُ إنكاريًّا عليه؛ لأنَّ لسانَ حالِ مُوسى في نظر فرعونَ حالُ مَن يَجحَدُ أَنَّه مُربَّى فيهم، ومَن يظُنُّ نسيانَهم لفَعْلَتِه، فأنكرَ فرعونُ عليه ذلك. وكِلا الوجهينِ لا يَخلو مِن تَنزيلِ نسيانَهم لفَعْلَتِه، فأنكرَ فرعونُ عليه ذلك. وكِلا الوجهينِ لا يَخلو مِن تَنزيلِ نسيانَهم فَن يَجحَدُ ذلك ").

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/۱۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١١/١٩).



# • ١ - قولُه تعالى: ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ ﴾

- وبَّخَه بما جَرى على يَدِه مِن قَتْلِ نَفْسِ منهم، وعظَّمَ ذلك وفظَّعَه، وعبَّرَ عنها بالمَوصولِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُوسى بها، وفي ذلك تهويلٌ للفَعلة، وفي العُدولِ عن ذِكْرِ فَعلَةٍ مُعيَّنةٍ إلى ذِكْرِها مُبهمةً مُضافةً إلى ضَميرِه، ثمَّ وصْفِها بما لا يَزيدُ على معنَى الموصوف: تَهويلٌ مُرادُ به التَّفظيعُ، وأن ذلك لِفظاعتِه ممَّا لا يُنطَقُ به إلَّا مَكنيًا عنه، وأنَّها مُشتهرةٌ مَعلومةٌ، مع تَحقيقِ إلْصاقِ تَبِعَتِها به؛ حتَّى لا يجدَ تنصُّلًا منها (۱).

## ١١ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ فَعَلَّنُهَاۤ إِذَا وَأَنَاْ مِنَ ٱلضَّمَآ لِينَ ﴾

- ابتداً بالإقرار بفَعلته؛ ليَعلَم فرعونُ أنَّه لم يَجدُ لكلامِه مدخلَ تأثيرٍ في نفْسِ مُوسى. وأخَّرَ مُوسى الجوابَ عن قولِ فرعونَ: ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرُبِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِيدًا وَلِيدًا وَلِينًا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١٨]؛ لأنَّه علمَ أنَّ القصْدَ منه الإقصارُ مِن مُواجَهتِه بأنَّ ربًّا أعلى مِن فرعونَ أرسَلَ مُوسى إليه. وابتداً بالجوابِ عن الأهمِّ مِن كلام فرعونَ، وهو ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ﴾ [الشعراء: ١٩]؛ لأنَّه عَلِمَ أنَّ الشعراء: ١٩]؛ لأنَّه عَلِمَ أنَّه الدَخَلُ في قَصْد الإفحام، ولِيُظهِرَ لفرعونَ أنَّه لا يَوْجَلُ مِن أنْ يُطالِبوه بثأرِ ذلك القَتيل؛ ثِقةً بأنَّ اللهُ يُنجِّيه مِن عُدوانِهم (٢).

- وقيل: أجابَ مُوسى عن كَلامِه الأخيرِ المُتضمِّنِ للقتلِ؛ إذ كان الاعتذارُ فيه أَجَابَ مُوسى عن كَلامِه الأُخيرِ المُتضمِّنِ للقتلِ؛ إذْ كان الاعتذارُ فيه أَهَمَّ مِن الجوابِ في ذِكْرِ النِّعمةِ بالتَّربيةِ؛ لأنَّه فيه إزهاقُ النَّفْسِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (۳/ ۳۰٥)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ((۲۱ عشير الزمخشري- حيان)) (۸/ ١٤٦)، ((تفسير أبي السعود)) (۲۸ / ۲۳۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۲۸)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۷/ ۲۶).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٩/١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٤٦).



- وقدَّمَ ﴿ فَعَلَنُهُمَ ﴾ على (إذنْ)؛ مُبادَرةً بالإقرارِ؛ ليكونَ كِنايةً عن عدَمِ خَشيتِه مِن هذا الإقرار(١٠).

- كلمةُ (إذنْ) هنا قيل: هي حرفُ جوابِ وجزاء، ومعنى الجزاءِ في قولِه: ﴿ فَعَلْنُهُمْ إِذَا ﴾ أنَّ قولَ فرعونَ: ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَ اللَّهِ قَصَد به إفحامَ مُوسى وتَهديدَه، فجعَلَ مُوسى الاعتراف بالفَعلة جزاءً لذلك التَّهديدِ على طريقةِ القولِ بالمُوجَبِ(٢)، أي: لا أتهيَّبُ ما أردْتَ (٣).

- وجوابُ مُوسى فيه اعترافٌ بظاهر التَّقرير، وإبطالٌ لِمَا يَستَبْعُه مِن جَعْلِه حُجَّةً لتَكذيبِه برسالتِه عن الله؛ ولذلك قابَلَ قولَ فرعونَ: ﴿ وَأَنَتُ مِنَ الْكَفِرِينَ ﴾ إبطالًا لأنْ يكونَ الْكَفِرِينَ ﴾ إبطالًا لأنْ يكونَ يومَئذِ كافرًا، ولذلك كان هذا أهم بالإبطال. وبهذا يَظهَرُ وجْهُ الاسترسالِ في الجوابِ بقولِه: ﴿ وَهَمَ اللهِ عَلَى مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١]، في الجوابِ بقولِه: ﴿ وَهَمَ اللهِ أَنْ عَمَ عَلَيّ، فأصلَحَ حالي وعلَّمني، وهداني أي: فكان فراري قد عقبَه أنَّ الله أنعَمَ عليّ، فأصلَحَ حالي وعلَّمني، وهداني وأرسَلني؛ فليس ذلك مِن مُوسى مُجرَّد إطناب، بل لأنَّه يُفيد معنى أنَّ الإنسانَ ابنُ يَومِه لا ابنُ أَمْسِه، والأحوالُ بأواخرِها، فلا عجَبَ فيما قصدْتُ؛ فإنَّ اللهَ أَعلَمُ حيثُ يَجعَلُ رسالاتِه (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) القولُ بالموجَبِ: هو عبارةٌ عن تسليم مقتضَى ما جعَله المستدلُّ دليلًا لحُكم، مع بقاء الخلاف بينهما فيه. أو: تسليمُ الدَّليلِ مع بقاء النزاع، ومعنى ذلك: أن يسلمَ الخصمُ الدليلَ الذي استدلَّ بينهما فيه. أو تسليمُ الدَّليلِ مع بقاء النزاع، ومعنى ذلك: أن يسلمَ الخصمُ الدليلَ الذي استدلُّ به المستدلُّ، إلَّا أنَّه يقولُ: هذا الدليلُ ليسَ في محلِّ النزاع، إنَّما هو في غيره؛ فيبقَى الخلافُ بينهما. يُنظر: ((تقريب الوصول إلي علم الأصول)) لابن جُزَي (ص: ١٨٩)، ((نهاية السول شرح منهاج الوصول)) للإسنوي (ص: ٣٤٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠١/١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٤/١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



17 - قولُه تعالى: ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّ خُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ - قولُه: ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ ﴾ جمع الضَّمير في ﴿ مِنكُمْ ﴾ و ﴿ خِفْتُكُمْ ﴾ مع إفرادِه في ﴿ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ ﴾ و ﴿ عَبَدتَ ﴾ ؛ لأنَّ الخوف والفرار لم يكونا منه وحْدَه، ولكنْ منه ومِن مَلَئِه المُؤتمرينَ بقتْله؛ بدليلِ قوله: ﴿ إِنَ الْمَلَأُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقَتُلُوكَ ﴾ [القصص: ٢٠]، وأمَّا الامتنانُ فمِنْهُ وحْدَه، وكذلك التَّعبيدُ (١).

١٣ - قولُه تعالى: ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَى ٓ أَنْ عَبَّدَتَّ بَنِيٓ إِسْرَةٍ بِلَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَتِلْكَ فِغْمَةٌ تَمُنُهُ اعَلَىٰ ... ﴾ عادَ إلى أوَّلِ الكلام، فكرَّ على امتنانِه عليه بالتَّربية فأبطَله، وأبى أنْ يُسمِّيه نِعمة؛ فقولُه: ﴿ وَتِلْكَ فِعَمَةٌ ﴾ إشارةٌ إلى النِّعمة بالتَّي اقتضاها الامتنانُ في كلام فرعونَ؛ إذ الامتنانُ لا يكونُ إلَّا بنِعمة . ثمَّ إنْ جعلْت جُملة ﴿ أَنْ عَبَدتَ ﴾ بَيانًا لاسم الإشارة، كان ذلك لزيادة تقرير المعنى، مع ما فيه مِن قلْبِ مقصود فرعونَ، وهو على حدِّ قولِه تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ مَعْ ما فيه مِن قلْبِ مقصود فرعونَ، وهو على حدِّ قولِه تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ مَا فَيه مِن قلْبِ مقصود فرعونَ، وهو على حدِّ قولِه تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ مَا فَيه مِن قلْبِ مقصود فرعونَ، وهو على حدِّ قولِه تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ مَا فَيه مِن قلْبِ مقصود فرعونَ، وهو لامُ التَّعليلِ، والتَقديرُ: لأنْ عبَدتَ مَحلِّ نصب على نزْع الخافض، وهو لامُ التَّعليلِ، والتَقديرُ: لأنْ عبَدتَ مَحلِّ نصب على التَقادير الثَّلاثة نقْضٌ لامتنانِ فرعونَ؛ بقلْبِ النِّعمة نِقمةً، بتذكيره أنَّ نِعمة تَربيتِه ما كانت إلَّا بسَبب إذلالِ بني إسرائيلَ (").

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۰٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٣٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٤٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١١٥). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (١٤٨/٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٣٨).





#### الآيات (۲۲-۲۷)

# غَريبُ الكَلماتِ:

﴿ لِلْمَلِا ﴾: أي: أشرافِ النَّاسِ ووُجوهِهم؛ لأنَّهم يَملؤون العيونَ منظرًا، والنُّفوسَ بهاءً وجَلالًا، وأصلُ (ملأ): يدُلُّ على الكَمالِ في الشَّيءِ (١١).

﴿ أَرْجِهُ ﴾: أي: أخِّرْهُ، وأصلُ الإرجاءِ: التَّأخيرُ (٢).

# المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى حاكيًا تعنُّتَ فرعونَ في محاورتِه لموسى عليه السلامُ وتمرُّدَه: قال فِرعَونُ مُنكِرًا مَعرفتَه برَبِّه: وما رَبُّ العالَمينَ الذي أرسلَك كما تزعُمُ يا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹۲)، ((تفسير ابن جرير)) (۸/۱۸)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤١١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۰)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۵۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤٩٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۵)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۰۷).



موسى؟! قال موسى: هو خالقُ السَّمواتِ والأرضِ وما بيْنَهما، ومالِكُ كُلِّ ذلك إِنْ كنتُم تُوقِنون. قال فِرعَونُ لِمَن حَوْلَه مِن الملاِّ: أَلاَ تَستَمِعون إلى ما يقولُه موسى؟! قال موسى: اللهُ هو ربُّكم وربُّ آبائِكم مِن قَبْلِكم. قال فِرعَونُ معاندًا للحقِّ، قادحًا بمَن جاء به: إنَّ موسى -الذي يزعُمُ أنَّه رسولٌ إليكم - مجنونٌ!

قال موسى: هو ربُّ المشرِقِ والمَغرِبِ وما بيْنَهما إنْ كنتُم تَعقِلون.

قال فِرعَونُ مُهدِّدًا موسى عليه السلامُ بعدَ أَنْ عَجَز عن دفع حُجَّتِه: لَئِنِ اتَّخذْتَ مَعبودًا غيري لأُصَيِّرَنَّك مِن المَسجونينَ. قال موسى: أتَسجُنني ولو أتيتُك بمُعجزة ظاهرة تُبيِّنُ صِحَّة ما جِئتُك به؟ قال فِرعَونُ لموسى: فأْتِ بمُعجزتك هذه إِنْ كنتَ صادقًا. فرَمى موسى عصاهُ على الأرضِ فانقلبت بمُعجزتك هذه إِنْ كنتَ صادقًا. فرَمى موسى عصاهُ على الأرضِ فانقلبت حيَّةً ضَخمة ظاهرة الوُضوح، وأخرَج يكه مِن فَتحة قَميصِه العُلويَّة فإذا هي بيضاءُ تَلمَعُ، فقال فِرعونُ لِمَن حوْلَه: إِنَّ هذا لساحِرٌ ذو عِلم بالسِّحرِ، يريدُ أن يُخرِجكم مِن أرضكم بسِحرِه، فماذا تُشيرون عليَّ مِن الرأي في شأنِه؟ فقالوا يُخرِ مَحمون أرضكم بسِحرِه، فماذا تُشيرون عليَّ مِن الرأي في شأنِه؟ فقالوا له: أخَّرْ موسى وأخاه هارونَ وأمهِلْهما، وابعَثْ في مُدُنِ المَملكةِ مَن يَجمَعون السَّحرة إليك؛ يأتوك بكلِّ ساحرِ عليم ماهرِ؛ لِيُعارِضوا ما جاء به موسى.

### تَفسيرُ الآياتِ:

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٣ ﴾.

أي: قال فِرعَونُ مُنكِرًا مَعرِ فَتَه باللهِ: وما ربُّ العالَمين الذي تَزعُمُ -يا موسى - أَنَّه أرسَلَك، وأنَّه يَستَحقُّ العبَادةَ(١٠٠؟!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (۱٦/ ٣٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٣٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢/ ٢٣، ٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٩٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٦٩، ٧٠).



كما قال تعالى: ﴿ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمُا يَمُوسَىٰ ﴾ [طه: ٤٩].

وقال سُبحانَه حاكِيًا قَولَ فِرعَونَ: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرِي ﴾ [القصص: ٣٨].

﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ اللَّهُ.

أي: قال موسى: هو خالِقُ السَّمواتِ والأرضِ، ومالِكُهنَّ ومُدبِّرُهن وما بيْنَهنَّ، فإن كنتُم تُوقِنون حقًّا(١) فأيقِنوا بأنَّ اللهَ هو الخالِقُ؛ لظهور ذلك بلا خَفاءِ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ١٠].

﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: قال فِرعَونُ للَّذين حوْلَه مِن أشرافِ قَومِه: أَلَا تَستَمِعون إلى ما يقولُه موسى، وتَعجَبون مِن قَولِه (٣)؟!

<sup>(</sup>١) قال ابن الجوزي: (في قوله تعالى: ﴿إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾ قولان؛ أحدُهما: أنَّه خَلَقَ السمواتِ والأرضَ. والثاني: ﴿إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾ أنَّ ما تُعاينونه كما تُعاينونه، فكذلك فأيقِنوا أنَّ ربَّ العالَمينَ ربُّ السَّمواتِ والأرض). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٣٨).

وقال ابن عثيمين: (التقدير: ﴿إِن كُنُمُ مُّوقِنِينَ ﴾ أي: مِن ذوي الإيقانِ، فأيقِنوا بذلك؛ لأنَّه لا أحدَ يقدِرُ على خلق السمواتِ والأرضَ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ٧١).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۲۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ۱۳۸)، ((تفسير الشربيني))
 (٣/ ٨).

قال ابنُ تيميَّةَ: (خاطَبه موسى بما بيَّن له أنه أعرَفُ مِنْ أَنْ يُنكَرَ، وأعظمُ مِنْ أَنْ يُجحَدَ). ((منهاج السنة النبوية)) (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٦٣)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۷۸۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۳۸/۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ۷۲، ۷۲).



#### ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ ﴾.

أي: قال موسى: اللهُ الذي أدعوكم إلى عبادتِه هو ربُّكم الذي خلَقَكم وخلَقَ آباءَكم الذين مِن قَبْلِكم، ومالِكُكم ومدبِّرُ شؤونِكم، فكيف يمكِنُ أن يكونَ مَن سِوى اللهِ ربَّا(١٠)؟!

## ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ١٠٠٠ ﴾.

أي: قال فِرعَونُ مُتهَكِّمًا: إنَّ موسى الذي يزعُمُ أنَّه رسولٌ إليكم لا عَقلَ له، ويقولُ ما لا نعلَمُ حَقيقتَه (٢)!

﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا آ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ﴾.

أي: قال موسى لفِرعَونَ وقَومِه: الَّذي أدعوكم إلى عبادتِه هو رَبُّ المشرِقِ والمَغرِبِ وما بيْنَهما وما يَحدُثُ فيهما، وليس مُلكُه ناقِصًا كمُلكِكم، فإن كانت لكم عُقولٌ تَعرفونَ بها صِحَّة كلامي، فآمِنوا باللهِ وحْدَه (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٦٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٣٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١١٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٧٤).

قال ابن جُزَي: (زاد موسى في إقامةِ الحُجَّةِ بقولِه: ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَرَّلِينَ ﴾؛ لأنَّ وجودَ الإنسانِ وآبائِه أظهَرُ الأدلَّةِ عندَ العقلاءِ، وأعظَمُ البراهينِ؛ فإنَّ أنفُسَهم أقرَبُ الأشياءِ إليهم، فيستدلُّون بها على وجود خالقهم). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٩٠).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۵۳۳)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۷۸۸)، ((تفسير ابن كثير))
 (٦/ ١٣٨، ١٣٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء))
 (ص: ۲۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٦٤، ٥٦٥)، ((تفسير القرطبي)) (٩٨/ ١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٣٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ٧٧، ٧٧).

قال ابنُ كثير: (أي: هو الذي جعَل المشرقَ مَشرقًا تطلُعُ منه الكواكِبُ، والمغربَ مغربًا =



### ﴿ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ١٠٠٠ ﴾.

## مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا قامت على فِرعونَ الحُجَّةُ بالبيانِ والعقلِ، وغُلِبَ وانقطَعت حُجَّتُه، عدَل إلى استعمالِ جاهِه وقُوَّتِه وسُلطانِه، وأراد أن يَقهرَ موسَى بيدِه وسلطانِه، وظنَّ أنَّه ليس وراءَ هذا المقامِ مقالٌ، واعتقدَ أنَّ ذلك نافعٌ له ونافِذٌ في موسى عليه السَّلامُ، فقال ما أخبَرَ الله تعالى عنه (۱)، عادلًا عن الحِجَاجِ -بعْدَ الخوضِ فيه الى المغالبةِ الَّتي هي أبْيَنُ علاماتِ الانقطاع (۲):

﴿ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَنْهَا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ ﴾.

أي: قال فِرعَونُ متهدِّدًا موسى عليه السَّلامُ: لئِنْ أصرَرْتَ -يا موسى - على عبادةِ مَعبودٍ غيري، لأُصَيِّرَنَّك مِن جُملةِ المحبوسينَ المعذَّبينَ في سُجوني (٣).

﴿ قَالَ أَوَلُو جِنْتُكَ بِشَيْءٍ ثَمْبِينٍ ﴿ آ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا رأى موسى عليه السَّلامُ مِن مكابرةِ فرعونَ عن الاعترافِ بدَلالةِ النَّظَرِ

<sup>=</sup> تغرُّبُ فيه الكواكِبُ؛ ثوابتُها وسيَّاراتُها، مع هذا النظامِ الذي سخَّرها فيه وقَدَّرها، فإنْ كان هذا الذي يزعُمُ أنَّه ربُّكم وإلهُكم صادقًا، فلْيَعكِسِ الأمرَ، ولْيجعَلِ المشرِقَ مَغرِبًا، والمغرِبَ مَشرقًا). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٣٩).

وقالَ ابنُ تيميَّةَ: (فبيَّن له موسى أنَّكم الذين سُلِبُتُم العقلَ النَّافعَ، وأنتم أَحَقُّ بهذا الوَصفِ). ((مجموع الفتاوى)) (١٦/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٤٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٥٣)، ((تفسير ابن عاشور)) ((1/ ١٤٢).





ما لا مَطمَعَ معه إلى الاسترسالِ في الاستدلالِ؛ لأنَّه مُتعام عن الحَقِّ عَدَلَ موسى إلى إظهارِ آية مِن خَوارقِ العادةِ دَلالةً على صِدقِه، وعرَضَ عليه ذلك قبْلَ وُقوعِه؛ لِيَسُدَّ عليه منافِذَ ادِّعاءِ عدَم الرِّضا بها(١).

﴿ قَالَ أَوَلُو جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿ آ

أي: قال موسى عليه السَّلامُ لفِرعَونَ: أتسجُنُني حتَّى وإنْ أتيتُك بمُعجزةٍ ظاهرةٍ وبُرهانٍ قاطع يُبِينُ لك صِدقي وصِحَّةَ ما جِئتُ به (٢)؟!

﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ ۚ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

أي: قال فِرعَونُ لموسى عليه السَّلامُ: فأْتِ بهذا الشَّيءِ المُبينِ إن كنتَ صادقًا في دعْو اك (٣).

كما قال تعالى حاكيًا قُولَ موسى عليه السَّلامُ وفِرعونَ: ﴿ قَدْ جِئُنُكُمُ مِنْ تَاكِكُمُ فَأَرْسِلُ مَعِى بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ \* قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِاَيَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٠٦،١٠٥].

﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾.

أي: فرمَى موسى عَصاهُ إلى الأرضِ، فانقلَبَت حَيَّةً ضَحْمةً في غاية الوضوح

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٦٥، ٥٦٥)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ٤٧)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ٩٩٠). القرطبي)) (ص: ٩٩٠).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۷/ ٥٦٥)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۳۷/٤)، ((تفسير ابن عجيبة)) (۱۳۲/٤).

قال ابن عجيبة: (قال فرعونُ: فأْتِ به إن كنتَ مِن الصادقينَ فيما قُلْتَ مِن الإتيانِ بالشيءِ الواضحِ على صدقِ دعُواك، أو: مِن الصادقينَ في دعوَى الرسالةِ). ((البحر المديد)) (١٣٢/٤). وقال البقاعي: (أي: فيما ادَّعيتَ مِن الرسالةِ والبَيِّنةِ). ((نظم الدرر)) (٢٨/١٤).



لمَن يَراها(١).

﴿ وَنَزَعَ يَدُهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: وأخرَج موسى يَدَه -مِن فَتحة قَميصِه العُلويَّةِ مِن جِهةِ العُنُقِ- بيضاءَ تلمَعُ لجَميع الناظرينَ إليها في مجلِسِ فِرعَونَ (٢).

﴿ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَلَا لَسَاحِرٌ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال

قال فِرعَونُ للأشرافِ الذين مِن حَولِه: إنَّ هذا لساحِرٌ بارعٌ، ذو عِلم ودراية فائِقةً بالسِّحرِ، يُخيِّلُ إلى النَّاسِ أنَّ عصاهُ تنقَلِبُ حَيَّةً، وأنَّ يَدَه تَصيرُ بَيضًاءَ (٣)!

﴿ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ٢٠٠٠ ﴾.

﴿ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٣٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٣/١٩).

قال ابن جرير: (فتحوَّلَتْ ثعبانًا، وهي الحيَّةُ الذَّكر). ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٦٥). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩١).

وقال ابن عاشور: (الثعبانُ: الحيَّةُ الضخمةُ الطويلةُ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٣/١٩). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (١٣٩/٦).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٣٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٤، ١٢٣).

قال البغوي: (أدخَلَ يدَه في جَيبِه ثمَّ نزَعها منه، وقيلَ: أخْرَجها مِن تحتِ إِبْطِه فإذا هي بيضاءُ لها شعاعٌ غَلَب نورَ الشَّمسِ، وكان موسَى آدمَ اللَّونِ، ثُمَّ أدخَلها جَيْبَه فصارَتْ كما كانت). ((تفسير البغوي)) (٢/ ٢١٩).

وقال البقاعي: (أي: بياضًا تتوفَّرُ الدَّواعي على نظَرِه؛ لخروجِه عن العادةِ بأنَّ له نورًا كنورِ الشَّمس يَكادُ يَغْشي الأبصارَ). ((نظم الدرر)) (٢٩/١٤).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٥٦٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٣٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٣٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩١).



أي: يريدُ أن يُخرجَكم مِن أرضِكم مِصرَ بسِحره(١).

﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾.

أي: قال فِرعَونُ لِمَن حَولَه: فماذا تُشيرونَ علَيَّ مِن الرأي في شَأنِه، وما نفعلُه هُ(٢)؟!

﴿ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَآبَعَثُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ خَشِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

﴿ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾.

أي: قال الأشرافُ لفِرعَونَ مُشيرينَ عليه: أخِّرْ موسى وأخاه هارونَ وأمهِلْهما(٣). ﴿ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَاآيِنِ كَشِرِينَ ﴾.

أي: وابعَثْ -يا فِرعَونُ - في مُدُنِ مملكتِك مَن يجمَعونَ منها السَّحَرةَ إليك(١٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٥٠٤)، ((تفسير الرازي)) (۲۲/ ٥٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ١٣٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩١).

قال الرازي: (والمعنى: يريدُ أن يُخرِجَكم مِن أرضِكم بما يُلقيه بينَكم مِن العداواتِ، فيفُرِّق جَمْعَكم، ومعلومٌ أنَّ مُفارقةَ الوطنِ أصعَبُ الأمورِ، فنفَّرَهم عنه بذلك، وهذا نهايةً ما يفعلُه المبطِلُ في التنفير عن المحِقِّ). ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٠١).

وقال ابن كثير: (أي: أراد أن يَذهَبَ بقلوبِ النَّاسِ معه بسبَبِ هذا، فيَكثُرَ أعوانُه وأنصارُه وأتباعُه، ويَغلَبُكم على دولتكم، فيأخُذَ البلادَ منكم). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٣٩).

وذهب ابنُ جرير إلى أنَّ المعنى: يريدُ موسى أن يُخرِجَ خدَمَكم وعبيدَكم بني إسرائيلَ مِن أرضكم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٦٦، ٥٦٧).

- (۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۲٦۲)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٦٧)، ((تفسير الشعراء)) الشوكاني)) (٤/ ١١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩١). ((ص: ٥٨، ٨٥).
- (۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٣٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩١).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٢٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٣٧)، ((بدائع الفوائد)) =



### ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّادٍ عَلِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أي: يأتوك بجَميعِ السَّحَرةِ المَهَرةِ؛ ليُعارِضوا ما جاء به موسى(١).

## الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

في قولِه تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ \* قَالَ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَلِا وَلَهُ مُ الْأَوَلِينَ \* قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَلْأَوَلِينَ \* قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَلْأَوَلِينَ \* قَالَ اللَّهُ مَّ عَقِلُونَ \* قَالَ اللَّهُ مَّ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ، ظاهِرُ هذه الآية الكريمة أنَّ فرعونَ لا يعلمُ شيئًا عن رَبِّ العالَمينَ، وكذلك قولُه تعالَى عنه: ﴿ قَالَ فَمَن رَّبُكُمَا يَمُوسَىٰ ﴾ [طه: ٤٩]، وقولُه: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَكِ غَيْرِي ﴾ [القصص: يَمُوسَىٰ ﴾ [طه: ٤٩]، وقولُه: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اللهِ عَنْرِي ﴾ [الشعراء: ٣٨]، وقولُه: ﴿ وَمَا رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: وقولِه: ﴿ وَمَا رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ وقولِه: ﴿ وَمَا رَبُ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ وقولِه: ﴿ وَمَا رَبُ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ وقولِه: ﴿ وَمَا رَبُ ٱللهَ عَلَمْ وَلَهُ اللهِ عَلَمْ وَلَهُ وَلَهُ وَمَا رَبُ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ وقولِه: ﴿ وَمَا رَبُ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ وقولِه: ﴿ وَمَا رَبُ ٱللهُ عَلَمُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ لَهُ مَلَ عَلَمْ لَكُمُ مُنْ رَبُكُمُا يَمُوسَى ﴾ تجاهُلُ عارِفُ (٣) أنَّه عبدُ مَربوبٌ لِرَبُ العالَمِينَ ، وقولِه اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَمْ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

<sup>=</sup> لابن القيم (٤/ ١٧٧)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٩١١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۵۷۷)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) تَجاهُل العارِف: له عِدَّةُ تعريفاتٍ، وتَرجِعُ كلُّها إلى: سَوْقِ المعلومِ مَساقَ غيرِه لنُكتةٍ؛ فمِن =



بقوله تعالَى: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَنَوُلاَهِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّ لَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّ لَا ثَانُكُ عَنْ فَرْعُونَ وقومِه: لَأَظُنُكُ يَنفِرْعَوْنُ مَثْنُهُمْ أَلْلُما وَعُلُوًا ﴾ [الإسراء: ١٠١]، وقولِه تعالَى عن فرْعُونَ وقومِه: ﴿ وَجَمَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا آنفُهُمُ مَ ظُلْمًا وَعُلُوًا ﴾ [النمل: ١٤].

٧- قال الله تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَكَلِينَ ... ﴾، من دقائق هذه المجادلة أنَّ الاستفسارَ مُقَدَّمٌ في المناظراتِ؛ ولذلك ابتداً فرعونُ بالسُّوالِ عن حقيقة الذي أرسَلَ موسى عليه السَّلامُ بيانًا لحقيقة ربِّ العالمينَ نصًّا لا يَحتمِلُ غيرَ ما أرادهُ مِن ظاهرِه؛ فأتى بشَرْحِ اللَّفظِ بما هو تفصيلٌ لمعناهُ؛ إذ قال: ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما ﴾ ومَا بيْنَهما حصل ومَا بيننهما حصل بيانُ حقيقة المسؤول عنه به (ما)، ومَرجعُ هذا البيانِ إلى أنَّه تعريفٌ لحقيقة الرَّبِ بخصائصها؛ لأنَّ ذلك غايةُ ما تصِلُ إليه العقولُ في مَعرفة اللهِ أنْ يُعرَفَ بآثار خلْقه (٢٠).

٣- قال الله تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ \* قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَإِن كُنتُم مُّوقِنِينَ \* قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلاَ تَسْتَعِعُونَ \* قَالَ رَبُّكُم وَرَبُّ ءَابَآيِكُم ٱلْأَوَّلِينَ \* قَالَ إِنْ كُنتُم مُّوقِنِينَ \* قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلاَ تَسْتَعِعُونَ \* قَالَ رَبُّ كُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُم ٱلْأَوَّلِينَ \* قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى آُرُسِلَ إِلَيْكُم لَمَجْنُونُ \* قَالَ رَبُ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ ۖ إِن كُنتُم مُّ قَالَ إِن كُنتُم مُّ قَالَ إِن كُنتُهُمْ

<sup>=</sup> تعريفاته أنَّه: سؤالُ المتكلِّم عمَّا يَعلمُه حقيقةً تجاهُلًا؛ لنُكتة بلاغيَّة. ومنها أنَّه: إخراجُ ما يَعرفُ صِحَّتَه مخرجَ ما يَشُكُّ فَيه؛ ليَزيدَ بذلك تأكيدًا. وقيل: هو إخراجُ الكلامِ مخرجَ الشكِّ في اللَّفظِ دون الحقيقة؛ لضربٍ مِن المسامحة وحسْم العنادِ. يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (٣/ ٤٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧١/ ٩٤)، ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (١/ ٢٤٣، ٢٤٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (ص: ٢٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١١٧).



تَعْقِلُونَ ﴾، فإنْ قيل: كيف قال أوَّلًا: ﴿إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾، ثمَّ قال آخِرًا: ﴿إِن كُنتُمُ مُّوقِنِينَ ﴾، ثمَّ قال آخِرًا: ﴿إِن كُنتُمُ مُّوقِنِينَ ﴾؛ تَعْقِلُونَ ﴾؟

فالجوابُ: أنَّه لا يَنَ أوَّلًا طمعًا في إيمانهم، فلمَّا رأى منهم العنادَ والمغالطة وبنَّخهم بقولِه: ﴿إِن كُنُمُ تَعْقِلُونَ ﴾، وجعَل ذلك في مقابلة قول فرعونَ: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلذِّي آُرُسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ ﴾ (١). فلمَّا دعاهُ موسى صلّى الله عليه وسلّم باللّينِ فأساءَ الأدبَ عليه في الجوابِ الماضي، خَتَمَ هذا البُرهانَ بقولِه: ﴿إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ أي: فأنتم تعلمونَ ذلك، فخيَّرهم بيْنَ الإقرارِ بالجُنونِ أو العقلِ بما أشار إليه مِنَ الأدلّةِ في مقابلةٍ ما نسَبوه إليه مِنَ الجُنونِ بسُكوتهم وقولِ عَظيمِهم بغير شُبهةٍ وردًّا لهم عن الضَّلالةِ ، وإنقادًا مِن واضِح الجَهالةِ (١٠).

٤- في قُولِه تعالى: ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ أنَّ جوابَ موسى بما يُبيِّنُ حقيقة ربِّ العالَمينَ تضمَّنَ تنبيهًا على أنَّ الاستدلالَ على إثباتِ الخالقِ الواحِدِ يحصُلُ بالنظرِ في السَّمواتِ والأرضِ وما بيْنَهما؛ نظرًا يؤدِّي إلى العِلمِ بحقيقة الرَّبِّ الواحِدِ، الممتازة عن حقائقِ المخلوقاتِ؛ ولهذا أتبَعَ بيانَه بقَولِه: ﴿ إِنْ كُنتُم مُّ سَتعدِّينَ للإيقانِ، طالبينَ لمعرفةِ الحقائقِ غيرَ مكابرينَ ﴾ أي: إنْ كنتُم مُستعدِّينَ للإيقانِ، طالبينَ لمعرفةِ الحقائقِ غيرَ مكابرينَ (٣).

٥- قال تعالى عن فرعونَ: ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى ٓ أَرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونٌ ﴾ فقولُ فرعونَ ﴿ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى آُرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونٌ ﴾ فقولُ فرعونَ أعقَلَ ﴿ إِنَّ رَسُولَكُمُ النَّاسِ (٤). النَّاسِ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/١١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/٢٦).



٦- قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَ إِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ في رُبوبيَّتِه سُبحانَه للمَشارِقِ والمغارِبِ تنبيهُ على ربوبيَّتِه للسَّمواتِ وما حَوَتْه مِنَ الشَّمسِ والقَمَر والنُّجوم، وربوبيَّتِه لِما بيْنَ الجِهتَين، وربوبيَّتِه للَّيل والنَّهارِ وما تضمَّناه (١).

٧- قال تعالى حِكاية عن موسى عليه السّلامُ: ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنَهُمَّ أَسلوبُ أَسلوبُ حَكيم؛ أَتَى أُولًا بِالربوبيَّةِ العامَّةِ للسَّمواتِ والأرضِ وما بيْنَهما، ثمَّ أَتَى بالربوبيَّةِ الخاصَّةِ لفِرعَونَ بالربوبيَّةِ العامَّةِ للسَّمواتِ والأرضِ وما بيْنَهما، ثمَّ أَتَى بالربوبيَّةِ الخاصَّةِ لفِرعَونَ الذي يدَّعي أَنَّه رَبُّه، وقال: ﴿ رَبُّكُمُ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾؛ إشارةً إلى أَنَّكم أنتم الذي يدَّعي أَنَّه رَبُّه، وقال: ﴿ رَبُّكُمُ أَنِ فَكيف يمكِنُ أَن يكون ربًّا وهو مخلوقٌ مِن أَتيتُم مِن آبائِكم، ومَن أتى مِن أب فكيف يمكِنُ أَن يكون ربًّا وهو مخلوقٌ مِن نُطفة؟! فكأنَّه يقولُ: ارجعوا إلى أصلِكم، فاللهُ تعالى ربُّكم أنتم الذين تَدَّعون أنّكم أربابٌ، وربُّ آبائِكم الأوَّلينَ الذين أتيتُم منهم، فيُذَكِّرُهم بأصلِهم؛ ليَذكُروا أنّهم كانوا مُحْدَثِينَ، وأنَّهم لا يَصلُحونَ لأن يكونوا أربابًا، وهذا مِن حُسنِ الجَوابِ، وفي الحقيقة كُلُّ جواب يقولُه موسى فهو حُجَّةٌ قاطِعةٌ تَدمَغُهم، ولكِنْ الذَي الْعَياذُ باللهِ – مَن لم يُوفَقُ للحَقِّ فإنَّه لا ينتَفعُ به، ويَستكبرُ عنه (٢).

٨- إنَّ المُبطِلينَ إذا غُلِبوا وقامتْ عليهمُ الحُجَّةُ هَمُّوا بالعُقوبة، كما قال فرعونُ لموسى عليه السَّلامُ - وقد أقام عليه الحُجَّة -: ﴿ لَهِنِ التَّخَذَتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾ (٣).

٩ - في قولِه تعالى: ﴿ قَالَ أَوَلَوْ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴾ أنَّه يجوزُ للمَسؤولِ أن يَعْدِلَ في حجَّتِه مِن مثالٍ إلى مثالٍ لإيضاحِ الكلامِ، ولا يدُلُّ ذلك على الانقطاع (٤)!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١٩٦،١٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٠٠).



١٠ قولُه تعالى: ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ, فَإِذَا هِى بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ﴾ فيه دَليلٌ على أنَّ بَياضَها
 كان شيئًا يَجتمعُ النَّظَارةُ على النَّظرِ إليه؛ لخُروجِه عنِ العادةِ، وكان بياضًا نوريًّا(١).

١١- قَولُه تعالى حكايةً عن فرعونَ: ﴿ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ﴾ استدلَّ به الأصوليُّونَ على أنَّه لا يُشترَطُ في الأمر العُلوُّ ولا الاستِعلاءُ (٢).

17 - قال الله تعالى حكايةً عن فِرعُونَ مُخاطِبًا السَّحَرةِ: ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ أظهر فرعُونُ للسَّحَرةِ المَيلَ إلى ما يقولونَه؛ تألُّفًا لهم، واستجلابًا لمَودَّتِهم؛ لأنَّه قد أشرَف ما كان فيه مِن دَعوى الربوبيَّة على الزَّوالِ، وقارَب ما كان يغرِّرُ به عليهم الاضمحلال، وإلَّا فهو أكبرُ تِيهًا وأعظَمُ كِبْرًا مِن أن يخاطِبَهم مثلَ هذه المُخاطَبةِ المُشعِرةِ بأنَّه فَردٌ مِن أفرادِهم، وواحِدٌ منهم، مع كونِه قبْلَ هذا الوَقتِ يدَّعي أنَّه إلههم، ويُذعِنون له بذلك، ويصَدِّقونَه في دَعُواه (٣).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾

- إظهارُ اسمِ فِرْعُونَ، مع أَنَّ طريقةَ حِكايةِ المُقاوَلاتِ والمُحاوَرةِ يُكْتفى فيها بضَميرِ القائلينَ بطريقةِ (قال، قال)، أو (قال، فقال)، فعدَلَ عن تلك الطَّريقةِ إلى إظهارِ اسْمِه؛ لإيضاحِ صاحبِ هذه المقالة؛ لِبُعدِ ما بيْنَ قولِه هذا وقوله الآخر<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٦/١٩).



- قولُه: ﴿ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ سُؤالُ إنكارٍ لأنْ يكونَ للعالَمينَ ربُّ سِواهُ، حسَبَما يُعرِبُ عنه قولُه: ﴿ أَنَا رَبُكُمُ الْأَغْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤]، وقولُه: ﴿ مَا عَلَمْتُ لَكُمُ مِنْ إلَه عِنَرِب ﴾ [القصص: ٣٨]، وينطقُ به وعيدُه عندَ عَلَمْتُ لَكُمُ مِنْ إلَه عَيْرِب ﴾ [القصص: ٣٨]، وينطقُ به وعيدُه عندَ تَمام أجوبة موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ (١٠). أو: سُؤالُ على سَبيلِ المُباهَتةِ والمُرادَّةِ، وكان عالمًا بالله، ويدُلُّ عليه: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَدَوُلَا عَلَى سَبيلِ المُباهَةِ وَالمُرادَّةِ، وكان عالمًا بالله، ويدُلُّ عليه: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَدُولِكُ إِلاَ رَبُ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ بَصَآبِرَ ﴾ [الإسراء: ٢٠١]، ولكنّه تعامَى عن ذلك طلبًا للرِّياسةِ ودَعوى الإلهيَّةِ، واستفهمَ بـ (ما) استفهامًا عن مَجهولٍ مِن الأشياءِ (١٠). أو: استفهامٌ مَشوبٌ بتعجُب وإنكار على طَريقِ الكِنايةِ. وكان جوابُ مُوسى عليه السَّلامُ بَيانًا لحقيقةِ ربِّ العالَمينَ؛ ولهذا أَتبَعَ بَيانَه بـ جوابُ مُوسى عليه السَّلامُ بَيانًا لحقيقةٍ ربِّ العالَمينَ؛ ولهذا أَتبَعَ بَيانَه بـ جوابُ مُوسى عليه السَّلامُ بَيانًا لحقيقةٍ ربِّ العالَمين؛ ولهذا أَتبَعَ بَيانَه بـ إِن كُنتُم مُّوقِينِنَ ﴾ (١٠).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَأَّ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾

- عرَّفَه بأَظهرِ خَواصِّه وآثارِه لَمَّا امتَنَع تعريفُ الأفرادِ إلَّا بذِكرِ الخَواصِّ والأَفعال (٤٠).

- قولُه: ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ تعيينُ ما أَرادَ بالعالَمينَ وتَفصيلُه؛ لزيادةِ التَّحقيقِ والتَّقريرِ، وحسْمِ مادَّةِ تَزويرِ اللَّعينِ وتَشكيكِه بحمْلِ العالَمينَ على ما تحتَ مملكته (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۰۷)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٠٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٩٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٧/١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٩).



- وجاء قولُه: ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَآ ﴾ على التَّثنيةِ، والعائدُ عليه الضَّميرُ مَجموعٌ اعتِبارًا للجِنسَين: جِنس السَّماءِ، وجِنس الأرض(١٠).

- وضميرُ الجَمعِ في ﴿ كُنْتُم مُّوقِنِينَ ﴾ مُرادٌ به: جميعُ حاضِري مَجلِسِ فِرعونَ، أرادَ موسى تَشريكَهم في الدَّعوةِ؛ تَقَصِّيًا لكمالِ الدَّعوةِ (٢).

## ٣- قولُه تعالى: ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ۚ أَلَا تَسْمَعُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ أَعرَضَ فِرعونُ عن خِطابِ موسى، واستَثار نُفوسَ المَلاِ مِن حَولِه، وهُم أهلُ مَجلِسه، فاستَفهمَهمُ استِفهامَ تَعجُّبٍ مِن حالِهم: كيف لمْ يَستمعوا ما قاله موسى؟! فنَزَّلَهم مَنزِلةَ مَن لم يَستمعه؛ تَهييجًا لنُفوسِهم؛ كيْ لا تَتمكَّنَ منهم حُجَّةُ موسى، فسَلَّطَ الاستِفهامَ على نَفيِ استِماعِهم. وهذا التَّعجُّبُ مِن حالِ استِماعِهم وسُكوتِهم يَقتضي التَّعجُّبَ مِن كلام موسى بطريقِ فَحْوى الخِطابِ(٣)؛ فهو كِنايةٌ عن تَعجُّبِ آخَرَن عنه كلام موسى بطريقِ فَحْوى الخِطابِ(٣)؛ فهو كِنايةٌ عن تَعجُّبِ آخَرَن .

- ولكُونِ خِطابِ فِرعونَ لمَن حَوْلَه يَتضمَّنُ جوابًا عن كلامِ موسى؛ حُكيَ كلامُ فِرعونَ بالصِّيغةِ الَّتي اعتِيدتْ في القُرآنِ حكايةُ المُقاوَلاتِ بها، كأنَّه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٠٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨/١٩).

<sup>(</sup>٣) فحْوَى الخطابِ: ويسمَّى تنبيهَ الخطابِ، ومفهومَ الموافقةِ، وهو إثباتُ حكمِ المنطوقِ به للمَسكوتِ عنه بطريقِ الأولى؛ كقوله تعالَى: ﴿ فَلَا تَقُل لَمُّكَمَ أَنِ ﴾ [الإسراء: ٢٣]، فيه تنبيهُ على النَّهيِ عن ضربهما وسَبِّهما؛ لأنَّ الضَّربَ والسَّبَّ أعظمُ مِن التَّأْفيفِ، وكذلك قولُه تعالَى: ﴿ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ يِقِنطَارٍ يُوَوِيهِ إِلَيْكَ ﴾ [آل عمران: ٧٥]، فيه تنبيهُ على أنَّه يُؤدِّي ما كان دونَ القنطارِ، ففي هذه الآيةِ نبَّه بالأعلَى على الأدنى، وفي الآيةِ الأولى نبَّه بالأدنى على الأعلَى. يُنظر: ((الفقيه والمتفقه)) للخطيب البغدادي (١/ ٢٣٣)، ((تقريب الوصول إلى علم الأصول)) لابن جزي (ص: ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨/١٩).





يُجيبُ موسى عن كلامه(١).

- قولُه: ﴿ أَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ إغراءٌ به وتَعجُّبُ (٢).

## ٤ - قولُه تعالى: ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾

- كَلامُ موسى هذا في مَعرِضِ الجَوابِ عن تَعجُّبِ فِرعونَ مِن سُكوتِ مَن حُولَه؛ فلذلك كانت حِكايتُه قَوْلَه على الطَّريقةِ الَّتي تُحكَى بها المُقاوَلاتُ. ولَمَّا كان في كلام فِرعونَ إعراضٌ عن مُخاطبة موسى، إذْ تَجاوَزَه إلى مُخاطبة مَن حوْلَه؛ وجَّه موسى خِطابَه إلى جميعِهم (٣).

- وعمَّ أَوَّلًا بقولِه: ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾، وخصَّ ثانيًا بذِكْرِ أَنفُسِهم وآبائِهم؛ لأنَّ أقرَبَ ما ينظُرُ فيه العاقلُ نفسُه، وما نشأ عنه، وتولَّد منه، وليَكُونَ أوضَحَ لهم في بيانِ بُطْلانِ دَعْوى فِرعونَ الإلهيَّة؛ إذْ كان آباؤُهمُ الأُوَّلُونَ تَقَدَّمُوا فِرعونَ في الوُّجودِ، فمُحالٌ أن يَكُونَ وهو في العَدَمِ إلهًا لهم. معَ ما في ذلك مِن تنبيهِهم على نِعَمِ الله تعالى عليهم، وإحسانِه إليهم (٤).

- وفي قَولِه: ﴿ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ دَلالةٌ على إماتَتِهم بعْدَ إيجادِهم (٥).

- وهذا بعَينِه طريقة أبراهيمَ عليه السَّلامُ مع نُمْرُوذَ؛ فإنَّه استَدلَّ أَوَّلاً بالإحياءِ والإماتةِ - وهو الَّذي ذَكَرَه موسى عليه السَّلامُ هاهنا بقولِه: ﴿ رَبُّكُمْ السَّلامُ هاهنا بقولِه: ﴿ رَبُّكُمْ السَّلامُ هاهنا بقولِه: ﴿ رَبُّكُمْ السَّلامُ هاهنا بقولِه السَّلامُ ها على السَّلامُ ها على السَّلامُ ها على السَّلامُ ها على السَّلامُ السَّلامُ ها على السَّلامُ على السَّلامُ على السَّلامُ ها على السَّلامُ على السَّلام

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨/١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٥٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨/١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣٠٨/٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٥٠)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٠٩، ٤١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨/١٩، ١١٩)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٦٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٥٠).



وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ - ؛ فأجابه نُمْروذُ بقَولِه: ﴿ أَنَا أُخِي - وَأُمِيتُ ﴾ [البقرة: ﴿ وَأَنْ أُخَى - وَأُمِيتُ ﴾ [البقرة: ٨٥٨]! فقال: ﴿ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبَهُتَ اللَّهُ هَاهَنا بقولِه: ﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ اللَّهُ كَفَرَ ﴾ ، وهو الّذي ذَكَرَه مُوسى عليه السَّلامُ هاهنا بقولِه: ﴿ رَبُ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ (١).

# ٥ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴾

- في قوله: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى ٓ أَرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونُ ﴾ أكّد كلامَه بحرفي التَّأكيدِ (إنَّ - واللَّام)؛ لأنَّ حالة موسى لا تؤذِنُ بجُنونِه، فكان وصْفُه بالمَجنونِ مُعرَّضًا للشَّكِّ؛ ولِيَفتِنَهم بذلك، ويَصرِفَهم عن قَبولِ الحقِّ. وقصد بإطلاقِ وصْفِ الرَّسولِ على موسى التَّهكُّم به؛ بقرينة رَمْيه بالجُنونِ المُحقَّق عِندَه. وأضافَ الرَّسولَ إلى المُخاطبين؛ تنزيهًا لنفْسِه واستبعادًا أن يكونَ مقصودًا وأضافَ الرَّسولَ إلى المُخاطبين؛ تنزيهًا لنفْسِه واستبعادًا أن يكونَ مقصودًا بالخِطاب، وأكَّد التَّهكُّم والاستبعاد بوصْفه بالمَوصولِ ﴿ الَّذِى ٓ أَرُسِلَ إِلَيْكُو ﴾؛ فإنَّ مضمونَ المَوصولِ وصِلَتِه هو مَضْمونُ ﴿ رَسُولَكُمُ ﴾؛ فكان ذِكرُه كالتَّأكيد، وتنصيصًا على المقصود؛ لزيادة تَهييجِ السَّامِعينَ؛ كيْلا يَتأثَروا أو يَتأثَر وا أو يَتأثَر بعضُهم بصِدْق موسى (٢).

## ٦ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنَّهُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

- قال ذلك موسى عليه السَّلامُ؛ تكميلًا لجَوابِه الأُوَّلِ، وتفسيرًا له، وتنبيهًا على جهلِهم وعدَم فَهمِهم لمعنَى مَقالتِه؛ فإنَّ بيانَ رُبوبيَّتِه تعالى للسَّموات والأرضِ وما بيْنَهما وإنْ كان مُتضمِّنًا لبيانِ رُبوبيَّتِه تعالى للخافِقين وما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٤٩٩)، ((تفسير أبي حيان)) (١٥١/٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٣٦)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١ / ٣٤٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٩ / ١١٩).

بيْنَهما، لكنْ لمَّا لمْ يكُنْ فيه تَصريحُ باستِنادِ حرَكاتِ السَّمواتِ وما فيها وتَغيُّراتِ أحوالِها وأوضاعِها، وكونِ الأرضِ تارةً مُظلِمةً وأُخرى مُنوِّرةً؛ إلى الله تعالى – أرشدَهُم إلى طريقِ مَعرفة رُبوبيَّتِه تعالى لما ذكر؛ فإنَّ ذِكرَ المَشرقِ والمَغربِ مُنبئُ عن شُروقِ الشَّمسِ وغُروبِها المنُوطينَ بحركاتِ السَّمواتِ وما فيها على نَمَط بديع تَترتَّبُ عليه هذه الأوضاعُ الرَّصينةُ، وكلُّ ذلك أمورٌ حادثةٌ مُفتقرةٌ إلى مُحْدِث قادر عليم حكيم، لا كذواتِ السَّمواتِ والأرضِ الَّتي رُبَّما يَتوهَّمُ جَهَلةُ المُتَوهِمينَ باستِمرارِها استِغناءَها عنِ المُوجد المُتصرِّف (۱).

أو: خصَّصَ المَشرِقَ والمَغرب؛ لأنَّ طُلوعَ الشَّمسِ مِن أَحَدِ الخافقينِ وغُروبَها في الآخرِ على تقديرٍ مُستقيمٍ في فُصولِ السَّنةِ، وحسابٍ مُستَو مِن أَظهَر ما استُدلَّ به (۲).

- وتَكريرُ لفظِ الرَّبِّ وإعادتُه في كلِّ مرَّةٍ؛ لتَعظيم ما نَسَبوا إليه (٣).

- قولُه: ﴿إِن كُنُمُ تَعْقِلُونَ ﴾ فيه إيذانٌ بغاية وُضوحِ الأمرِ، بحيثُ لا يَشتَبِهُ على مَن له عقْلٌ في الجُملةِ، وتَلويحٌ بأنَّهم بمَعزلِ مِن دائرةِ العقلِ، وأنَّهمُ المُتَّصفون بما رَمَوه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ به مِنَ الجُنونِ (٤٠).

- والتَّذييلُ بجملةِ ﴿إِن كُنْنُمُ تَعْقِلُونَ ﴾ تَنبيهُ لنَظرِهمُ العقليِّ؛ ليُعاوِدوا النَّظرَ فيُدْركوا وجْهَ الاستِدلال(٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٣٩، ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣٠٨/٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢١/١٩).



- وفي قوله: ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمْ آ ﴾ تعريضٌ بفرعونَ أنَّ الرَّبَّ يَنَهُمْ آ ﴾ تعريضٌ بفرعونَ أنَّ الرَّبَ يَنَبَغي أن يكونَ قادرًا على ما في يَدِه وتحتَ تَصرُّ فه، وأنتُم تَعلَمون أنَّ مَشارقَ الأرضِ وَمغارِبَها ليستْ في تَصرُّ فه، ولا يَملِكُ منها على شيء، ولا أحاطَ منها على أبيه المُنونَ أبي مَلِكُ منها على المُنونَ أبي المُناكِلةِ المَعنويَّةِ (١).

- ومن اللَّطائِف والمُناسَبة الحَسَنة: أنَّ موسى عليه السَّلامُ قال أوَّلاً: ﴿إِن كُنكُمْ مَعْقِلُونَ ﴾؛ فجعَلَ ذلك مُقابِلَ قُولِ فرعونَ: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى آُرُسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَعْنُونَ ﴾؛ لأنَّ الجُنونَ يُقابِلُه العقلُ؛ فكانَ موسى يقولُ لهم قَولًا لَيِّنَا ابتداءً فلاطَفهم أوَّلاً، فلمَّا رأى منهمُ المُكابرة وشدَّة الشَّكيمة في العناد، وقلَّة الإصغاء إلى عرْضِ الحُجج، ووصَفوه بالجُنونِ؛ خاشَنهم في القول، وعارضَ قولَ فرعونَ: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى آُرُسِلَ بِالجُنونِ؛ خاشَنهم في القول، وعارضَ قولَ فرعونَ: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى آُرُسِلَ الْمُكَارِثَ تَكُونُوا أَنتُمُ العُقلاءَ، أي: فلا تَكُونُوا أَنتُمُ المُعَلاءَ، أي: فلا تَكُونُوا أَنتُمُ المَجَانِينَ ﴿ اللهُ المُجَانِينَ ﴿ المُحَانِينَ ﴿ اللهُ المُحَانِينَ ﴿ اللهُ المُحَانِينَ الْمُعَلِينَ الْمُحَانِينَ اللهُ المُحَانِينَ ﴿ اللهُ اللهُ المُحَانِينَ اللهُ المُحَانِينَ اللهُ المُحَانِينَ ﴾ المُحَانِينَ ﴿ اللهُ المُحَانِينَ اللهُ المُحَانِينَ اللهُ المُحَانِينَ اللهُ المُحَانِينَ اللهُ المُحَانِينَ اللهُ المُحَانِينَ اللهُ المُعَانِينَ اللهُ المُعَلِينَ اللهُ المُحَانِينَ اللهُ المُحَانِينَ السَّعَاءِ المُعَانِينَ اللهُ المُعَانِينَ اللهُ المُحَانِينَ اللهُ المُحَانِينَ المُعَلِينَ الْمُولِينَ المُنْ المُولِينَ المُعَلَّاءَ المُرْسِلَ المُحَانِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُنْ المُنْعُلَمُ المُعَلِينَ اللهُ المُعَلِينَ المُنْ المُنْتُمُ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُنْتُمُ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُنْ المُعَلِينَ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْتِينَ المُنْ المُنْ

٧- قولُه تعالى: ﴿ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾

- اللَّامُ في قَولِه: ﴿ لَهِنِ التَّخَذَتَ إِلَهُ اللَّهُ مَوَطِّئَةٌ للقسَمِ. والمعنى: أَنَّ فِرعونَ أَكَّدَ وَعِيدَه بِمَا يُسَاوِي اليَمِينَ المُجمَلةَ الَّتِي تؤْذِنُ بِهَا اللَّامُ الموَطِّئَةُ في اللَّغةِ التَّي تؤذِنُ بِهَا اللَّامُ الموَطِّئةُ في اللَّغةِ العربيَّةِ، كأنْ يَكُونَ فِرعونُ قال: علَيَّ يمينٌ، أو بالأيمان، أو أُقْسِمُ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٣٤٣، ٣٤٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳۰۸/۳)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۳٦/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (۱/۱۵۱، ۱۵۲)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) ((۱۲۱/۱۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/ ١٢١، ١٢٢).



- قولُه: ﴿ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾، أي: لأَسجُننَّكَ، فسَلَكَ فيه طريقة الإطنابِ؛ لأنَّه أُنسَبُ بمَقامِ التَّهديدِ؛ لأنَّه يُفيدُ معنَى: لأَجعَلَنَّكَ واحدًا ممَّن عرَفْتَ أَنَّهم في سِجني، ومِثلُ هذا التَّركيبِ يُفيدُ تَمكُّنَ الخبرِ مِنَ المُخبَرِ عنه (١). ٨- قولُه تعالى: ﴿ قَالَ أَوَلَوْ جِمْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴾

- قيل: الواو في قوله: ﴿ أُولَو جِنْتُكُ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴾ عاطفةٌ، وهي تستدعي معطوفًا عليه، وهو ما سبق في أوَّل المُكالَمة بيْنَ نبيِّ الله تعالى وعدُوه، والهمزةُ مُقحَمةٌ بيْنَ المَعطوف والمَعطوف عليه؛ للتقرير (٢). وقيل: استفهمه استفهامًا مَشوبًا بإنكار واستغراب على تقدير عدَم اجتزاء فرعونَ بالشَّيء المُبين، وأنَّه ساجِنُه لا مَحالة إنْ لم يَعترفْ بإلهيَّة فرعونَ؛ قَطْعًا لمَعذرتِه مِن قَبْلِ الوُقوعِ. وهذا التَّقديرُ دلَّتْ عليه (لو) الوَصْليَّةُ، الَّتي هي لفرض حالة خاصَّة. فالواو في قوله: ﴿ أُولُو جِنْتُكَ ﴾ واوُ الحال، والمُستفهمُ عنه بالهمزة مَحدُوفٌ، دَلَّ عليه أَنَّ الكلامَ جوابُ قولِ فرعونَ: ﴿ أُولُو جِنْتُكَ بِشَيْءٍ السَّعِمَاء: ٢٩]، والتقدير: أتَجعَلُني مِنَ المَسجونينَ والحالُ لو جِئتُكَ بشيء مُبينِ ؟ إذِ القَصدُ الاستفهامُ عن الحالةِ الَّتي تَضمَّنها شرْطُ (لو) بأنَّها أَوْلَى الحالاتِ بألَّا يَثَبُتَ معها الغرضُ المُستفهمُ عنه على فرْض وُقوعِها، وهو غرضُ الاستمرارِ على التَّكذيب، وهو استفهامُ حقيقيُّ، وليستِ الواوُ وهو غرضُ الاستفهام؛ لأنَّ لحَرفِ الاستفهامُ الصَّدارةَ، بل هي لعَطفِ مؤخّرةً عن همزة الاستفهام؛ لأنَّ لحَرفِ الاستفهام الصَّدارةَ، بل هي لعَطفِ مؤخّرةً عن همزة الاستفهام؛ لأنَّ لحَرفِ الاستفهام الصَّدارةَ، بل هي لعَطفِ مؤخّرةً عن همزة الاستفهام؛ لأنَّ لحَرفِ الاستفهام الصَّدارةَ، بل هي لعَطفِ مؤخّرةً عن همزة الاستفهام؛ لأنَّ لحَرفِ الاستفهام الصَّدارةَ، بل هي لعَطفِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۰۸، ۳۰۹)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٣٦)، ((تفسير أبي حيان)) (/ ١٥٣/)، ((تفسير أبي السعود)) (/ ٢٤٠)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤١٠، ٤١١)، ((تفسير ابن عاشور)) (/ ١٢٢)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٣٤٨).



الاستِفهام(١).

- وتصديرُ المَجيءِ بما ذُكِر مِن كَلمةِ (لَوْ) دون (أَنْ) ليس لبَيانِ استبِعادِه في نفْسِه، بل بالنِّسبةِ إلى فِرعونَ، والمعنى: أَتَفْعَلُ بي ذلك حالَ عدَمِ مَجِيئي بشَيءٍ مُبين وحالَ مَجِيئي به (٢)؟

- قولُه: ﴿ قَالَ أَوَلَوَ جِثْنَكَ بِشَىءٍ مُّبِينٍ ﴾ فيه التَّعبيرُ عنِ المُعجزةِ بـ (شيءٍ مبين)؛ للتَّهويل<sup>(٣)</sup>.

٩ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ ۚ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾

- في قوله: ﴿ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ إيماءٌ إلى أنَّ في كلام فرعونَ ما يَقتَضي أنَّ فرْضَ صِدْقِ موسى فرْضُ ضعيفٌ، كما هو الغالبُ في شرطِ (إنْ)، مع إيهام أنَّه إنْ جاء بشَيءٍ مُبِين يُعتبَرُ صادقًا فيما دَعَا إليه، فبَقيَ تحقيقُ أنَّ ما سيَجيءُ به موسى مُبِينُ أو غَيرُ مُبِينٍ. وهذا قد استَبْقاهُ كلامُ فِرعونَ إلى ما بعْدَ الوُقوع والتُّزولِ؛ ليتأتَّى إنكارُه إنِ احتاجَ إليه (٤).

- قولُه: ﴿ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ فيه إيجازٌ بالحَذفِ؛ حيثُ حُذِف الجزاءُ؛ لأنَّ الأمرَ بالإتيان به يدُلُّ عليه (٥).

- وأُدمِجَ في سِياقِ هذا التَّركيبِ معنَى أنَّ المعجزةَ تَصديقٌ مِنَ اللهِ تعالى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٢٢، ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٤١، ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٣/١٢٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣١٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٥٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٤١).





لمُدَّعي النُّبوَّةِ، والحكيمُ لا يُصَدِّقُ الكاذبَ(١).

## • ١ - قولُه تعالى: ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَّبَانٌ مُّبِينٌ ﴾

- قولُه: ﴿ فَإِذَا هِى ثُعُبَانُ مُبِينٌ ﴾ فيه إيثارُ الجُملةِ الاسميَّةِ؛ للدَّلالةِ على كَمالِ سُرعةِ الانقلاب، وتَباتِ وَصْفِ الثُعبانيَّةِ فيها، كأنَّها في الأصل كذلك(٢).

- ووصَفَ ﴿ ثُعَبَانٌ ﴾ بأنَّه ﴿ مُبِينٌ ﴾ الَّذي هو اسمُ فاعلٍ مِن الفِعلِ (أَبانَ) القاصرِ الَّذي بمعنَى بانَ بمعنَى ظهَرَ، ف ﴿ مُبِينٌ ﴾ دالٌ على شدّة الظُّهورِ؛ مِن أَجْلِ أَنَّ زيادة المَبْنَى تذُلُّ على زيادة المَعنى، أي: ثُعبانٌ ظاهرٌ أنَّه ثُعبانٌ، لا لَبْسَ فيه ولا تَخْييلَ (٣).

- إِنْ قيلَ: كيف قال هاهنا: ﴿ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴾، وفي آيةٍ أُخرى: ﴿ فَإِذَا هِمَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴾ [طه: ٢٠]، وفي آيةٍ ثالثةٍ: ﴿ كَأَنَّهَا جَآنٌ ﴾ [النمل: ١٠]، والجانُّ مائِلٌ إلى الصِّغَرِ؛ والثُّعبانُ مائِلٌ إلى الكِبَرِ؟

جوابُه: أمَّا الحيَّةُ فهي اسمُ الجنسِ، ثمَّ إنَّها لكِبَرِها صارَتْ ثُعْبانًا، وشَبَّهَها بالشَّيطان؛ لقَولِه بالجانِّ لِخِفَّتِها وسُرعتِها؛ فصَحَّ الكلامانِ. ويحتمِلُ أنَّه شبَّهَها بالشَّيطان؛ لقَولِه تعالى: ﴿ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبُلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴾ [الحجر: ٢٧]. ويحتمِلُ أنَّها كانت أوَّلًا صغيرةً كالجانِّ، ثمَّ عَظُمَتْ فصارَتْ ثُعبانًا (٤).

١١ - قولُه تعالى: ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۰۹)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۱/ ٣٤٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٣/١٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٠١).



- نَزْعُ اليدِ: إخراجُها مِنَ القميصِ؛ فلذلك استَغنى عن ذِكرِ المَنزوعِ منه؛ لظُهوره(١).

- -ودلَّتْ (إذا) المُفاجئةُ على سُرعةِ انقلاب لَونِ يدِه بَياضًا (٢).

- والتَّعريفُ في ﴿ لِلنَّظِرِينَ ﴾ للاستغراقِ العُرْفيِّ، أي: لجَميعِ النَّاظِرينَ في ذلك المَجلِسِ. وهذا يُفيدُ أنَّ بَياضَها كان واضِحًا بَيِّنًا مُخالِفًا لَوْنَ جِلْدِه بصورةٍ بعيدةٍ عن لَونِ البَرَصِ (٣).

17 - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ لِلْمَلِا حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَحِرُ عَلِيمٌ ﴾ فيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ تَقَدَّمَ نَظيرُ هذه الآية في سُورة (الأعراف)، سوى أنَّ في هذه الآية أنَّ هذا قولُ فرعونَ للمَلأ، وفي آية (الأعراف): ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ ﴾ هذا قولُ فرعونَ للمَلأ، وفي آية (الأعراف): ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ ﴾ [الأعراف: ٩٠١]، والجَمعُ بيْنَهما: أنَّ فرعونَ قالَه لمَن حَولَه، فأعادُوه بلَفظه؛ للموافقة التَّامَّة، بحيث لمْ يَكتَفُوا بقول: نعَمْ، بل أعادُوا كلامَ فرعونَ؛ ليكونَ قَولُهم على تمام قوله (نا)، والتقديرُ في آية سورة (الأعراف): ﴿ قَالَ المَلاُ مِن قَومِ فرعونَ وفرعونَ وفرعونُ بعضُهم لبعض ﴾؛ فحُذف فرعونُ لاشتمالِ المَلاَ مِن قوم فرعونَ على اسمه، كما قال: ﴿ وَأَغَرَقْنَا عَالَ فِرْعَونَ ﴾ [البقرة: ٥٠] أي: آلَ فرعونَ فرعونَ وفرعونَ فوعونَ؛ فحُذِفَ ﴿ والمَلاُ هُمُ المَقولُ لهم؛ إذْ نَشُهُ؛ بدليلِ الجَوابِ وهو ﴿ أَرْجِهُ ﴾ بلفظِ التَّوحيد، والمَلاُ هُمُ المَقولُ لهم؛ إذْ ليس في الآية مُخاطَبون بقَولِه: ﴿ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُم ﴾ غيرَهم (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩ / ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩٤/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/٢١٦).



17 - قولُه: ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَاتَأْمُرُونَ ﴾ فيه مُناسَبةٌ - قولُه: ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَاتَأْمُرُونَ ﴾ فيه مُناسَبةٌ حسنةٌ، حيثُ قال تعالى هنا: ﴿ يِسِحْرِهِ ﴾ حكايةً عن فرعونَ، وقال في سورة (الأعراف): ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ وَمَاذَاتَأْمُرُونَ ﴾ حكايةً عن ملأ فرعونَ؛ وذلك لأنَّ آية (الأعراف) بُنيَتْ على الاقتصارِ، ولأنَّ لَفْظَ السَّاحِر في قَولِه: ﴿ لَسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴾ يدُلُّ على السِّحْر (١).

وقيل: الفرقُ أنَّ فرعونَ أراد أن يشدَّهم، وأن يُغريَهم بما يقابِلون به موسَى عليه الصلاة والسلامُ (٢)، ففرعونُ كان أشَدَّهم تَمرُّدًا، وأوَّلَهم تَجبُّرًا، وأبلغَهم فيما يُرَدُّ به الحَقُّ، فذكر السَّببَ الَّذي يَصِلُ به إلى الإخراج، أما المَلأُ فلم يَبلُغوا مَبلَغَ فرعونَ في إبطالِ ما أورَدَه موسى عليه السَّلامُ، ولمْ يَجْفوا في الخِطابِ جَفاءَه (٣).

18 - قولُه تعالى: ﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي ٱلْمُدَاتِنِ خَشِرِينَ ﴾ فيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ قالَ هنا: ﴿ وَأَبْعَثُ ﴾، وفي سورة (الأعراف) قال: ﴿ وَأَرْسِلُ ﴾ [الأعراف: حيثُ قالَ هنا: ﴿ وَأَبْعَثُ ﴾، وفي سورة (الأعراف) قال: ﴿ وَأَرْسِلُ ﴾ [الأعراف: فَوق؛ فخصَّتْ سورةُ (الأعراف) به لَمَّا الْتَبَسَ؛ لِيُعْلَمَ أَنَّ المُخاطَبَ به فِرعونُ دُونَ غَيره (٤٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٢٧)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٦٥١–٦٥٣)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢١٦،٢١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((بصائر ذوى التمييز)) للفيروزابادي (١/٢١٧).



وقيل: إنَّ (أُرسِلْ) و (ابْعَثْ) بمعنَّى واحد؛ وإنَّما عُبِّر بكلِّ واحد في مَوضِع؛ تَكثيرًا للفائدةِ في التَّعبيرِ عنِ المُرادِ بلَفظيْنِ مُتَساويَيْنِ معنَّى (١). وقيل غير ذلك (٢). معنَّى التَّعبيرِ عنِ المُرادِ بلَفظيْنِ مُتَساويَيْنِ معنَّى (١). وقيل غير ذلك (٢). مو قولُه تعالى: ﴿ يَأْتُوكَ بِحَكِّلِ سَحَّادٍ عَلِيمٍ ﴾

- قولُه: ﴿ سَحَّادٍ عَلِيمٍ ﴾ قابَلوا قولَه: ﴿ إِنَّ هَلَا لَسَحِرُ ﴾ ، بقَولِهم: ﴿ بِكُلِّ سَحَّادٍ ﴾ ، فجاؤُوا بكلمةِ الاستِغراقِ والبِناءِ الَّذي للمُبالَغةِ ؛ ليُطامِنوا مِن نفْسه، ويُسكِّنوا بعضَ قَلَقه (٣).

- وأيضًا في قولِه هنا في (الشُّعراء): ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحْرٍ عَلِيمٍ ﴾ [الأعراف: ١١٢]؛ قالَه في سورة (الأعراف): ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنْحٍ عَلِيمٍ ﴾ [الأعراف: ١١٨]؛ لأنَّه راعَى ما قبْلَه في هذه السُّورة -(الأعراف) - وهو قولُه: ﴿ إِنَّ هَنذَا لَسَحُرُ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف: ١٠٩]، وفي (الشُّعراء) قال: ﴿ يِكُلِّ سَحَّارٍ ﴾ بالاتفاق على قراءتها بالألف بعدَ الحاء المشدَّدة، وهو جوابٌ لقول فرعونَ فيما استشارهم فيه مِن أمرِ موسَى بعدَ قولِه: ﴿ إِنَّ هَنذَا لَسَخُرُ عَلِيمٌ ﴾ فأجابوه بما هو أبلغُ مِن قولِه؛ رعايةً لمراده بخلاف التي في (الأعراف)، فإنَّ ذلك جوابٌ لقولِهم، فتناسَب اللفظانِ، وقُرِى في سُورة (الأعراف) ﴿ يِكُلِّ سَحَّارٍ ﴾ الشَّعراء) أيضًا؛ طلبًا للمُبالَغة، ومُوافَقةً لِمَا في (الشُّعراء) (الأعراف) ﴿ وقيل: السَّحَارُ مُرادِفٌ أيضًا؛ طلبًا للمُبالَغة، ومُوافَقةً لِمَا في (الشُّعراء) (()). وقيل: السَّحَارُ مُرادِفٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٢٠٤).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ ۲۰۶، ۲۰۵)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۱/ ۲۱٦).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۱۱)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۱/ ۳٤٥)،
 ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٧٠)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٢١٧).





للسَّاحرِ في الاستِعمالِ؛ لأنَّ صيغةَ فعَّالِ هنا للنَّسَبِ دَلالةً على الصِّناعةِ، مِثلُ: النَّجَارِ والقَصَّارِ؛ ولذلك أُتبِعَ في السُّورتَينِ بوَصْفِ ﴿ عَلِيمٍ ﴾، أي: قَويِّ العِلمِ بالسِّحر(١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٢٥).



#### الآيات (۲۸ - ۵۱)

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ لِمِيقَتِ ﴾: الميقاتُ: الوقتُ المضروبُ، أو: القدرُ المحدَّدُ للفعلِ مِن الزمانِ أو المكانِ، وأصلُ (وقت): يدُلُّ على حَدِّ شَيءٍ في زَمانِ (١).

﴿ تَلْقَفُ ﴾: أي: تَبتَلعُ، يقالُ: لَقِفتُ الشَّيءَ: إذا تناولْتَه بسُرعةٍ، سواءٌ في ذلك تناوُلُه بالفَم أو اليَدِ(٢).

﴿ يَأْفِكُونَ ﴾: أي: يَكذِبون (٢) ويزَوِّرون، وأصلُ (أفك): يدُلُّ على قَلبِ الشَّيعِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٦٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٣١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٧٩)، ((فتح الباري)) لابن حجر (٢/٣).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۱۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۷٤٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۵)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۳۱۹).

<sup>(</sup>٣) قال ابن عثيمين: (الإفكُ: الكَذِبُ، وهذا كَذِبٌ بالفعلِ وليس بالقولِ، والكذبُ الفِعليُّ هو إظهارُ الإنسان الفعلَ بخلاف الحقيقة، فهؤلاء أظهروا الحبالَ والعصيَّ حَيَّات، لكنَّها ليستْ =





وصَرفِه عن جهتِه (١).

﴿ مِّنْ خِلَفِ ﴾: أي: مُخالفًا في قَطعِ ذلك منكم؛ يَدِه اليُّمني ورِجلِه اليُسرى، والعكس، يخالِفُ بيْنَ قَطعِهما(٢).

﴿ لَاضَيْرَ ﴾: أي: لا ضَرَرَ، مِن: ضارَّه يَضُوره ويَضِيرُه، بمعنى: ضَرَّه، والضَّيْرُ: المَضَرَّةُ، وأصلُ (ضرر): خِلافُ النَّفع (٣).

﴿ مُنقَلِبُونَ ﴾: أي: راجِعونَ، وأصلُ (قلب): يدُلُّ على صَرفِ الشَّيءِ مِن وجهٍ إلى وَجهِ (1).

#### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: فجَمَعَ الحاشِرون السَّحَرةَ للوَقتِ المحَدَّدِ لاجتماعِهم، وقيلَ لأهلِ مِصرَ: هل أنتم مُجتَمِعون؛ لِتَنظُروا لِمَن يكونُ النَّصرُ والغَلَبةُ، لعَلَّنا نَتَبعُ السَّحَرةَ إِنْ كانوا سيَغلبون موسى؟ فلمَّا جاء السَّحَرةُ فِرعَونَ قالوا له: هل لنا مِن أجرٍ عِندَك إنْ غَلَبْنا موسى؟ قال فِرعَونُ لهم: نعم، وتكونون أيضًا مِن

<sup>=</sup> كذلك، وإنَّما هي حبالٌ وعِصيٌّ). ((تفسير ابن عثيمين - الشعراء)) (ص: ١٠٢) بتصرف.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱۱۸/۱)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٨)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩٩٠)

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۵۷۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۱۶)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲۱۰)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٧٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٦٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥١٣)، ((تفسير القرطبي)) لابن الجوزي (ص: ٢٦٨)، ((تفسير القرطبي)) ((٣١ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١١٣)، ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٦٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٨١).



المقرَّبين عندي، فلمَّا اجتمَعَ السَّحَرةُ بموسى قال لهم: اطرَحوا ما تُريدونَ طَرحَه، فألقى السَّحرةُ حِبالَهم وعِصِيَّهم الَّتي أعَدُّوها للسِّحرِ، وقالوا: بعَظَمةِ فِرعَونَ وقُدرتِه، إنَّا لنحن الغالِبون لموسى.

فألقى موسى عصاهُ فابتلَعَت ما ألقاه السَّحَرةُ مِن الحِبالِ والعِصيِّ الَّتِي خيَّلوا للنَّاسِ أَنَّها حيَّاتُ، وخَدَعوهم بذلك، فلمَّا رأى السَّحَرةُ ذلك عَرفوا صِدقَ موسى عليه السَّلامُ، وأنَّ ما جاءهم به حَقُّ ليس سِحرًا ولا تَمويهًا، فخرُّوا ساجدينَ لله تعالى، وقالوا: آمنًا برَبِّ العالَمينَ؛ ربِّ موسى وهارونَ. فلمَّا رآهم فرعونُ على هذه الحالِ قال لهم: أآمنتُم بأنَّ ما جاء به موسى حتُّ، واتبَعْتُموه قبْلَ أَنْ آذَنَ لكم؟! إنَّ موسى لَرئيسُكم وكبيرُكم الذي علَّمكم السِّحرَ، فلسَوف تَعلَمونَ.

ثمَّ توعَدهم فِرعونُ، فقال: لَأُقطِّعَنَّ مِن كُلِّ واحد منكم يدَه ورجلَه مِن جِهَتينِ مختَلِفَتينِ، ولأُصَلِّبَنَّكم جميعًا. فقال السَّحَرةُ له: لا ضرر علينا مِن عقابك، فسنصبر عليه؛ لأنَّنا إلى اللهِ راجِعونَ، فيُجازينا على إيمانِنا وصبرِنا، إنَّا نرجو أن يغفِرَ لنا ربُّنا ذُنوبَنا؛ لأنَّنا كُنَّا أوَّلَ المؤمنينَ بالحَقِّ لَمَّا جاءَنا.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ١٦٠٠ ﴾.

أي: فجَمَع الحاشِرون السَّحَرةَ مِن المُدُنِ للوَقتِ المحَدَّدِ لاجتِماعِهم (١).

كما قال تعالى: ﴿ قَالَ أَجِئَنَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـُمُوسَىٰ \* فَلَنَأْتِنَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ وَ فَالَ أَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ مَعْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى \* قَالَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۷)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۱۳۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۹۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۱۲۰).





مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَّى ﴾ [طه: ٥٧ - ٥٩].

﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ (٣) .

أي: وقيلَ لأهلِ مِصرَ: هل أنتم مُجتَمِعون لِتَنظُروا إلى ما يَفعَلُ الفريقانِ، ولِمَن تكونُ الغَلَبةُ(١٠)؟

﴿ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَلِينَ ٤٠٠ ﴾.

أي: لعَلَّنا(٢) نتَّبِعُ السَّحَرةَ إن كانوا سيَغلِبون موسى(٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٦٣)، ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٦٧)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٣٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٥ / ١٢٥).

(٢) قيل: لعلَّ هنا: بمعنى كَيْ. وممَّن ذهب إلى ذلك: ابنُ جريرٍ، والسعديُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٥٦٧/١٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩١).

وقيل: لعَلَّ هنا للترجِّي. وممَّن ذهب إلى ذلك: البيضاوي، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (على المتراء)) (ص: ١٣٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٩٢). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (٩٢). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (٩٢).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۷، ٥٦٨)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٦/١٩).

قال ابن جرير: (يقولُ: كَيْ نتَّبِعَ السَّحَرةَ إن كانوا هم الغالبينَ موسى... فغيرُ معقول أن يقولَ مَن كان على دين: أنظُرُ إلى حُجَّةِ مَن هو على خِلافي لعلِّي أتَّبِعُ دينَه، وإنَّما يقالُ: أنظُرُ إليها كيْ أزدادَ بصيرةً بدِيني، فأُقيمَ عليه). ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٧٧، ٥٦٨٥).

وقال ابن عطية: (قولُه: ﴿لَعَلَنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةَ ﴾ ليس معناه نتبِعُهم في السَّحرِ، إنَّما أراد نتَّبِعُهم في نُصرةِ ديننا ومِلَّتِنا، والإبطال على معارضتِنا). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٣٠).

وقال البقاعي: (وزيَّن لهم هذا القائلُ البقاءَ على ما كانوا عليه مِن الباطلِ بذكرِ جانبِ السَّحَرةِ، وإن كان شَرَطَ فيه الغَلَبة، ولم يسمَحْ بذكرِ جانبِ موسى عليه السَّلامُ، فقال: ﴿لَعَلَنَا نَتَبِعُ السَّكَرَةَ ﴾؛ لأنَّ مَنِ امتثَل أمرَ المَلكِ كان حالُه حالَ مَن يُرجى منه اتِّباعُ حزبِه ﴿إِن كَانُواْ هُمُ ﴾ أي: خاصَةً ﴿الْغَيْلِينَ ﴾ أي: غَلَبةً لا يُشكُ في أنّها ناشِئةٌ عن مكنة، ونُعرِضُ عن أمرِ موسى الذي ينازعُ الملكَ في أمره، وهذا مرادُهم في الحقيقةِ، وعبَّر بهذا كنايةً عنه؛ لأنّه أدَلُّ على عظمة =



﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِيينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

أي: فلمَّا حضَرَ السَّحَرةُ قالوا لفِرعَونَ: هل ستُعطينا أجرًا إن غلَبْنا موسى(١٠؟ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ ٱلْمُقَرِّيِينَ ﴿ ثَنَ ﴾.

أي: قال فِرعَونُ لهم: نعمْ، سأُعطيكم أُجرتكم إِنْ غلبْتُم موسى، وأَزيدُكم على ذلك أَنْ أَجعَلَكم مِن المقَرَّبينَ لدَيَّ (٢).

﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَيَّ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ

أي: قال موسى للسَّحَرةِ: اطرَحوا في الأرض ما تُريدونَ طَرحَه كائنًا ما كان(٣).

﴿ فَأَلْقَوْاْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ﷺ.

﴿ فَأَلْقَوا حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ ﴾.

المَلك). ((نظم الدرر)) (۱٤/ ۳۱).

وقال ابن عاشور: (رَجُوا اتِّبَاعَ السَّحَرةِ، أي: اتِّباعَ ما يؤيِّدُه سِحرُ السَّحَرة، وهو إبطالُ دينِ ما جاء به موسى، فكان قولُهم: ﴿ لَعَلَنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرةَ ﴾ كنايةً عن رجاء تأييدهم في إنكار رسالة موسى فلا يتَّبعونَه، وليس المقصودُ أن يصيرَ السَّحَرةُ أئمَّةً لهم؛ لأنَّ فِرعَونَ هو المتَّبعُ). ((تفسير ابن عاشور)) (177/19).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٥٦٨/١٧، ٥٦٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٤٠)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٦/١٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۲۱۳/۳)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٦٩)، ((تفسير النسفي)) (ص: ٥٩١)، ((تفسير البن كثير)) (٦٢/١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩١). ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ٩٦).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٦٩)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٥٥٤)، ((نظم الدرر))
 للبقاعي (۱۶/ ۳۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٧/١٩)،
 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٩٧).

قال البيضاوي: (لم يُرِدْ به أمرَهم بالسِّحرِ والتمويهِ، بل الإذن في تقديمِ ما هم فاعِلوه لا محالةً؛ توسُّلًا به إلى إظهار الحقِّ). ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٣٨).



أي: فطرَح السَّحَرةُ الحِبالَ والعِصِيَّ الَّتي أَعَدُّوها للسِّحرِ، وخيَّلوا للنَّاسِ أَنَّها حَيَّاتُ تَسعَى (١).

كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا حِبَا لَهُمُ وَعِصِيُّهُمْ يُغَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴾ [طه: ٦٦]. ﴿ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ ﴾.

أي: وقال السَّحَرةُ: بِعَظَمةِ فِرِعَونَ وقُوَّتِه وقُدرتِه وقَهرِه وشِدَّةِ سُلطانِه (٢)، إنَّا لَنَحْنُ الغالبونَ موسى (٣).

أي: فألقَى موسَى عصاهُ فأخَذَتْ تبتَلعُ بسُرعةٍ جميعَ ما ألقاه السَّحَرةُ مِن الحِبالِ والعِصيِّ التي أوهَموا النَّاسَ أنَّها حيَّاتٌ وخَدَعوهم بذلك(٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٦٩)، ((تفسير الشربيني)) (۳/ ۱۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩١).

(٢) قال ابن عاشور: (الباءُ في قولهم: ﴿ بِعِزَةِ فِرْعَوْنَ ﴾ كالباء في «باسم الله»، أرادوا التيَمُّنَ بقدرة فرعونَ، قاله ابنُ عطيَّة. وقيل: الباءُ للقَسَم: أقسَموا بعزَّة فرعونَ على أنَّهم يغلبونَ؛ ثقةً منهم باعتقادِ ضلالِهم أنَّ إرادةَ فرعونَ لا يغلِبُها أحدُّ؛ لأنَّها إرادةُ آلَهتِهم. وهذا الذي نحاه المفسِّرون). ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٧/١٩). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢٣٠/٤).

وقال ابنُ عثيمين: (وقالوا لَمَّا أَلقَوها: ﴿ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحَنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾، والباءُ للسببيَّةِ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ٩٨).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٦٩)، ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ٤٨)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٣٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٧/١٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ٩٨).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٩ه)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٤١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٤٣).

قال البقاعي: ﴿ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ أي: يَصرِ فونَه عن وَجهِه وحقيقتِه التي هي الجماديَّةُ، بحِيَلِهم وتخييلهم إلى ظنِّ أنَّه حيَّاتٌ تسعى). ((نظم الدرر)) (٢٢/٢٤).



كما قال تعالى: ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَا صَنَعُوّاً إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ ﴾ [طه: ٦٩].

﴿ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿ أَنَّ ﴾.

أي: فلمْ يَتمالَكِ السَّحَرةُ أَنفُسَهم لَمَّا شاهدوا ذلك، وعَلِموا أَنَّه صُنعُ صانع حكيم، لا مِن صُنعِ البَشَر، ولا مِن تَمويه السَّحَرةِ، فرَأُوا عظيمَ قدرةِ الله سبحانه، وعرَفوا صدقَ موسَى عليه السلامُ، وأنَّ ما جاءهم به حقٌّ، فسَجَدوا لله تعالى مُسرعينَ بلا ترَدُّد (۱).

كما قال تعالى: ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ اللهِ وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴾ [الأعراف: ١١٨ - ١٢٠].

﴿ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾.

أي: قال السَّحَرةُ عندَما سَجَدوا لله: آمَنَّا بخالقِ ومالكِ ومدَبِّرِ السمواتِ والأرض وما بيْنَهما، الَّذي دعَانا موسَى إلى عبادتِه (٢).

﴿رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١٩٠٠ .

أي: ربِّ موسى وهارونَ، الذي أيَّدَهما بهذه المُعجزةِ العظيمةِ، الدَّالَّةِ على صدقِهما (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٦٩، ٥٧٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۶/ ٣٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١١٥)، ((تفسير الألوسي)) (١/ ٧٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۵۷۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٨٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (٢/ ٢٨٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٣٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١١٥، ١١٥).





﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ۚ لَأَفْطَعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

### مُناسَبةُ الآية لِما قَبلَها:

لَمَّا خاف فِرعَونُ اتِّباعَ النَّاسِ لهم؛ لِمَا يَرَون ممَّا هالَهم مِن أمرِهم، وكان قد تَقدَّمَ ما يُعرِّفُ أَنَّ المنكِرَ عليهم فِرعونُ نفْسُه؛ قال تعالى مُخبرًا عنه (١):

﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ﴿.

أي: قال فِرعَونُ لِلَّذين كانوا سَحَرَتَه فآمَنوا: أصدَّ قْتُم بأنَّ ما جاء به موسى حقُّ وانقَدْتُم له قبلَ أنْ آذَنَ لكم بذلك(٢)؟!

كما قال تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبِّلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورَ ﴾ [الأعراف: ١٢٣]. ﴿ إِنَّهُ, لَكِيرُكُمُ النَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ﴾.

أي: إنَّ موسى لَرئيسُكم الذي علَّمَكم صناعة السِّحرِ، ولذلك آمنتُم به، وتَواطأْتُم على ما فعَلْتُم (٣)!

كما قال تعالى حاكيًا قَولَ فِرعَونَ: ﴿إِنَّ هَنذَا لَمَكُرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۷۷۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۶۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱٤/ ۳۶)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١١٦)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة الشعراء)) (ص: ١٠٨).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۷/ ۵۷۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۲/ ۱٤۱)، ((تفسير العليمي))
 (۳۰۸/٤).

قال القرطبي: (أي: رئيسُكم في التَّعليم، وإنَّما غَلَبكم؛ لأنَّه أحذَقُ به منكم. وإنَّما أراد فرعونُ بقولِه هذا ليشَبَّه على النَّاسِ؛ حتى لا يَتَبعوهم فيُؤمنوا كإيمانِهم، وإلَّا فقد عَلِم فِرعونُ أَنَّهم لم يتعَلَّموا مِن موسى، بل قد عَلِموا السِّحرَ قبْلَ قدومِ موسى وولادتِه). ((تفسير القرطبي)) (٢٢٤/١١).



#### مِنْهَا أَهْلَهَا ﴾ [الأعراف: ١٢٣].

﴿ فَلْسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾.

أي: قال فِرعَونُ متهدِّدًا: فلَسَوفَ تعلَمونَ ما أفعلُه بكم مِن العِقاب(١).

﴿ لَأُفَطِّعَنَّ أَيْدِيكُم ۗ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ﴾.

أي: الْأُقطِّعنَّ مِن كُلِّ ساحرٍ منكم يدَه ورِجلَه مِن جِهَتينِ مختَلِفتَينِ (٢).

﴿ وَلَأُصَلِّبَتَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.

أي: والأُصَلِّبَنَّكم جميعًا على جُذوع النَّخلِ(").

كما قال تعالى: ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ ، قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ ، لَكِيثُرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِ

(۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۱۳۸/٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱٤/ ٣٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١٠٩).

قال ابنُ جرير: (﴿ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ عندَ عِقابي إيَّاكم وَبالَ ما فعلْتُم، وخطأً ما صنعْتُم مِن الإيمانِ به). ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ /٧٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۷۰۰)، ((تفسير القاسمي)) (۷/ ۵۷۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ١١٠، ١٠٩).

قال ابنُ عثيمين: (قَولُه: ﴿ مِنْ خِلَفِ ﴾ يعني: مُتخالِفةً؛ إذا قطَعَ اليدَ اليُمنى قطَعَ الرِّجلَ اليسرى، وإذا قطعَ اليدَ اليُسرى قطع الرِّجلَ اليمنى، وليس معنى: ﴿ مِنْ خِلَفِ ﴾ أني أخالِفُ بيْنكم؛ فمنكم مَن أقطعُ يديه، ومنكم مَن أقطعُ رِجلَيه، بل هذا واقعٌ على محلِّ واحد، فالخِلافُ في محلِّ واحد، فالخِلافُ في محلًّ واحد، يعني: كُلُّ واحد منكم أقطعُ يدَه ورِجلَه متخالفتينِ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١١٠). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧١/ ٥٧٠).

(٣) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٦٤)، ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٧٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٥٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ١١٠).

قال ابن عاشور: (والصَّلْبُ: ربطُ الجسم على عُودٍ مُنتَصِبٍ أو دَقُّه عليه بمساميرَ... والمبالَغةُ راجعةٌ إلى الكيفيَّة أيضًا بشدَّة الدَّقِّ على الأعواد). ((تفسير ابن عاشور)) (١٦/ ٢٦٥).





فَلَأُفَطِعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴾ [طه: ٧١].

﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرً ۚ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۞ ﴾.

أي: قال السَّحَرةُ المؤمنونَ لفِرعَونَ: لا ضرَرَ علينا فيما يُصيبُنا مِن عذابِك المنقَطِع، ولا نُبالي به؛ لأَنْنا إلى اللهِ راجِعون، فيُجازينا أحسَنَ الجَزاءِ على إيمانِنا، وصَبرنا على عذابك(١).

كما قال تعالى: ﴿ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا ۖ فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۚ إِنَّمَا نَقْضِى هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا \* إِنَّا ءَامَنَا بِرَبِنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيَنَا وَمَآ ٱلْكَرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [طه: ٧٢، ٧٣].

﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَينَنَا آن كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥٠٠٠ .

أي: إنَّنا نرجو أن يستُرَ رَبُّنا ذُنوبَنا، ويتجاوَزَ عن مؤاخَذتِنا بها؛ بسبَبِ كَونِنا أُوَّلَ مَن آمَنَ بموسى عندَ ظُهور آيتِه (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۷۷۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۹۹)، ((تفسير ابن جزي)) (۱۷ فسير ابن جزي)) (م: ۹۱، ۹۹)، ((تفسير ابن کثير)) (۱۲/ ۹۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۸/۱۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۷۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۹۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۶)، ((تفسير البقاعي (۱۲/ ۳۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۹/ ۱۲۹).

المرادُ مِن قولِهم: ﴿ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: مِن آلِ فِرعَونَ. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١١٦).

قال البيضاوي: (﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيْنَآ أَن كُنَّاۤ ﴾ لِأَن كنَّا ﴿ أَوَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ مِن أتباعِ فِرعَونَ، أو مِن أهل المشهَدِ). ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٣٩).



## الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرَ ﴾ أنَّ الإيمانَ إذا صَدَقَ صار أقوى مِن العاطِفةِ، فحُبُّ النفْسِ أمرُ فطريُّ؛ ولكنَّ الإيمانَ يؤدِّي إلى أنْ تَرخُصَ النفْسُ عندَ المرءِ بجانب دِينِه (١).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- في قُولِهم: ﴿ لَعَلّنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةَ ﴾ مِن إظهارِ التعَصَّبِ ما لا يخفَى؛ لأنَّ الواجِبَ عليهم أن يقولوا: ﴿ لَعَلّنَا نَتَبِعُ الغالِبَ، لا أن يقولوا: ﴿ لَعَلّنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرةَ ﴾، فقد يكونُ الحَقُّ مع موسى، وقد يكونُ الحَقُّ مع السَّحَرةِ، فلو وُفِقوا لقالوا: لعَلّنا فقد يكونُ الحَقُّ مع السَّحَرةَ ﴾، ثمَّ استدركوا فقالوا: ﴿ لَعَلّنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرةَ ﴾، ثمَّ استدركوا فقالوا: ﴿ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِينَ ﴾، وهذا ما يُسمَّى بـ (التحقُطُ لقولِهم: ﴿ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِينَ ﴾، وهذا ما يُسمَّى بـ (التحقُطُ لقولِهم: ﴿ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِينَ ﴾ وهذا ما يُسمَّى عند قُطْ لقولِهم: ﴿ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِينَ ﴾ وهذا ما يُسمَّى عند قُطْ لقولِهم: ﴿ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِينَ ﴾ وهذا ما يُسمَّى عند قُطْ لقولِهم: ﴿ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِينَ ﴾ وهذا ما يُسمَّى عند قُطْ لقولِهم: ﴿ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِينَ ﴾ وهذا ما يُسمَّى عند قُطْ لقولِهم: ﴿ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِينَ ﴾ وهذا ما يُسمَّى عند قُطْ لقولِهم السَّحَرةِ وَالْعَلْمِينَ ﴾ وهذا ما يُسمَّى عند قُطْ لقولِهم: ﴿ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِينَ ﴾ وهذا ما يُسمَّى عند قُطْ لقولِهم السَّعَرةِ عند السَّعَرةِ وَالْعَلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ١١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٩١).





فلذلك ما أفاد فيهم ذلك إلَّا قيامَ الحُجَّةِ عليهم(١١).

٢ - قولُهم: ﴿ لَعَلَنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْعَلِينَ ﴾ إنَّ هذا شأنُ المغرورينَ بهواهُم، العُمي عن النظر في تقَلُّباتِ الأحوالِ: أنَّهم لا يَفرضونَ مِن الاحتِمالاتِ إلَّا ما يوافِقُ هواهم، ولا يأخُذونَ العُدَّةَ لاحتِمالِ نَقيضِه (٢).

٣- قال الله تعالى: ﴿ قَالَ لَهُم مُوسَى اَلْقُواْ مَا اَنتُم مُّلَقُونَ ﴾، فأمرهم موسى عليه السلام بالإلقاء؛ لأنّه علم أنّهم لا بدّ أن يُلقوا تلك الحبال والعصيّ، وإنّما وقع التخييرُ في التقديم والتأخيرِ، فأذن لهم في التقديم؛ لتَظهرَ معجزتُه أيضًا بغلَبهم؛ لأنّه لو ألقَى أوَّلاً لم يكنْ له غلَبٌ وظهورٌ عليهم، فلهذا المعنى أمرهم بالإلقاء أوَّلاً رم، وهو بمنزلة تقرير شُبهة المُلحِدِ ممّن يتَصدّى لإبطالِها بعد تقريرها(٤).

٤- في قولِه تعالى: ﴿ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ ﴾ أنَّ كلَّ مَن حلَفَ بغيرِ اللهِ -كأن يقولَ: وحياة فلان، وحقِّ رأسِه، ونحو ذلك- فهو تابعٌ لهذه الجاهليَّة (٥)، فهذا القَسَمُ ﴿ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ ﴾ مِن نوع أقسام الجاهليَّة، وقد سلَك كثيرٌ مِن المُسلمينَ في الأَيمانِ ما هو أشنَعُ مِن أيمانِهم؛ لا يَرضَونَ بالقَسَم باللهِ تعالى وصفاتِه عزَّ وجلَّ، ولا يَعتَدُّونَ بذلك حتى يحلِفَ أحَدُهم بنِعمة السُّلطانِ أو برأسِه، أو برأسِ المُحلِّف أو بلوشِية فحينَئذ يَستوثِقُ منه! ولهم أشياء يُعظِّمونَها ويحلفون بها غيرُ ذلك، ولا يَبعُدُ أن يكونَ الحَلِفُ بالله تعالى كَذَبًا أقلَّ إثمًا مِن الحَلِفِ بها صِدقًا، وهذا ممَّا عَمَّت به البَلوى، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ تعالى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٦/١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الخازن)) (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٣).



العليِّ العظيم (١).

٥- في قولِه تعالى: ﴿ فَأُلِقِى ٱلسَّحَرَةُ سَيِحِينَ ﴾ أنَّ الحقَّ إذا تَبيَّنَ كان أعلَم النَّاسِ به مَن يَعرِفُ الباطلَ؛ فإنَّ أوَّلَ مَن تَبيَّنَ له أنَّ ما جاء به موسى عليه السلامُ هو الحقُّ، وأنَّه ليس بسِحر: هم السَّحرةُ الذين عَرَفوا السِّحرَ وباطِلَه؛ فالذي يَعرِفُ الجعرِفُ الذي يَعرِفُ الباطلَ فإنَّه قد تلتَبِسُ عليه الأمورُ؛ ولهذا قيل: «بضِدِّها تَتبيَّنُ الأشياءُ»(٢).

7 - قال الله تعالى: ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ \* فَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَيْحِدِينَ ﴾ هذه الحادِثةُ الخارِقةُ للعادةِ فيها إثباتُ الصَّانعِ، وإثباتُ نبُوَّةِ أنبيائِه؛ فإنَّ حُدوثَ هذا الحادِثِ على هذا الوَجهِ في مِثلِ ذلك المقامِ يُوجِبُ عِلمًا ضَروريًّا حُدوثَ هذا العادِرِ المُختارِ؛ لتَصديقِ موسى عليه السلامُ، ونصرِه على السَّحَرةِ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (١٠/٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (١/ ٣٥٣).



٨- في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيْنَنَا آن كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾
 عَبَّروا بالطَّمَع؛ إشارةً إلى أنَّ جميع أسباب السَّعادةِ منه تعالى(١).

#### بلاغةُ الآيات:

# ١ - قولُه تعالى: ﴿ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومٍ ﴾

- دلَّتِ الفاءُ على أنَّ جَمْعَ السَّحرةِ وقَعَ في أُسرَعِ وقتٍ عَقِبَ بعْثِ الحاشِرينَ؛ حِرصًا مِنَ الحاشِرينَ والمَحشورينَ على تنفيذً أمْرِ فِرعونَ. وبُنِيَ (جُمِعَ- وقِيلَ) لِما لم يُسَمَّ فاعلُه؛ لعدَمِ تَعيُّنِ جامِعينَ وقائِلينَ، أي: جمَعَ مَن يَجمَعُ، وقال القائِلون(٢).

# ٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجُتَّمِعُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ هَلْ أَنتُم تُجَنَّعِعُونَ ﴾ استبطاءٌ لهم في الاجتِماعِ؛ حثًّا على مُبادرتِهم إليه؛ فالاستِفهامُ مُستعمَلٌ في طلَبِ الإسراعِ بالاجتِماعِ، بحيث نُزِّلوا مَنزِلةَ مَن يُسألُ سؤالَ تَحقيقِ عن عزْمِه على الاجتِماع (٣).

# ٣- قولُه تعالى: ﴿ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِمِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ لَعَلَّنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةَ ﴾ ليس غرَضُهمُ اتّباعَ السَّحرةِ، وإنَّما الغرَضُ الدُّكُلِّيُ: أَلَّا يَتَبِعوا موسى، فساقُوا الكلامَ مَساقَ الكِنايةِ؛ لأنَّهم إذا اتَّبعوهم لمْ يكونوا مُتَّبِعينَ لموسى عليه السَّلامُ؛ فجاء الكلامُ حَمْلًا لهم على الاهتِمام

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣١١)، ((تفسير البيضاوي)) (١٣٧/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٥٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٤٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٢٥).



والجدِّ في المُغالَبةِ(١).

- وقد جِيءَ في شرْطِ ﴿إِن كَانُوا هُمُ ٱلْعَلِيِينَ ﴾ بحرف (إنْ)؛ لأنَّها أصلُ أدواتِ الشَّرطِ، ولم يكنْ لهم شَكُّ في أنَّ السَّحرةَ غالبون (٢). وقيل: عبَّر بأداة الشكِّ؛ إظهارًا للإنصافِ، واستِجلابًا للناسِ، معَ تقديرِهم لقطعِهم بظَفَر السحَرةِ (٣).

٤- قولُه تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ آبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَا كَنُ ٱلْعَلِينَ ﴾ - تقدَّمَ نَظيرُها في سورة (الأعراف) بقولِه: ﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ ﴾ [الأعراف: ١١٣] وبطرْح همزة الاستفهام؛ إذْ قال هناك: ﴿ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا ﴾ [الأعراف: ١١٣]، وهو تَفَنُّنُ في حكاية مقالتهم عند إعادتها؛ لئلّا تُعاد كما هي، وبدُونِ كلمة (إذَنْ)، فحكى هنا ما في كلام فرعونَ مِن دَلالة على جزاء مضمونِ قولِهم: ﴿ إِنْ كُنَا لَأَجُرًا إِن كُنَا نَعَنُ ٱلْعَنلِينَ ﴾ [الأعراف: ١١٣] زيادةً على ما اقتضاه حرفُ (نعَمْ) مِن تقرير استفهامهم عن الأجر. فتقديرُ الكلام: إنْ كنتُم غالبينَ إذًا إنَّكم لَمِنَ المُقرَّبينَ. وهذا وقَعَ الاستغناءُ عنه في سورة إلا عراف)، فهو زيادةٌ في حكاية القصَّة هنا. وكذلك شأنُ القرآنِ في قصصه، ألَّا يَخْلُو المُعادُ منها عن فائدة غيرِ مَذكورة في مَوضع آخَرَ منه؛ تَجديدًا لنَشاطِ السَّامع (نا).

- وساقوه مساقَ الاستفهام؛ أدبًا معه، وقالوا: ﴿إِن كُنَّا ﴾ بأداةِ الشكِّ معَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۱۲)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۳۸/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۱۰۵)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٤٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨ / ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٦/١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٦/١٩).



جزمِهم بالغلبة؛ تخويفًا له بأنَّه إن لم يُحسِنْ في وعدِهم لم ينصَحوا له(١).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَيَّ أَلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴾

- حُكِيَ كلامُ موسى في ذلك الجَمعِ بإعادةِ فِعْلِ (قال) مَفصولًا بطَريقةِ حِكايةِ المُحاوَراتِ؛ لأنَّه كان المقصودَ بالمُحاورةِ؛ إذْ هُم حَضَروا لأَجْلِه(٢).

- وبيْنَ قُولِه: ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ ﴾ وقُولِه: ﴿ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴾ كلامٌ مَحذوفٌ، وهو ما ثَبَتَ في (الأعرافِ) مِن تَخييرهم إيَّاه في البُداءةِ مَن يُلْقي (٣).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ وقَعَ في سورة (الأعراف): ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَيْنَ إِمَّا أَن تُلَقِي وَإِمَّا أَن نَكُونَ كُنُ ٱلْمُلْقِينَ \* قَالَ أَلْقُواْ ﴾ [الأعراف: ١١٦،١١٥]، واختُصِر هنا تَخييرُهم موسى في الابتداء بالأعمال، وذُكِر هنا مَفعولُ ﴿ أَلْقُواْ ﴾، واختُصِر في سورة (الأعراف)(٤).

- وفِعلُ الأمرِ في قوله: ﴿ أَلَقُواْ مَا أَنْتُم مُلْقُونَ ﴾ مستعمَلٌ في التسويةِ المرادِ منها الاختيارُ، وإظهارُ قلَّةِ الاكتراثِ بأحدِ الأمْرين (٥٠).

- وفي كلام موسى عليه السَّلامُ استِخفافٌ بما سيُلْقُونه؛ لأنَّه عَبَّرَ عنه بصِيغةِ العُموم، أي: ما تَستَطيعونَ إلقاءَه (٢٠).

٦ - قولُه تعالى: ﴿ فَأَلْقَوْا حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْعَالِبُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٦/١٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٧/١٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢٧/١٩).



- قولُه: ﴿ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ ﴾ عَدَلوا عنِ الخِطابِ إلى اسم الغَيبةِ؛ تعظيمًا(١).

- وقُرنَتْ حكايةُ قولِ السَّحرةِ بالواوِ خِلافًا للحِكاياتِ الَّتي سبقَتْها؛ لأنَّ هذا قَولٌ لم يُقصَدْ به المُحاوَرةُ، وإنَّما هو قَولٌ ابتَدَؤوا به عِندَ الشُّروعِ في السِّحْر(٢).

- وجملةُ ﴿إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ ﴾ استِئنافُ إنشاءٍ عن قُولِهم: ﴿ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ ﴾ كأنَّ السَّامعَ - وهو موسى أو غيرُه - يقولُ في نفْسِه: ماذا يؤثِّرُ قَولُهم: بعِزَّةِ فِرعونَ؟ فيقولون:... وقد أفادَتْ جملةُ ﴿إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ ﴾ بما فيها مِنَ المؤكِّداتِ مُفادَ القَسَم (٣).

٧- قولُه تعالى: ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ أي: تَلقَفُ ما يَقلبونه عن وَجْهِه و حَقيقتِه بسِحْرِهم وكَيدِهم، ويُزوِّرونه فيُخيِّلون في حِبالِهم وعِصِيِّهم أَنَّها حَيَّاتُ تَسعَى؛ بالتَّمويهِ على النَّاظِرينَ. أو تَلْقَفُ إِفْكَهم، فسمَّى تِلك الأشياءَ إِفكًا؟ مُالَغةً (٤).

٨ - قولُه تعالى: ﴿ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَٱلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَيجِدِينَ ﴾ أي: فخرُّوا ساجِدينَ، وإنَّما عُبِّر عنِ الخُرورِ بالإلقاء؛ لأنَّه ذُكِر مع الإلقاءاتِ، فسُلِك به طريقُ المُشاكلةِ (٥)، وفيه أيضًا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/١٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/٣١٣)، ((تفسير البيضاوي)) (١٣٨/٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٢٤٣/٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣١٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٣٨).



أَنَّهُم حينَ رأَوْا ما رأَوْا، لمْ يَتَمالَكُوا أَنْ رَمُوا بأَنفُسِهُم إلى الأرضِ ساجِدينَ، كأَنَّهُم أُخِذُوا فطُرِحُوا طَرْحًا(١)، واندفَعُوا بدُونِ شعورٍ ولا اختيارٍ، حتى سجَدوا مؤمِنينَ باللهِ ورَسولِه (٢).

9 - قولُه تعالى: ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنُرُونَ ﴾ عَطفُ بَيانِ أو بدَلٌ مِن ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ اللتَّوضيح، ودفْع تَوهُم إرادة فرعونَ، حيثُ كان قومُه الجَهَلةُ يُسمُّونَه بذلك، وللإشعار بأنَّ المُوجِبَ لإيمانِهم به تعالى ما أجْراه على أيدِيهما مِنَ المُعجِزةِ القاهرة (٣).

- وفي قولِه: ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ﴾ أضافوا الرَّبَّ سُبحانَه إلى مُوسَى وهارُونَ؛ لأنَّهما القائمانِ بالدَّعوةِ في تِلكَ الحالِ، وفيه تبكيتٌ لفِرعونَ بأنَّه ليس برَبِّ، وأنَّ الربَّ في الحقيقةِ هو هذا (٤٠).

- وخُصَّ موسَى وهارونُ عليهما السَّلامُ بالذِّكْرِ أيضًا تفضيلًا وتشريفًا (٥)، فربوبيَّةُ موسى وهارونَ لها اختصاصُ زائِدٌ على الرُّبوبيَّةِ العامَّةِ للخَلق؛ فإنَّ

<sup>=</sup> والمشاكلة: لُغةً: هي المماثلةُ، واصطلاحًا: هي ذِكرُ الشيءِ بغيرِ لفظِه؛ لوُقوعِه في صُحبتِه، كقولِه تعالى: ﴿ وَبَحَرَّوُا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠]، فالجزاءُ عن السيئةِ في الحقيقةِ غيرُ سيئةٍ، والأصلُ: وجزاءُ سيئةٍ عقوبةٌ مِثْلُها. يُنظر: ((خِزانة الأدب)) للحموي (٢/٢٥٢)، ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ٣٠٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/۳۱۳)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۱۳۸)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٤٣)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (١/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/٣١٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٣٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١١٦،١١٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٢٨٦).



مَن أعطاه اللهُ مِن الكَمالِ أكثَرَ مِمَّا أعطى غيرَه، فقد رَبَّه ورَبَّاه رُبوبيَّةً وتَربيةً أكمَلَ مِن غَيره (١).

١٠ قولُه تعالى: ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَامُونَ ۚ لَأَفَظِعَنَ ٱلدِّيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ ٱجْمَعِينَ ﴾

- بالغَ في التَّنفيرِ مِن جِهةِ قَولِهِ: ﴿ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ﴾ موهِمًا أَنَّ مُسارِعتَهم للإيمانِ دَليلٌ على مَيلِهم إليه قَبْلُ، وبقولِه: ﴿ إِنَّهُ لَكِيمُ كُمُ ﴾ صرَّحَ بما رمَزَه أُوَّلًا مِن مُواطَأتِهم وتقصيرِهم؛ لِيَظهَرَ أَمْرُ كبيرِهم، وبقولِه: ﴿ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ حيث أوعَدَهم وعيدًا مُطْلَقًا، وبتصريحِه بما هدَّدَهم به مِنَ العذاب (٢).

- قال الله تعالى: ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ, قَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ﴾ إِنْ قيل: في سورةِ (الأعرافِ): ﴿ وَامَنتُمْ بِهِ هِ ﴾ [الأعراف: ١٢٣]، وهنا: ﴿ وَامَنتُمْ لَهُ ﴾؟

فالجوابُ: في الأصلِ بيْنَهما فَرقُّ: آمَنَ به: أقرَّ به واعترفَ بالإيمانِ الكاملِ، وآمَنَ له: مضَمَّنةٌ معنَى انقادَ. فإذا جمعْتَ بينَ الآيتَينِ هنا صارتْ أبلَغَ، يعني: كأنَّهم آمَنوا إيمانًا به، ثمَّ آمَنوا له فانقادُوا له (٣).

11 - قولُه تعالى: ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرً لِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾ فيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيثُ جاء قَولُه: ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرً لِنَا آلِكَ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾ بحذْفِ لامِ التَّأْكيدِ، وفي سُورةِ (الزُّخْرُف) قال: ﴿ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَذِي سَخَرَ لَنَا هَنذَا وَمَا كُنَا لَهُ، مُقْرِنِينَ \* وَإِنَا (الزُّخْرُف) قال: ﴿ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَذِي سَخَرَ لَنَا هَنذَا وَمَا كُنَا لَهُ، مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا لَلَهُ مُتَعْرِنِينَ \* وَإِنَّا لَلَهُ مُتَعْرِنِينَ \* وَإِنَّا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ [الزخرف: ١٣، ١٤] بإثباتِها. ووجْهُه: أنَّ ما هنا كلامُ السَّحرةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٥/ ١٠٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ١٠٨، ١٠٩).





حينَ آمَنوا، ولا عُمومَ فيه، فناسَبَ عدَمُ التَّأكيدِ، وما في سُورةِ (الزُّخرُفِ) عامُّ لمَن رَكبَ سفينةً أو دابَّةً؛ فناسَبَه التَّأكيدُ(١).

- وقولُه: ﴿ إِنَّا ٓ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾ تَعليلٌ لنَفي الضَّيرِ، وهي القَرينةُ على المُرادِ مِنَ النَّفي (٢).

17 - قولُه تعالى: ﴿ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيَنَنَا أَن كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ تعليلٌ ثانٍ لَنَفي الضَّيرِ. وقيل: هو تَعليلٌ للعِلَّةِ المُتقدِّمةِ (٣). وقيل: بيانٌ للمَقصودِ مِن جملةِ ﴿ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾، وعلَّلوا ذلك الطَّمعَ بأنَّهم كانوا أوَّلَ المُؤمنينَ باللهِ بتصديقِ موسى عليه السَّلامُ، وفي هذا دَلالةٌ على رُسوخ إيمانِهم باللهِ ووعْدِه (٤).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٤٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٨/١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٣٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٢٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٨/١٩)، ١٢٩).



#### الآيات (١٥-٨٢)

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى إِنَّكُمْ مُتَبَعُونَ ۚ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآيِنِ
حَشِرِينَ ۚ فَا إِنَّ هَنُولَا ٓ لِشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴿ فَا لَغَآيِظُونَ ﴿ وَ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ ﴿ وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴿ فَا لَكَالِكَ وَأَوْرَثَنَهَا بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ ﴾ فَأَخَرَجْنَاهُم مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ فَ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴿ فَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثَنَهَا بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ ﴾ فَأَنَّ فَأَنَّهُم مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ فَ فَلَمَّا تَرَبَهَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ فَالْفَلَقَ فَكَانَ كُلَّ فَانَعْلَقَ فَكَانَ كُلُّ أَنْ مَعِي رَبِي سَيَهْدِينِ ﴿ أَنَ فَلَقَا ثَرَبَهَا إِلَى مُوسَىٰ أَن أَصْرِب يِعَصَاكَ الْبَحَرِ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ أَوْمَ مِنَ مَعِي رَبِي سَيَهْدِينِ ﴿ أَنَ فَأَوْمَ يَنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِب يِعَصَاكَ الْبَحَرِ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرِقِ كَالطَوْدِ الْعَظِيمِ ﴿ آلَ فَأَوْحَيْنَا أَلْكُونِينَ ﴿ أَنْ فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُوسَىٰ وَمِن مَّعَهُ وَالْمَاعِينَ ﴿ اللَّهُ فَرَقِ كَالْمُورِ الْعَظِيمِ إِنَّ فَانَفَلَقَ الْمُؤْمِقِينَ أَنْ اللَّهُ فَلَى إِلَيْ اللَّهُ فَا لَعُلُولُ اللَّهُ وَمِن مُعَلِيلًا اللَّهُ وَلَا لَكُمْرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ لَا اللَّهُ وَلَيْ رَبِّكَ هُو وَمَا كَانَ أَكُمْرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ لَا اللَّهُ وَلِكَ لَكُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْ رَبِّكَ هُو الْعَلَقُ وَمَا كَانَ أَكُمْرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ لَا اللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَالَقُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا لَهُ مُرْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِيمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ لَشِرْذِمَةُ ﴾: أي: طائفةٌ. وكُلُّ بقيَّةٍ قليلةٍ فهي شِرذِمةٌ، مِن شَرَمْتُ الشَّيءَ: إذا مزَّقته، فكأنَّها طائفةٌ تمزَّقت عن الجماعةِ الكثيرةِ، فالذالُ فيها زائِدةٌ(١).

﴿ لَغَآ إِظُونَ ﴾: أي: مُغضِبون، والغَيظُ: أشَدُّ الغَضَبِ، وأصلُ (غيظ): يدُلُّ على كَرب يلحَقُ الإنسانَ مِن غَيره (٢).

﴿ حَدِرُونَ ﴾: أي: مُستَعِدُّون ومتيقِّظون، وأصلُ (حذر): يدُلُّ على التحَرُّزِ والتيقُّظِ (٣٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (۲/ ۸٦)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣١٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٧٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٥٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ٢٦٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٥٠٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦١٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٦٨)، ((تفسير القرطبي)) (١٠١/١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٧٧٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٧)، ((تذكرة =



﴿ وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴾: أي: مَساكِنَ حِسانِ، والمقامُ: مَحَلُّ القيامِ، والكَريمُ: النَّفيسُ (۱). ﴿ مُشَرِقِينَ ﴾: أي: مُصبِحينَ، وقتَ شُروقِ الشَّمسِ، وأصلُ (شرق): يدُلُّ على إضاءةٍ وفَتح (۱).

﴿ تَرَّءَا ﴾: أي: تقابَلَ وتلاقى، وأصلُ (رأى): يدُلُّ على نَظَرٍ وإبصار (٣). ﴿ فَأَنفَلَقَ ﴾: أي: انشقَّ، وانْفَرَق، والفَلْقُ: شقُّ الشيءِ، وإبانةُ بعضِه عن بعضٍ، وأصلُ (فلق): يدُلُّ على فُرْجةِ وبَيْنونةِ في الشَّيءِ (٤٠٠).

﴿ فِرْقِ ﴾: أي: جُزءِ وقطعة، والفَرْقُ: الفَلْقُ مِن الشَّيْء إذا انفلَقَ وانقطَعَ، وكُلُّ شَيءٍ انقطع مِن شَيءٍ فهو فِرْقٌ منه وقطعةٌ منه، وأصلُ (فرق): يدُلُّ على تمييزِ وتَزييل بيْنَ شَيئينِ (٥٠).

﴿ كَالطَّوْدِ ﴾: أي: الجَبَلِ، أو الجبلِ العظيم (١٠).

<sup>=</sup> الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٦٨)، ((تفسير القرطبي)) (١٠٢/١٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (۱۷/ ٥٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۱۳۲)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۹۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣١٧)، ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٧٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٤٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٦٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٨٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٧٢، ٤٧٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٦٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٥٤)، ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (٤) يُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ٦٤٥)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٣٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٩٣)، ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ٥٩)، ((تفسير غريب ما في الصحيحين)) للحميدي (ص: ٤٤٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٣٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١/ ٢٥٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٣٠)، =



﴿ وَأَزْلَفْنَا ﴾: أي: قرَّبْنا، وأصلُ (زلف): يدُلُّ على اندِفاعٍ وتقَدُّمٍ في قُربٍ إلى شَيءٍ (١٠).

## المعنى الإجماليُّ:

يُبيِّنُ الله تعالى ما أمَر به نبيَّه موسَى عليه السلامُ، وما حلَّ بفرعونَ وقومِه مِن هلاكِ، فيقولُ: وأوحى اللهُ تعالى إلى موسى أن يسيرَ ببني إسرائيلَ ليلًا؛ لأنَّ فِرعَونَ وجُنودَه سيتَبعونَهم لِيَحُولوا بيْنَهم وبيْنَ الخُروجِ مِن مِصرَ، ولَمَّا عَلِمَ فِرعَونُ بخُروجِ موسى ومعه بنو إسرائيلَ، أرسَل مَن يجمَعُ له الجنودَ مِن المدائنِ المتعَدِّدةِ في مملكتِه، وبعْدَ أنِ اكتملَ عدَدُ جُنودِه أخَذ يهوِّنُ مِن شأنِ موسى ومن تَبعَه، فقال: إنَّ بني إسرائيلَ الذين خرَجوا بدُونِ إذْني لَطائفةٌ ضعيفةٌ موسى وقليلةٌ، وإنَّهم مُغضِبون لنا أشدَّ الغضَبِ، وقد أخَذنا حِذْرَنا منهم، وتأهَّبْنا لهم بالقُوَّةِ والسِّلاح.

ثمَّ يذكرُ سُبحانَه عاقبةَ فِرعَونَ وقومِه، فيقولُ: فأخرَجْنا فِرعَونَ وقومَه مِن بساتينَ وعيونٍ عَذبةِ الماءِ كانوا يَشرَبونَ منها، وأموالٍ كانت مملوكةً لهم، ومساكِنَ حَسَنةٍ كانوا يُقيمون فيها، كذلك وأورَثْنا تلك الجنَّاتِ والعُيونَ والكُنوزَ والمساكِنَ بني إسرائيلَ.

ثمَّ يُبيِّنُ سُبحانَه بعدَ ذلك ما حدثَ مِن فِرعَونَ وقَومِه، وما قاله بنو إسرائيلَ عندَما شاهَدوهم، فيقولُ: فلَحِقَ فِرعَونُ وجُنودُه بني إسرائيلَ وقتَ شُروقِ

<sup>= ((</sup>المفردات)) للراغب (ص: ٥٢٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٥٨٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣١٧)، ((تفسير ابن جرير)) (١/ ٦٦١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٨٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٦٩).



الشَّمس، فلمَّا رأى كُلُّ فريق خَصمَه قال أصحابُ موسى: سيُدرِكُنا فِرعَونُ وجُنودُه ولا نستطيعُ الفِرارَ؛ فهم خَلْفَنا والبَحرُ أمامَنا. فقال موسى واثِقًا مِن نُصرةِ الله له: ليس الأمرُ كما تَظنُّون؛ لأنَّ ربِّي معي بنَصرِه وتأييدِه، وسيَهديني لطَريقِ النَّجاةِ والفَوزِ.

فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السَّلام، فقال له: اضرب بعصاكَ البَحر، فضرب موسى بعصاه البَحرَ فانشَقَّ، فكانت كلُّ قطعة مِن الماء كالجبَلِ الشامِخ الكبير، وقرَّبْنا هنالك فِرعَونَ وجُنودَه مِن موسى وقومه، فدخلوا وراءَهم في الطَّريقِ المنشَقِّ مِن البَحرِ؛ ليَلحَقوا بهم، فأنجينا موسى ومَن معه مِن الغرقِ، وأغرَقْنا فرعَونَ وقومَه أجمعينَ.

إِنَّ في قصَّةِ موسى وفِرعَونَ لَعِظةً وعِبرةً عَظيمةً، وما كان أكثَرُ قَومِ فِرعَونَ مُؤمنينَ بالله، وإِنَّ رَبَّك -يا محمَّدُ- لَهُوَ العزيزُ القاهِرُ المنتَقِمُ مِن أعدائِه، الرَّحيمُ بعِبادِه، فلا يعاجِلُهم بعَذابه.

## تَغسيرُ الآيات:

﴿ ﴿ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿ ٥٠ ﴾.

أي: وأوحَيْنا إلى موسى أنْ سِرْ بعِبادي بني إسرائيلَ ليلًا، وسيتَّبِعُكم فِرعَونُ وجُنودُه؛ لِيَحُولوا بيْنَكم وبيْنَ الخُروج مِن أرضِ مِصرَ (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَحْنَفُ دَرَكًا وَلَا تَحْشَىٰ ﴾ [طه: ٧٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ ٓ أَنَّ هَـٰ وَكُلَّاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ \* فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۷۷۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۳۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۲۲).



## مُّتَّبَعُونَ \* وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا ۚ إِنَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ ﴾ [الدخان: ٢٢ - ٢٤].

﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ خَشِرِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: فأرسَلَ فِرعَونُ مَن يجمَعُ له مِن مدُنٍ كَثيرةٍ جُنودًا؛ ليَلحَقوا بني إسرائيلَ فيرُدُّوهم(١).

﴿ إِنَّ هَنَوُلآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أي: إنَّ بني إسرائيلَ لَطائِفةٌ ضَعيفةٌ وقَليلةٌ (٢).

﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِظُونَ ۞ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۷۷)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٥٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۲۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٩/١٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ١١٩).

قال ابن كثير: (فلمَّا أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيبٌ، غاظ ذلك فرعَونَ واشتَدَّ غَضَبُه على بني إسرائيلَ؛ لِما يريدُ اللهُ به مِن الدَّمارِ، فأرَّسَل سريعًا في بلادِه حاشرين). ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١٤٣).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۷۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٤٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٤٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ١٢١، ١٢١).

وممَّن اختار أنَّ هذا الكلامَ لفِرعَونَ: مقاتلُ بن سليمان، وابن جرير، والبغوي، والبيضاوي، والنسفي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٦٥)، ((تفسير ابن جرير)) (٧٢/ ٧٥)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٦٧)، ((تفسير البيضاوي)) (١٣٩/٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٣٠).

قال الطِّيبي: (قولُه: ﴿ إِنَّ هَتُؤُكَمْ لِشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ يوهمُ قِلَّة الاحتفالِ بهم، وأنَّ قتالَهم إنَّما هو لأَجْلِ أنَّهم لنا غائظون، ومِن عادتِنا الحذرُ على دولتِنا بحُسنِ الحِفظِ، وحماية حَوزة المملكة، ولقد كذَب وكان فؤادُه مملوءًا رعبًا). ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٣/ ٤٩٥).

وقيل: هو مِن كلامٍ مَن أرسلهم فرعونُ لحشرِ الجنودِ. وممَّن اختار ذلك: البِقاعي، والسعدي، والبُنُ عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٨، ٣٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٣٠).



## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذكرَ ما يمنَعُ الخَوفَ مِن اتِّباعِهم؛ ذكرَ ما يوجِبُ الحثَّ عليه، ويحَذِّرُ مِن التقاعُس عنه، فقال(١):

﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِظُونَ ۞ ﴾.

أي: وإنَّ بني إسرائيلَ مُغضِبون لنا أشدَّ الغضَب (٢).

﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ١٠٠٠ ﴾.

## القراءاتُ ذاتُ الأثر في التَّفسير:

١ - قِراءةُ ﴿ حَذِرُونَ ﴾ بألِف بعْدَ الحاء، ذَوو أداةٍ مِن السلاحِ وقوةٍ، أي: قد أخَذْنا حِذْرَنا من بني إسرائيل، وتأهَّبْنا لهم بسلاحِنا، وقيل: رجلٌ حاذرٌ فيما يستقبلُ، لا في وقته (٣).

٢ - قِراءةُ ﴿ حَذِرُونَ ﴾ بحذفِ الألفِ، أي: متيقِّظون وخائِفون مِن شَرِّ بني

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٩).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٥٧٦/١٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٠١/١٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٣١/١٩٩).

قال الرسعني: (﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَابِطُونَ ﴾ لِمُراغمتِهم إيَّانا، وقِلَّةِ اهتمامِهم بأمرِنا). ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٣٨٤).

وقال السمعاني: (وكان غيظُه منهم بخروجِهم مِن غيرِ أمرِه، واستعارتِهم الحُليَّ مِن قَومِه، ومُضِيِّهم بها). ((تفسير السمعاني)) (٤٨/٤). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧٦/١٧).

(٣) قرأ بها عاصم، وحمزة، والكسائي، وابن ذكوان عن ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٣٠٥).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ٢٦٧)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢ ٢٥٠)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٧١٥).



إسرائيلَ، ومِن عادَتِنا الحَذَرُ في كُلِّ وَقتٍ. فقيل: رجلٌ حذِرٌ: إذا كان الحذرُ لازمًا له كالخِلقةِ، وقيل: القِراءتانِ بمعنَّى واحدِ(١٠).

﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: وإنَّنَا كُلَّنَا مستعِدُّون بالقوَّةِ والسِّلاحِ لَحَربِ بني إسرائيلَ، وقد أُخَذْنا حِذْرَنا منهم (٢).

﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّنِ جَنَّتِ وَعُيُونٍ ٧٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآية لِما قَبلَها:

لَمَّا كَانَ التَّقديرُ: فأطاعوا أمرَه، ونَفَروا على كلِّ صَعبٍ وذَلولٍ؛ عطَف عليه قولَه مُعلِمًا بما آلَ إليه أمرُهم (٣):

﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّتِ وَعُيُونِ ١٠٠٠ ﴾.

(١) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٣٥).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ٢٦٧)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٢٧٥)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٢٦٨).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۷۷۷)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۷۹۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰۱/۱۳).

قال ابن عثيمين: (واجتماعُ القراءتَينِ يُفيدُ المعنيينِ جميعًا، أي: إنَّنا متيقِّظون، ولِتيقُّظِنا كنَّا مستعِدِّينَ، فهاتان القراءتانِ تُفيدانِ معنيينِ؛ المعنى الأول: التيقُّظُ، وهو استعدادٌ نفْسيُّ، والمعنى الثاني: الاستعدادُ الحِسيُّ؛ لقولِه: ﴿ حَذِرُونَ ﴾؛ لأنَّ الحاذِرَ اسمُ فاعل، وهو الذي فعَل ما يَحذَرُ به، وهو الاستعدادُ فقط. فإن قيل: ألا تَشملُ (حاذرون) كلا المعنيين؟

فالجواب: لا؛ لأنَّ الإنسانَ قد يستعِدُّ ويُحسِنُ الإعدادَ والأجهزة، لكِنْ لا يكونُ متيقِّظًا، فقط يستعدُّ ولا يتيقَّظُ). ((تفسير ابن عثيمين-سورة الشعراء)) (ص: ١٢٣).

(٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤١).



أي: فأخرَجْنا فِرعَونَ وقَومَه مِن بساتينَ كَثيرةِ الأشجارِ والزُّروعِ، وعُيونِ الماء(١).

كما قال تعالى: ﴿ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ \* وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴾ [الدخان: ٢٥ - ٢٧].

﴿ وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ١٠٠٠ ﴾.

أي: وأخرَجْناهم من أموالِهم ومساكِنِهم الحسَنةِ التي كانوا يتنعَّمون فيها(٢).

﴿ كَلَالِكَ وَأُوْرَثُنَّهَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ١٩٥٠ ﴾.

أي: كذلك (٣) وأورَثْنا الجنَّاتِ والعُيونَ والكُنوزَ والمساكِنَ التي كانت لفِرعَونَ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۷/ ۵۷۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰ / ۱۰۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۶۳)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ۱۲۲).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۵۷۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۰۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۶۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۲/ ۵۹۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳۲ /۱۹۲).

قال ابن عاشور: (الكنوز: الأموالُ المدَّخرةُ. والمَقامُ: أصلُه محلُّ القيامِ، أو مصدرُ قامَ. والمعنى على الأوَّلِ: مساكِنُ كريمةٌ، وعلى الثاني: قيامُهم في مجتمَعِهم، والكريمُ: النفيسُ في نوعِه). ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳۲/۱۹).

(٣) قال ابن جرير: (قَولُه: ﴿ كَلَالِكَ ﴾ يقولُ: هكذا أخرَجْناهم مِن ذلك، كما وصَفْتُ لكم في هذه الآية والَّتي قبْلَها). ((تفسير ابن جرير)) (٥٧٨ ،٥٧٨).

وقال البقاعي: (﴿ كَثَالِكَ ﴾ أي: مِثلَ ذلك الإخراجِ العجيبِ الذي أراده فرعونُ مِن قومه في السرعة والكمال والهَية، أخرَجْناهم نحن بأنْ يسَّرْنا له ولهم ذلك، ووقَرْنا لهم الأسباب؛ لِما اقتضَتْه حِكمتُنا. أو مِثلَ ذلك الخروجِ الذي قصَصْناه عليك أخرَجْناهم، أي: كان الواقعُ مِن خروجِهم مطابقًا لِما عبَّرْنا به عنه. أو الأمرُ الذي قصَصْناه كلَّه كما قُلْنا. وأوَّلُها أقعَدُها وأحسَنُها وأجوَدُها). ((نظم الدرر)) (٤٢/٢٤).

وقال ابن عثيمين: ﴿ كَلَالِكَ ﴾ تكون خبرًا لمبتدأ محذوف، يعني: إخراجنا لهم كان كذلك. أو يكونُ التقدير: الأمرُ كذلك...، فهي جملةٌ مستقِلَّةٌ عمَّا قبْلَها وعمَّا بعْدَها). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ١٢٧).





#### وقَومِه بني إسرائيلَ(١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۵۷۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۰۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۹۲).

قيل: ردَّ اللهُ بني إسرائيلَ إلى مِصرَ بعدَ خروجِهم منها فأعطاهم جميعَ ما كان لقومِ فرعونَ مِن الخَيراتِ والنَّعَمِ. وممَّن قال بذلك: مقاتلُ بنُ سليمانَ، والواحديُّ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٨٢٢)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٥٤).

قال الألوسي: (قال الواحدي: إنَّ الله تعالى ردَّ بني إسرائيلَ إلى مصرَ بعدَما أغرَق فرعونَ وقومَه، فأعطاهم جميعَ ما كان لقوم فرعونَ مِن الأموالِ والعقارِ والمساكنِ،... وظواهرُ كثير مِن الآياتِ تقتضى ما ذكره الواحديُّ. وَالله تعالى أعلَمُ). ((تفسير الألوسي)) (١٠/ ٨٢، ٨٣).

وقال أيضًا: (قوله تعالى في سورة الشعراء: ﴿ كَلَالِكَ وَأَوْرَثُنَهَا بَنِي إِسْرَةٍ مِلَ ﴾ ظاهرٌ في أن بني إسرائيلَ رجَعوا إلى مصرَ بعدَ هلاكِ فرعونَ، وملكوها، وبه قال الحسنُ... وقيل: لم يَرِدْ في مشهورِ التواريخِ أنَّ بني إسرائيلَ رجَعوا إلى مصرَ، ولا أنَّهم ملكوها قطُّ... وأخذ جمعٌ بقولِ الحسنِ، وقالوا: لا اعتبارَ بالتواريخ، وكذا الكتبُ التي بيدِ اليهودِ اليومَ؛ لِما أنَّ الكذبَ فيها كثيرٌ، وحسنبنا كتابُ الله تعالى، وهو سبحانه أصدقُ القائلينَ، وكتابُه جلَّ وعلا مأمونٌ مِن تحريفِ المحرِّفينَ). ((تفسير الألوسي)) (177/ 171) بتصرف.

وقال طنطاوي: (لا مانعَ مِن عودةِ الضميرِ في قولِه تعالى: ﴿ وَأَوْرَثَنَهَا ﴾ إلى الجناتِ والعيونِ والكنوزِ التي أخرَج اللهُ تعالى منها فرعونَ وقومَه، بأنْ عاد موسى ومَن معَه إلى مصرَ -لفترةً معيَّنة - بعْدَ هلاكِ فرعونَ ومَلَئه، ثمَّ خرَجوا منها بعدَ ذلك مواصِلينَ سيرَهم إلى الأرضِ المقدَّسةِ التي أمرَهم موسَى عليه السلامُ بدُخولِها). ((التفسير الوسيط)) (١٠/ ٢٥١).

وقيل: إنَّ بني إسرائيل لم يَرِثوا مُلكَ فِرعَونَ في مِصرَ، ولكنَّهم وَرثوا مُلكًا مِثلَه في أرض الشام، والمقصودُ نوعُ المُلكِ والنِّعمة الذي زالَ عن فِرعونَ وملَئه ووَرِثَه بنو إسرائيلَ. وممَّن قال بذلك في الجملة: ابنُ جُزَي، والمراغي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٩١)، ((تفسير المراغي)) (١٩/ ٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٣٧) و(٢/ ٣٠٣).

وذهب محمد رشيد رضا إلى أنَّ المعنى: أنَّ بني إسرائيلَ وَرِثوا مُلكَ فِرعونَ في أرضِ الشامِ؛ لأنَّ الشامَ كانت تابعةً لمصر في عهد فرعونَ. يُنظر: ((تفسير المنار)) (٩٦ /٨).

وقال ابن عجيبة: (التحقيقُ أنَّهم ملكوا التصَرُّفَ في مِصرَ، ووصَلتْ حكومتُهم إليها، ولم يَرجعوا إليها، والله تعالى أعلَمُ). ((البحر المديد)) (٤/ ١٣٧).



كما قال تعالى: ﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَخَكِرِبَهَا ٱلَّتِي بَكَرَكُنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ بِمَا صَبَرُواً لَّ وَمَعَكِرِبَهَا ٱلَّتِي بَكَرَكُنَا فِيهَا وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ بِمَا صَبَرُواً وَوَمَعُرُواً وَمَا كَانَ مَا كَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ, وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ [الأعراف: 17٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ [القصص: ٥].

﴿ فَأَتَبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: فلَحِقَ فِرعَونُ وجنودُه بني إسرائيلَ وقْتَ شُروقِ الشَّمس(١١).

﴿ فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١١٠ ﴾.

أي: فلمَّا رأى كلُّ مِن جمعِ موسى وجَمعِ فِرعَونَ الآخَرَ، قال أصحابُ موسى:

<sup>=</sup> وقال ابنُ عاشور: (وقيل: ضميرُ ﴿ وَأَوْرَثَنَهَا ﴾ عائدٌ إلى خصوصِ الكنوز؛ لأنَّ بني إسرائيلَ استعاروا ليلةَ خروجِهم مِن جيرانِهم المصريِّينَ مَصوغَهم مِن ذهب وفِضَّة، وخرَجوا به كما تقدَّم في سورة طه [يعني في قَولِه تعالى: ﴿ مُحِلَّنَا ٓ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوَّمِ فَقَذَفْنَهَا ﴾ [طه: ٨٧]). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨/ ١٣٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۵۷۹)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ٤٦٨)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱٤۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۹۲).

قال ابن عاشور: (يجوز أن يكونَ معناه: قاصدين جِهةَ الشَّرقِ، يقال: أشرَقَ: إذا دخلَ في أرض الشَّرقِ، كما يقال: أنجَدَ وأَتْهَم وأعْرَقَ وأشأَمَ، ويُعلَمُ مِن هذا أنَّ بني إسرائيلَ توجَّهوا صَوْبَ الشَّرقِ، وهو صَوبُ بحرِ القُلْزُم، وهو البحرُ الأحمرُ،... وهو شرقيَّ مصرَ. ويجوزُ أن يكونَ المعنى: داخلينَ في وقتِ الشروقِ، أي: أدركوهم عندَ شروق بعْدَ أن قضوا ليلةً أو لياليَ مَشيًا، فما بصُرَ بعضُهم ببعضٍ إلَّا عندَ شروقِ الشمسِ بعدَ ليالي السَّفرِ). ((تفسير ابن عاشور))

وقال ابن عثيمين: (وكِلا المعنيَينِ صحيحٌ؛ فمُشرِقٌ: متَّجِهٌ نحوَ المشرقِ باعتبارِ المكانِ، ومُشرِقٌ: وقت الشُّروقِ باعتبارِ الزمانِ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ١٣١).



سيُدرِكُنا فِرعَونُ وجنودُه، ولا نَستطيعُ الفِرارَ؛ فالبَحرُ أمامَنا، وهم خَلْفَنا(١).

﴿ قَالَ كَلَّا أَإِنَّا مَعِي رَبِّي سَيَّهْدِينِ ١٠٠٠ ﴾.

أي: قال موسى مُطَمْئِنًا قومَه: ليس الأمرُ كما ذكرتُم مِن أنَّنا مُدرَكون؛ لأنَّ ربِّي معي بنَصره وتأييدِه، وسيَهديني لطَريق النَّجاةِ (٢).

﴿ فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضۡرِب بِعَصَاكَ ٱلۡبَحۡرِ ۖ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُ فِرۡقِ كَٱلطَّوۡدِ ٱلْعَظِيمِ ٣٤٠ ﴾. مُناسَبةُ الآية لما قَبلَها:

لَمَّا حَكَى سُبحانَه عن موسَى عليه السَّلامُ قولَه: ﴿إِنَّ مَعِى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء: ٢٦]، بَيَّنَ تعالى بَعْدَه كيف هَداه ونجَّاه، وأهلَكَ أعداءَه بذلك التدبيرِ الجامعِ لِنعَم الدِّينِ والدُّنيا، فقال (٣):

﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ﴾.

أي: فأوحى الله إلى موسى، فقال له: اضربْ بعصاك البَحرَ الذي أمامَك (٤).

﴿ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾.

أي: فضرَبَ موسَى بعصاه البحرَ، فانشَقَّ، فكانت كلُّ قِطعةٍ مِن الماءِ كالجبَلِ لكبير (٥)!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۲٦٦)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٨٠)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ٥٩٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٤٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۱/ ٥٨١)، ((تفسير القرطبي)) ((۱۰ / ۱۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (رتفسير ابن حرير)) (ص: ١٠٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٢). ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازى)) (٢٤/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (٢/ ٥٠٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٨٣)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ٩٢)، ((الوجيز)) =





كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمُّ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَحَافُ دَرَّكا وَلَا تَحْشَىٰ ﴾ [طه: ٧٧].

﴿ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ ١٤٠٠ ﴾.

أي: وقرَّبْنا فِرعَونَ وجُنودَه مِن البَحرِ، وأدخَلْناهم في ذلك الطَّريقِ المنشَقِّ لِنُغرقَهم (١).

﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ ۞ ﴾.

أي: وأنجَيْنا مِن الغرَقِ موسى والذين معه كُلُّهم، وسلَّمْناهم مِن عدُوِّهم (٢).

= للواحدي (ص: ۷۹۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٤٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٤)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٥٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٢).

قال البقاعي: (﴿ كَالطَّوْدِ ﴾ أي: الجبّلِ في إشرافِه وطولِه وصلابتِه بعدمِ السَّيلانِ ﴿ ٱلْعَظِيمِ ﴾ المتطاولِ في السماء، الثابتِ لا يتزلزَلُ؛ لأنَّ الماءَ كان منبسطًا في أرضِ البحرِ، فلما انفرَقَ وانكشَفَت فيه الطرُقُ انضَمَّ بعضُه إلى بعضٍ، فاستطال وارتفَعَ في السَّماءِ). ((نظم الدرر)) (٤٤/١٤).

وقال ابنُ عثيمين: (ظاهِرُه أنَّه عريضٌ؛ لأنَّ الطودَ العظيمَ يتناوَلُ الكِبَرَ والارتفاعَ والعَرْضَ... وقولُه: ﴿كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ ظاهِرُه أنَّ الماءَ لم يتغيَّر، يعني: لم يتجمَّدْ بالمعنى المعروفِ فيكونَ أبيضَ جامدًا، ولكنَّه بقي جامدًا على طبيعتِه أسودَ، وهذا أعظَمُ مما لو تجمَّد وهو على غيرِ طبيعتِه، لصارت فيه آيةٌ واحدةٌ، وهي سرعةُ التجمُّد بهذه اللحظة، فكوْنُه لا يسيلُ وهو جامدٌ أمرٌ طبيعيٌ عاديٌّ، لكِنْ كونُه يبقى مائعًا ولكِنْ لا يسيلُ، فهذا أبلَغُ مِن ذلك. ففيه آيتان: أنَّه لا يسيل، وأنَّه لا يسيلُ وهو على طبيعتِه، والله تعالى على كلِّ شيءٍ قديرٌ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١٣٦).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٨٥)، ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ ٣٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ١٤٤، ١٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٣٦/١٩).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۵۸۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱٤٥)، ((تفسير الألوسي)) (ص: ۸۸/۱۰). ((تفسير السعدى)) (ص: ۹۲).



﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: ثمَّ أَغرَقْنا فِرعَونَ وقَومَه كُلَّهم في البَحرِ، فلمْ يُفلِتْ منهم أَحَدُّ(١).

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً ﴾.

أي: إنَّ في قِصَّةِ موسى وفِرعَونَ لَعِظةً وعِبرةً عَظيمةً، ودَلالةً واضِحةً للنَّاسِ على صِدقِ الرَّسولِ، وحِكمةِ اللهِ وتَوحيدِه، وقُدرتِه العظيمةِ على إهلاكِ الكافرين وإنجاءِ المؤمنينَ<sup>(٢)</sup>.

﴿ وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم ثُمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: ولم يكُنْ أكثرُ قَوم فِرعَونَ مؤمنينَ بالله، فلم يُؤمِنْ منهم إلَّا قِلَّةٌ قَليلةٌ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٥٨٨)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰۷/۱۳)، ((تفسير الخازن)) ((تفسير ابن كثير)) ((رتفسير ابن كثير)) ((رنظم الدرر)) للبقاعي (۱٤/ ٤٥)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٩٤٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۷/ ۵۸۸)، ((تفسير القرطبي)) ((۱۰۷/ ۱۰۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۶۵)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۹۲/ ۵۹۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٦٧)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٥٤، ٣٥٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٠٨/ ١٠٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٥٥).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ هنا قومُ فرعونَ: مقاتلُ بن سليمان، والواحدي، والقرطبي، والبقاعي. يُنظر: المصادر السابقة.

قال الشوكاني: (ليس المرادُ أكثرَ مَن كان معَ فرعونَ عندَ لحاقِه بموسَى؛ فإنَّهم هلكوا في البحر جميعًا، بل المرادُ مَن كان معه مِن الأصلِ، ومَن كان متابعًا له ومنتسبًا إليه، هذا غايةُ ما يمكنُ أنَ يُقالَ). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١١٩).

وذهب ابنُ جرير ومكِّيٌّ إلى أنَّ المعنى: وما كان أكثَرُ قومِك -يا محمَّدُ- مؤمنينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٨٨٥)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكى (٨/ ٢١٤٥). =



كما قال تعالى: ﴿ وَمَآ أَكُنُّ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٣]. وقال سُبحانَه: ﴿ وَلَكِنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [هود: ١٧].

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوا ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٨ ﴾.

أي: وإنَّ رَبَّك -يا محمَّدُ- لَهُوَ العزيزُ القاهِرُ الغالِبُ المنتَقِمُ مِن أعدائِه، الرَّحيمُ بعبادِه، فلا يُعاجِلُهم بعَذابِه، ومِن رحمتِه أنَّه يُرسِلُ رسُلًا، ويُنزِلُ معهم ما يبيِّنُ به ما يُرضيه وما يُسخِطُه، فلا يُهلِكُ قومًا إلَّا بعدَ إعذارِهم، ومِن رحمتِه أنَّه ينجِّي أثباعَ رسُلِه (۱).

## الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١- في قُولِه تعالى: ﴿ فَأَخْرَجُنَاهُم مِّن جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴾ تحذيرٌ للطُّغاةِ مِن أن تزولَ نِعَمُهم بسبَبِ طُغيانِهم؛ ففي عصرِنا هذا فتَح اللهُ على النَّاسِ مِن أنواعِ النَّعيمِ ما لم يكن مَوهومًا مِن قَبلُ -وبالأولى ليس معلومًا- فيُخشَى أن يُخرَجَ هؤلاء مِن هذا النَّعيم إذا طَغَوا وعَتَوا عن أمرِ اللهِ سُبحانَه وتعالى (٢).

٢- في قولِه تعالى: ﴿ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ \* قَالَ كَلَّ إِنَّ مَعِي رَبِي سَيَهْدِينِ ﴾ دَلالةٌ على أَنَّ المُعايَنة والتَّجرِبة أقوى في نُفوسِ البشرِ، وقلوبَهم إليها أشدُّ طُمأنينة - صالحة كانت النَّفسُ أو طالحة -؛ لأنَّها على ذلك مجبولة، لا تقدرُ أن تُغيِّره مِن أنفُسِها؛ لأنَّ موسى خاف عَصاهُ حينَ تحوَّلتْ ثُعبانًا في بُدُوِّ أمرِه، وخاف مِن أنفُسِها؛ لأنَّ موسى خاف عَصاهُ حينَ تحوَّلتْ ثُعبانًا في بُدُوِّ أمرِه، وخاف

<sup>=</sup> وقال ابن عثيمين: (والأُولى أن يُقال: ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ أنَّه يَعودُ على الذين نزَل عليهم القرآنُ، لا على بني إسرائيلَ، أو آل فِرعَونَ). ((تفسير ابن عثيمين-سورة الشعراء)) (ص: ١٤٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٨٨)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٣٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١٢٦).



حِبالَ السَّحَرةِ وعِصِيَّهم يومَ ألقَوْها، فلمَّا تَمكَّنَ في النبوَّةِ، وكثُرَتْ آياتُ اللهِ الجميلةُ عندَه، وعاينها منه وَقتًا بعدَ وقتٍ؛ أيقنَ أنَّه لا يُسلِمُه لشِدَّةٍ، وقد سَلَّمه منها مرَّةً بعدَ أخرى؛ فقال ما قال ثقةً بربِّه، وتوكُّلًا عليه(١).

٣- أنَّ الله سُبحانَه وتعالى كما يهدي إلى الطَّريقِ المعنويِّ يهدي أيضًا إلى الطَّريقِ المعنويِّ يهدي أيضًا إلى الطَّريقِ الحِسِّيِّ؛ لِقَولِه: ﴿ قَالَ كَلَّا ۚ إِنَّ مَعِى رَبِّ سَيَهْدِينِ ﴾، وليس المرادُ هنا هداية العِلمِ والتَّوفيقِ للعَمَلِ الصَّالحِ، وإنَّما المرادُ الهدايةُ لطريقِ النَّجاةِ التي يَنجو بها، فهَداه اللهُ سُبحانَه وتعالى (٢).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- في قُولِه تعالى: ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَائِنِ حَشِرِينَ ﴾ إلى قُولِه: ﴿ فَأَخْرَجْنَهُم مِن جَنَّ مِن حَيثُ يَرى مِن جَنَّتِ وَعُيُونٍ \* وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴾ دَليلٌ على أنَّ الإنسانَ قد يُؤخَذُ مِن حيثُ يَرى أنَّه علا وظهَر؛ فإنَّ فِرعَونَ بَعَث في المدائنِ حاشِرينَ، يَدعوهم إلى قتالِ موسى وقومِه، فخرجوا تابعينَ لهم على أنَّهم سيُدركونَهم، فصار في هذا الخروج حَثْفُهم وهلاكُهم، ونظيرُه في هذه الأُمَّةِ ما صنعتْ قُريشٌ حين خرجتْ إلى بدْرٍ، وكان أبو جَهل يقولُ: (واللهِ لا نَرجِعُ حتى نَقْدَمَ بدرًا فنسقيَ فيها الخُمورَ، وتَعزِفَ علينا القيانُ (٣)، ونَشرَبَ الخُمورَ؛ حتى تسمَعَ بنا العرَبُ، فلا يَزالون يَهابونَنا أبدًا) (١)، فأخذوا من حيثُ أَتُوا (١٠)!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٣/ ٥٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) القَيْنَة: الأَمَةُ غَنَّت أو لم تُغَنِّ، والماشِطةُ، وكثيرًا ما تُطْلقُ على المُغنِّيةِ مِن الإماءِ. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) (٤/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((السيرة النبوية)) لابن هشام (١/ ٦١٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١٢٦).



٧- قولُه: ﴿ وَإِنَّا جَمِيعُ حَذِرُونَ ﴾ أي: إنَّا مِن عادتِنا التيقُّظُ للحَوادِثِ، والحَذَرُ مِمَّا عسى أن يكونَ لها مِن سيِّع العواقب، وهذا أصلُ عظيمٌ مِن أصولِ السياسة، وهو سَدُّ ذرائع الفَسادِ –ولو كان احتِمالُ إفضائها إلى الفَسادِ ضعيفًا –، فالذرائعُ المُلغاةُ في التَّشريع في حُقوقِ الخُصوصِ غيرُ مُلغاةٍ في سياسةِ العُموم؛ ولذلك يقولُ عُلماءُ الشريعةِ: إنَّ نَظَرَ وُلاةِ الأمورِ في مصالحِ الأُمَّةِ أوسَعُ مِن نَظَرِ القُضاةِ، فالحذَرُ أوسعُ مِن حفظِ الحُقوقِ، وهو الخوفُ مِن وقوعِ شَيءٍ ضارِّ يمكِنُ وقوعُه، والمحمودُ منه هو الخوفُ مِن الضَّارِ عندَ احتِمالِ حُدوثِه والتَرصُّدُ لِمنعِ وقوعِه، والمحمودُ منه هو الخوفُ مِن الضَّارِ عندَ احتِمالِ حُدوثِه دونَ الأمرِ الذي لا يمكِنُ حُدوثُه؛ فالحذَرُ منه ضَربٌ مِن الهوسِ (١).

٣- قَوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّتِ وَعُيُّونِ ﴾ فيه بيانُ عُقوبةِ اللهِ سُبحانَه وتعالى للطَّاغينَ، وذلك بإزالةِ النِّعَمِ عنهم؛ إمَّا بإخراجِهم منها، وإمَّا بإزالتِها هيَ (٢).

3- في قُولِه تعالى: ﴿ فَأَخْرَجُنَاهُم مِّن جَنَّتِ وَعُيُونِ ... ﴾ أنَّ العُقوبة بعدَ التَّنعيمِ أشدُّ؛ ولذلك نُصَّ عليها، فما قال: «فأخرَ جْناهم مِن أماكنِهم» فقط، أو مِن ديارِهم، ولكنْ بَيَّنَ على سبيلِ التَّعيينِ ما هم فيه مِن النَّعيمِ؛ لأنَّ الأخذَ بالعُقوبةِ بعدَ النَّعيم يكونُ أشَدَّ (٣).

٥ قال الله تعالى: ﴿ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴾ قال مجاهِدٌ: (سَمَّاها كُنوزًا؛ لأنَّه لم
 يُعْطَ حتُّ اللهِ منها، وما لم يُعْطَ حتُّ اللهِ منه فهو كَنْزٌ، وإنْ كان ظاهِرًا)(٤).

٦ - قَولُه تعالى: ﴿ وَأَوْرَثُنَهَا بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ﴾ فيه مِن الإشكالِ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٦٨). ويُنظر أيضًا: ((مصنف ابن أبي شيبة)) (٢/ ٤١١) (١٠٥٢١).



عليه وسلَّم يقولُ: ((أُحِلَّتْ ليَ الغنائمُ، ولم تَحِلَّ لأحدٍ قَبْلي))(١)، وهنا أورَثَ اللهُ ديارَ فِرعَونَ وقومِه وأموالَهم بني إسرائيلَ!

والجوابُ: أنَّ الله سُبحانه وتعالى أهلَكَ فِرعَونَ في البَحر بدونِ حرب، والعَنيمةُ هي ما أُخِذَ مِن مالِ الكفَّارِ بقتالِ وما أُلحِقَ به، هذا تعريفُها شَرعًا، وهذا ما أُخِذَ بقتال، فهؤ لاء هَلكوا فبقيتْ ديارُهم لبني إسرائيلَ، وحتى لو لم يَسكُنها بنو إسرائيلَ لسكَنها آخرون غيرُهم، فالمسألةُ هذه ما غَنِمُوها بأيديهم، ولكِنَّها مِن اللهِ عزَّ وجلَّ لهلاكِ هؤلاء، يعني: كان الأمرُ أنَّهم لَمَّا هَلكوا صارتْ إرثًا لبني إسرائيلَ إرثًا قَدَريًّا؛ لأنَّه لا بُدَّ أنْ يكونَ كذلك (٢).

٧- قولُه تعالى: ﴿ قَالَ كَلَّا ۚ إِنَّ مَعِى رَبِّ سَيَهْدِينِ ﴾ فيه قوَّةُ يقينِ موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فقد قال ذلك في هذا المقام المُحْرِجِ الذي لا يرى الإنسانُ فيه إلَّا أَنَّه هالِكُ؛ ولهذا قال أصحابُه: ﴿إِنَّا لَمُذْرَكُونَ ﴾ (٣)!

٨- في قُولِه تعالى: ﴿ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىۤ أَنِ ٱضۡرِب بِعَصَاكَ ٱلۡبَحۡرِ فَٱنفَلَقَ ﴾ دَليلٌ على أنَّ لكلِّ شيءٍ سَببًا، حتى الآياتُ التي يَجعلُها اللهُ على يدِ الشَّخصِ لها سببُ؛ فإنَّ اللهَ تعالى لم يَفلِقِ البحرَ إلَّا بعدَ أَنْ أُوحَى إلى موسَى أَنِ اضربِ البحرَ بعصاك، فضربه فانفلَقَ (٤). فأرادَ تعالى أن يَجعَلَ هذه الآية متَّصِلةً بموسى، ومُتعلِّقةً بفِعلٍ فعَلَه، ولكنَّه بقُدرةِ الله؛ إذْ ضرْبُ البحرِ بالعَصا لا يوجِبُ انفلاقَ البَحر بذاتِه، ولو شاءَ تعالى لفلَقَه دُونَ ضرْبه بالعَصا ٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٨)، ومسلم (٥٢١) واللفظ له، من حديث جابر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٦٠).



٩ - في قَولِه تعالى: ﴿ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ تمامُ قُدرةِ اللهِ عزَّ وجلَّ بفَلْقِ البحر وتيبيسِه في الحالِ(١١).

• ١ - في قُولِه تعالى: ﴿ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ أنَّ كلَّ شيءٍ يَمتَثِلُ لأمرِ اللهِ، وأنَّ اللهَ تعالى قادِرٌ على قَلْبِ الأمورِ عن طبائعِها، فضلًا عن تَغَيُّر صِفاتِها؛ فهذه النارُ التي مِن طبيعتِها الإحراقُ والحرارةُ كانت بَرْدًا وسلامًا على إبراهيمَ في الحالِ، وهذا الماءُ الذي مِن طبيعتِه الإغراقُ والسَّيلانُ صار آمنًا لا يسيلُ بالنِّسبةِ لبني إسرائيلَ (٢)!

11 - يَذكرُ سُبحانَه في هذه السورةِ قصَّةَ موسى وإبراهيمَ، ونوح وعاد، وثمودَ ولوط وشعيبٍ، ويَذكرُ لكلِّ نبيِّ إهلاكه لمُكذّبيهم، والنَّجاةَ لهم ولأتباعهم، ثم يَختمُ القصَّة بقوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ هَوُ الْعَزِيزُ يَختمُ القصَّة بقوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ هَوُ الْعَزِيزُ الْكَوْمِيْ فَخَتَمَ القصة باسمين مِن أسمائِه تقتضيهما تلك الصفة، وهو «العزيزُ الرحيمُ»، فانتَقَم مِن أعدائِه بعزَّتِه، وأنجى رُسُلَه وأتباعَهم برحَمتِه (٣).

17 - مِن آياتِ الأنبياءِ إهلاكُ اللهِ لمُكَذّبيهم، ونصرُه للمؤمنينَ بهم، فهذا مِن أعلام نُبُوَّتِهم، ودلائلِ صِدقِهم؛ كإغراقِ اللهِ قومَ نوحٍ لَمَّا كذَّبوه، وكإهلاكِه قومَ عادٍ بالرِّيحِ الصَّرصَرِ، وإهلاكِ قومِ صالح بالصَّيحةِ، وإهلاكِ قومِ شُعيبِ بالظُّلَّةِ، وإهلاكِ قومِ لوط بقلبِ مدائنِهم، ورجمِهم بالحجارة، وكإهلاكِ قوم فِرعَونَ بالغَرقِ، وقد ذكر اللهُ القَصَصَ في القرآن في غيرِ موضع، وبيَّنَ أنَّها مِن آياتِ الأنبياءِ الدالَّةِ على صِدقِهم كما يذكُرُه في هذه السورةِ، لَمَّا ذكر قِصَّةَ موسى قال:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٩/٩٨).



﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾، ثمَّ ذكر قِصَّةَ إبراهيمَ وقال في آخِرِها: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠٣]، وكذلك ذكر مِثلَ ذلك في قِصَّةِ نوحٍ، وهودٍ، وصالحٍ، ولوطٍ، وشُعَيبٍ (١).

## بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى ٓ إِنَّكُمْ مُتَبَعُونَ ﴾ هذه قِصَّةٌ أُخرى مِن أحوالِ موسى عليه السَّلامُ في دَعوة فِرعونَ؛ فالواوُ لعَطفِ القصَّةِ، ولا تُفيدُ قُرْبَ القصَّةِ مِنَ القصَّةِ (٢).

- وقولُه: ﴿إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴾ تَعليلٌ للأمر بالإسراء (٣).

٢- قولُه تعالى: ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴾ ظاهرُ ترتيبِ الجُمَلِ يَقتَضي أَنَّ الفاءَ للتَّعقيبِ على جملة ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى ﴾ [الشعراء: ٥٢]، وأنَّ بيْن الجُمْلتينِ مَحذوفًا، تَقديرُه: فأسرَى موسى عليه السَّلامُ وخَرَج بهم، فأرسَلَ فرعونُ حاشِرينَ (٤).

٣- قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ هَتُؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ مَقُولٌ لقَولِ مَحذوف؛ لأنَّ ﴿ خَشِرِينَ ﴾ يَتضمَّنُ معنَى النِّداءِ، أي: يقولون: ﴿ إِنَّ هَـُؤُلِآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ (٥).

- وفي قولِه: ﴿ إِنَّ هَنَّؤُلَّآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ ذكرهم بالاسمِ الدَّالِّ على القِلَّةِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (٦/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٩/١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣١٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٣٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٩/١٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣١٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٣٠ / ١٣٠).

ثمَّ جعَلَهم قليلًا بالوَصف، ثمَّ جَمَعَ القليلَ فجَعَل كلُّ حِزب منهم قليلًا، واختارَ جَمْعَ السَّلامةِ الَّذي هو للقِلَّةِ. وقيل: جُمعَ «قليلًا» بالواو والنُّون؛ لموافَقةِ رُؤوس الآي، وإنْ أَفرَدَها جازَ؛ لأنَّ لفْظَ «الشِّرذِمةِ» مُفرَدٌ (١٠٠. ولَمَّا كانت قِلَّتُهم إنَّما هي بالنِّسبةِ إلى كَثرةِ آل فِرعونَ وقوَّتِهم، وما لَهم عليهم مِن هَيبةِ الاستِعبادِ، وكان التَّعبيرُ بالشِّرذِمةِ موهِمًا لأنَّهم في غايةِ القِلَّةِ- أزالَ هذا الوَهمَ بالتَّعبير بالجَمع دُونَ المُفرَدِ؛ ليُفيدَ أنَّه خَبرٌ بعدَ خَبر، لا صفةٌ، وأنَّ التَّعبيرَ بالشِّرذِمةِ إنَّما هو للإشارةِ إلى تَفرُّق القلوب. والجَمعُ ولا سيَّما ما للسَّلامة مع كُونه أيضًا للقلَّة أَدَلُّ على أنَّهم أَوْزاعٌ. وفيه أيضًا إشارةٌ إلى أنَّهم مع ضَعفِهم بقِلَّةِ العَددِ آيسونَ مِن إسعافِ بمَددِ، وليس لهم أُهْبَةُ لقتال؛ لعدَم العُدَّةِ؛ لأنَّهم لمْ يَكُونُوا قطَّ في عِدادِ مَن يُقاتِلُ، كما تقولُ لمَن تَزْدَريهِ: هو أقلُّ مِن أن يَفعَلَ كذا، فقال: ﴿ قَلِيلُونَ ﴾، أي: بالنِّسبةِ إلى ما لنا مِنَ الجُنودِ الَّتِي لا تُحصَى، وإنْ كانوا في أنفُسِهم كَثيرينَ، فلا كَثرةَ لهم تَمنعُكُم أيُّها المَحشورونَ مِنَ اتِّباعِهم (٢).

- وفي اسم الإشارة ﴿ مَتَوُلاً ﴿ إِيماءٌ إِلَى تَحقيرِ لشأنِهم، أكَّدَه التَّصريحُ بِأَنَّهم شِرْذِمَةٌ قَلِيلون، والشّرْذِمةُ: الطَّائفةُ القليلةُ مِنَ النَّاسِ؛ فإتْباعُه بوصْفِ ﴿ قَلِيلُونَ ﴾ للتّأكيد؛ لدفْع احتمالِ استعمالِها في تَحقيرِ الشَّأنِ أو بالنّسبةِ إلى جُنودِ فِرعونَ. و ﴿ قَلِيلُونَ ﴾ خبرٌ ثانٍ عنِ اسم الإشارة، فهو وصْفٌ في المَعنى لمَدلولِ هؤلاء، وليس وصْفًا لشِرْذِمة، ولكنّه مؤكّدٌ لمَعْناها؛ ولهذا جيءَ به

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۱۵، ۳۱۵)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۱/ ۳۶۲)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۱۵۷)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۷/ ۸۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٩، ٣٩).



بصيغة جمْع السَّلامة، الَّذي هو ليس مِن جُموع الكَثْرة (١١).

- ٤ قولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِظُونَ ﴾ فيه تقديمُ ﴿ لَنَا ﴾ على ﴿ لَغَآبِظُونَ ﴾؛
   لرِ عايةِ الفاصِلةِ (٢)، وللحصرِ، واللامُ للتقويةِ، أو تنزيلِ المتعدِّي منزلةَ اللازمِ (٣).
- ٥ قولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ ﴾ هذا حثُّ لأهلِ المَدائنِ على أن يَكونوا حَذِرينَ على أبلَغِ وجْهِ ؛ إذْ جَعَل نفْسَه معهم في ذلك بقولِه: ﴿ لَجَمِيعُ ﴾، وذلك كِنايةٌ عن وُجوب الاقتداء به في سياسة المَملكة (٤).
- ٦ قولُه تعالى: ﴿ فَأَتَبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ﴾ تفريعٌ على جُملةِ ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم ﴾،
   وما بيْنَهما اعتِراضٌ؛ لأنَّ الإِتْباعَ عَقِبَ الإِخراج، لا الإيراثِ (٥٠).
  - ٧- قولُه تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَرَّهَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰۤ إِنَّا لَمُذْرَكُونَ ﴾
- قولُه: ﴿إِنَّا لَمُدَرَكُونَ ﴾ قالُوه بالتَّأكيد؛ لشدَّةِ الاهتِمامِ بهذا الخَبرِ، وهو مُستعمَلٌ في معنَى الجَزَعِ(١). وكذلك جاؤُوا بالجملةِ الاسميَّةِ مؤكَّدةً بحرفَي التَّأكيد؛ للدَّلالةِ على تَحقُّقِ الإدراكِ واللَّحاق وتَنجُّزهما(٧).
- ٨ قولُه تعالى: ﴿ قَالَكُلَّ إِنَّ مَعِي رَبِّ سَيَهْدِينِ ﴾ زَجَرَهم ورَدَعَهم بحَرْفِ الرَّدْعِ
   ﴿ كَلَّا ﴾، واقتَصَر مُوسَى عليه السَّلامُ على نفْسِه في قَولِه: ﴿ إِنَّ مَعِي رَبِّ سَيَهْدِينِ ﴾؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (١٠/ ١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٣٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨ / ١٣٤).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٤٥).

لأَنَّهِم لَمْ يَكُونُوا عَالِمِينَ بِمَا ضَمِنَ اللهُ لَه مِن مَعِيَّةِ العناية؛ فإذا عَلِمُوا ذلك عَلَمُوا أَنَّ هِدايتَه تَنفَعُهم؛ لأَنَّه قائِدُهم، والمُرسَلُ لفائِدتِهم. ووجْهُ اقتصارِه على نفْسِه أيضًا: أَنَّ طريقَ نَجاتِهم بعدَ أَنْ أَدركَهُم فِرعونُ وجُنْدُه لا يَحصُلُ إلَّا بفِعلِ يَقطَعُ أيضًا: أَنَّ طريقَ نَجاتِهم بعدَ أَنْ أَدركَهُم فِرعونُ وجُنْدُه لا يَحصُلُ إلَّا بفِعلِ يَقطَعُ دابِرَ العدُوِّ، وهذا الفعلُ خارِقُ للعادة؛ فلا يَقعُ إلَّا على يَدِ الرَّسولِ. وهذا وجْهُ اختلافِ المَعيَّة بيْنَ ما في هذه الآية وبيْنَ ما في قولِه تعالى في قصَّةِ الغارِ: ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَيْحِبِهِ لَا تَحْدَرُنُ إِنَ لَللّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠]؛ لأنَّ تلك مَعيَّةُ حِفظِهما كِلَيْهِما بصرْفِ أَعيُن الأعداء عنهما(١).

- وقدَّم مَعيَّةَ اللهِ؛ لأَنَّها أقوى في تَثبيتِ قَومِه، وكلُّ إنسانِ يكونُ الله معه فلن يَضُرَّه شَيءٌ، ثمَّ قال أيضًا مؤكِّدًا أثرَ هذه المعيَّةِ: ﴿ سَيَهْدِينِ ﴾، والسِّينُ تدُلُّ على التَّحقيق والقُرب(٢).

٩ - قولُه تعالى: ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ
 كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾

- قولُه: ﴿ فَأَنفَلَقَ ﴾ الفاءُ فصيحةٌ، أي: فضَرَبَ فانفلَقَ؛ ففيه إيجازٌ بالحَدْفِ (٣). ومِن عادةِ العربِ الحَسَنةِ في خِطابِها أنهم يَحذِفونَ مِن الكلام ما يكونُ المدكورُ دليلًا عليه؛ اختصارًا، ومِن ذلك هذه الآيةُ، فمَعلومٌ أنَّ المرادَ «فضَرَبَ فانفَلقَ»، لكنْ لم يُحتَجْ إلى ذِكرِ ذلك في اللَّفظ؛ إذْ كان قولُه: ﴿ أَنِ الْصَرِبِ ﴾ ﴿ فَأَنفَلَقَ ﴾ دليلًا على أنَّه ضُربَ فانفلَقَ (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ١٦٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١٣٣).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ١٦٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٠/٢٦).



## • ١ - قولُه تعالى: ﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴾

- في الكلام إيجازٌ بالحذْفِ، تَقديرُه: ودخَلَ موسى وبَنو إسرائيلَ البحرَ، وأنجَيْنا...(١).

١١- قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم تُوْمِنِينَ ﴾ تَذييلٌ (٢)، وتَسليةٌ لحبيبه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم (٣).

- قولُه: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ ما في اسم الإشارة ﴿ ذَلِكَ ﴾ مِن معنَى البُعدِ؛ لتَهويلِ أَمْرِ المُشارِ إليه وتَفظيعِه، كتَنكيرِ الآيةِ في قَولِه تعالى: ﴿ لَآيَةً ﴾، أي: أيَّةُ آية، أو: آيةً عظيمةً لا تكادُ توصَفُ (٤٠).

- وقولُه: ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ وَمِنِينَ ﴾ ، أي: وما أكثرُهم مؤمنينَ ، على أنَّ (كانَ) صِلَةٌ ؛ فيكونُ كقولِه تعالى: ﴿ وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٣]، وهو إخبارٌ منه تعالى بما سيكونُ مِنَ المُشركينَ -على أحدِ الأقوالِ - بعْدَما سمعُوا الآياتِ النَّاطقة بالقصَّة ؛ تقريرًا لِما مَرَّ مِن قولِه تعالى: ﴿ وَمَا يَأْنِهِم مِّن ذِكْرِ مِنَ الرَّمْنِ ثُمُّن مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ \* فَقَدْكُذَبُواْ ... ﴾ تعالى: ﴿ وَمَا يَأْنِهِم مِّن ذِكْرِ مِن الرَّمْنِ ثُمُّن مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ \* فَقَدْكُذَبُواْ ... ﴾ وإيثارُ الجُملةِ الاسميَّة ؛ للدَّلالةِ على استقرارِهم على عدم الإيمانِ، واستِمرارِهم عليه. ويَجوزُ أن يُجعلَ (كان) بمعنى (صَار)، عما فُعل ذلك في قولِه تعالى: ﴿ وَكَانَ مِن الْكَنْفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤]، فالمَعْنى:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٣٥)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢٦٨/١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢٦٨/١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٤٦).





وما صار أَكثُرُهم مؤْمنِينَ مع ما سمِعُوا مِنَ الآيةِ العظيمةِ الموجِبةِ له بما ذُكِر مِنَ الطَّرفَينِ، فيكونَ الإخبارُ بعدَم الصَّيرورةِ قَبْلَ الحدوثِ؛ للدَّلالةِ على كمالِ تَحقُّقِه وتَقرُّره، كقولِه تعالى: ﴿أَنَى أَمْرُ ٱللَّهِ ... ﴾ [النحل: ١] الآية (١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٤٦).



#### الآيات (۲۹-۹۸)

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ عَكِفِينَ ﴾: أي: مُقيمينَ، والعُكُوفُ: الإقبالُ على الشَّيءِ ومُلازمتُه على سَبيلِ التَّعظيم له، وأصلُ (عكف): يدُلُّ على الإقبالِ والحَبسِ(١).

﴿ لِسَانَ صِدُقِ ﴾: أي: ذِكرًا وثناءً حَسَنًا، وأصلُ (صدق): يدُلُّ على قُوَّةٍ في الشَّيء قَولًا وغيرَه (٢).

﴿ تُخْرِنِي ﴾: أي: تَفضَحْني وتُذِلَّني، وأصلُ الخزي: الإبعادُ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٢٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ١٠٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٧٩)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٣٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٦٥٨).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۷٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٣٩)
 و(٥/ ٢٤٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٢٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٨٠١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٤/ ٩٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٧٩)، ((تذكرة =





## مُشكِلُ الإعراب:

قَولُه تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ \* إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾

الاستثناءُ في قَولِه تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ ﴾ فيه وجهانِ؛ أحدُهما: أنَّه مُنقطِعٌ، أي: لكِنْ من أتى الله بقَلبٍ سليمٍ فإنَّه ينفعُه ذلك... الثاني: أنَّه متَّصِلٌ.

وفي إعرابِ (مَن) وَجهانِ:

أحدُهما: أنَّه بَدَلُّ مِن المفعولِ المَحذوفِ، أو مُستثنَّى منه؛ إذ التقديرُ: لا ينفَعُ مالُّ ولا بَنونَ أحدًا من النَّاس إلَّا مَن كانت هذه صِفتُه.

والثاني: أنَّ (مَن) مفعولٌ به لـ ﴿ يَنَفَعُ ﴾، أي: لا ينفَعُ المالُ والبَنونَ إلَّا هذا الشَّخصَ (١).

#### المعنى الإجماليُّ:

يحكي الله تعالى جانبًا مِن قصة إبراهيمَ عليه السلامُ، فيقولُ: واقرأ -يا مُحمَّدُ- على قَومِك خَبرَ إبراهيمَ حينَ قال لأبيه وقَومِه: ما هذا الذي تَعبُدونَه؟

قالوا: نَعبُدُ أصنامًا فنظَلُّ مُقيمينَ على عِبادتِها. قال لهم إبراهيمُ: هل تسمَعُ أصنامُكم دُعاءَكم حينَ تَدْعونَها، أو تنفَعُكم أو تضُرُّكم أنتم أو أعداءَكم؟ قال قومُ إبراهيمَ: لا، ولكِنَّنا وجَدْنا آباءَنا يَعبُدونَها، فنحن نعبُدُها مِثلَهم.

قال إبراهيمُ لهم: أرأيتُم هذه الأصنامَ التي تَعبُدونَها أنتم وأجدادُكم الماضون، فإنَّهم كُلَّهم عدوٌّ لي إلَّا رَبَّ العالَمينَ، الذي خلقَني فهو يُرشِدُني، والذي يَرزقُني

<sup>=</sup> الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦٥)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٧٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((التبيان)) للعكبري (۲/ ۹۹۷)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۸/ ۵۳۲)، ((المجتبى)) للخراط (۳/ ۸٤۱).



الطَّعامَ والشَّرابَ، وإذا مَرِضتُ فهو وَحْدَه الذي يُعافيني، وهو وحْدَه الذي يُميتُني تُمَّ يَبعثُني يومَ القيامةِ. تُمَّ يَبعثُني يومَ القيامةِ.

ثمَّ أَتْبَع إبراهيمُ عليه السلامُ ذلك بالتوجُّه إلى الله بالدعاءِ قائلًا: ربِّ أعطِني فَهمًا وعِلمًا، واجعَلْني مع الصَّالحينَ، واجعَلْ لي ثناءً حَسنًا في العالَمينَ مِن بَعدي، واجعَلْني ممَّن تُورِثُهم الجنَّةَ في الآخرة، واغفِرْ لأبي؛ لأنَّه كان مِن الضالِّينَ، ولا تَفْضَحْني حينَ تَبعَثُ عِبادَك؛ يومَ لا ينفَعُ أحدًا مالُه ولا أبناؤُه، إلَّا مَن لَقِيَ اللهَ يومَ القيامةِ بقَلبِ سَليم خالصِ مِن الشِّركِ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَأَثَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ اللَّهُ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

اعلَمْ أنَّه تعالى ذكر في أوَّلِ السُّورةِ شِدَّةَ حُزنِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسبَبِ كُفرِ قَومِه، ثمَّ إنَّه ذكر قِصَّةَ موسى عليه السَّلامُ؛ لِيَعرِفَ محمَّدُ أنَّ مِثلَ تلك المِحنةِ كانت حاصِلةً لموسى عليه السَّلامُ، ثمَّ ذكر عَقِبَها قِصَّةَ إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ لِيَعرِفَ مُحمَّدُ أيضًا أنَّ حُزنَ إبراهيمَ عليه السَّلامُ بهذا السبب كان أشدَّ السَّلامُ؛ لِيَعرِفَ مُحمَّدُ أيضًا أنَّ حُزنَ إبراهيمَ عليه السَّلامُ أن يرى أباه وقومَه في من حُزنِه؛ لأنَّ مِن عَظيمِ المِحنةِ على إبراهيمَ عليه السَّلامُ أن يرى أباه وقومَه في النَّارِ، وهو لا يتمكنُ مِن إنقاذِهم (۱)!

وأيضًا لَمَّا كانت العَرَبُ لها خُصوصيَّةُ بإبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ أَمَرَ اللهُ نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يتلوَ عليهم قَصَصَه، وما جرَى له مع قَومِه، ولم يأتِ في قصَّه مِن قِصَص هذه السُّورةِ أَمْرُه عليه السَّلامُ بتلاوةِ قِصَّةٍ إلَّا في هذه (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٦٢).



﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرُهِيمَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: واقرأ -يا مُحمَّدُ- على قَومِك خبَرَ إبراهيمَ العَظيمَ (١).

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ٧٠٠ ﴾.

أي: حينَ قال إبراهيمُ لأبيه وقَومِه المُشرِكين: أيُّ شَيءٍ تعبدونَ، وتُواظِبونَ على عبادتِه (٢٠٠)

﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَّا عَكِفِينَ ٧٧٠ ﴾.

أي: قال المُشرِكون لإبراهيمَ: نعبُدُ أصنامًا، فنُقيمُ على عبادتِها وَقتًا طَويلًا(٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٨٩)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰۹/۱۳)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷/ ٤٧/)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٣٧/١٩). ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ١٥٠).

قال القرطبي: (قَولُه تعالى: ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ﴾ نبَّه المشركين على فَرطِ جَهلِهم؛ إذ رَغِبوا عن اعتقادِ إبراهيمَ ودينِه، وهو أبوهم). ((تفسير القرطبي)) (١٠٩/١٣).

وقال السعدي: (أي: واتلُ -يا محمَّدُ- على النَّاسِ نبأَ إبراهيمَ الخليلِ، وخبَرَه الجليلَ في هذه الحالةِ بخصوصِها، وإلَّا فله أنباءٌ كثيرةٌ، ولكِنْ مِن أعجبِ أنبائِه وأفضَلها هذا النبأُ المتضَمِّنُ لرسالتِه ودعوتِه قَومَه، ومحاجَّتِه إيَّاهم، وإبطالِه ما هم عليه؛ ولذلك قيَّده بالظَّرفِ فقال: ﴿إِذَ قَالَ لِأَبِيهِ ... ﴾). ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٢٥).

وقال ابن عاشور: (ونبأُ إبراهيمَ: قصَّتُه المذكورةُ هنا، أي: اقرأُ عليهم ما ينزِلُ عليك الآنَ مِن نبأِ إبراهيمَ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٣٧/١٩).

- (٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٨٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٠٩ / ١٠٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٧)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٥٩).
- (۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۸۹۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰۹ / ۱۰۹)، ((تفسير ابن كثير)) ((۲ / ۱۶۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۹ / ۱۳۹).

قال مكي: (لا يكونُ «ظلَّ» إلا بالنَّهارِ، كما أنَّ «باتَ» بالليلِ، واشتقاقُه مِن «الظلِّ»، و»الظلُّ» إنَّما يكونُ بالنَّهارِ؛ فلذلك لم يقَعْ «ظلّ» إلَّا بالنَّهارِ). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) (٧/ ٩٢٦). وقال الزمخشري: ((إنما قالوا: نَظَلُّ؛ لأنَّهم كانوا يعبُدونَها بالنَّهار دونَ اللَّيل). ((تفسير =



﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ١٧٠) .

أي: قال إبراهيمُ لِقُومِه: هل تَسمَعُ أصنامُكم دُعاءَكم حينَ تَدْعونَها(١٠)؟

﴿ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ ١

أي: أو هل تنفَّعُكم أو تُوقِعُ الضَّررَ عليكم أو على أعدائِكم (٢)؟!

﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَّاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: قال قَومُ إبراهيمَ: لا تَسمَعُنا الأصنامُ، ولا تنفَعُنا ولا تضُرُّنا، ولكِنَّنا وجَدْنا آباءَنا يَعبُدونَها ويَعكُفونَ عليها، فنحنُ نقتَدي بهم (٣)!

﴿ قَالَ أَفَرَءَ يَتُم مَّا كُنْتُم تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ أَنْتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

أي: قال إبراهيمُ: أفرأيتُم -أيُّها القَومُ- هذه الأصنامَ التي كنتُم تَعبدونَها أنتم وأجدادُكم الماضُونَ الأوَّلونَ(٤٠).

= الزمخشري)) (٣/ ٣١٨).

وقال ابن عاشور: (... هم كانوا صابئةً يعبدون الكواكب، وجعلوا الأصنام رموزًا على الكواكب تكونُ خَلَفًا عنها في النهار، فإذا جاء الليلُ عبدوا الكواكِبَ الطالعةَ... وكانت الأممُ الوَثَنيةُ تَعبُدُ الوثَنَ؛ لرجاءِ نفعه أو لدَفعِ ضَرِّه، ولذلك عَبَد بعضُهم الشياطينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ ١٩٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٦٨)، ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٣٩ /١٣٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۰)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۳۵۵)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۹۹).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۹، ۹۹)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۵۹۷)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء))
 (ص: ۱۵۹، ۱۵۹).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۱)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۵۵۷)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٦٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۱۳).





﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيِّهِ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: فإنَّها كُلَّها عدقٌ لي لا أعبُدُها، وأتبرَّأُ منها، إلَّا رَبَّ العالَمينَ؛ فإنِّي أعبُدُه وحْدَه (١).

﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ ١٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا حكى سُبحانَه عن إبراهيمَ عليه السلامُ أنَّه استثنى ربَّ العالَمينَ؛ حكَى عنه أيضًا ما وَصَفَه به ممَّا يستَحِقُّ العبادةَ لأجْلِه(٢).

﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ ١

أي: الذي أو جَدني وحْدَه مِنَ العَدَم، ويُرشِدُني لِمَصالحي في دِيني ودُنياي (٣).

= قال الألوسي: (﴿ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ أي: أنظَرْتُم فأبصَرْتُم أو تأمَّلتُم فعَلِمتُم أيُّ شيءِ استدَمْتُم على عبادته، أو أيُّ شَيء تعبدونه). ((تفسير الألوسي)) (١٠/٩٣).

(۱) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (۲/ ۲۸۱)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٩١)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٥/ ٥٤٩).

قال ابن عطية: (لفظةُ عدوٌّ تقع للجَميعِ والمفرَدِ، والمؤنّثِ والمذكّرِ). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٣٤).

وقال ابن الجوزي: (في قولِه تعالى: ﴿ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ قولان؛ أحدُهما: أنَّه استثناءٌ مِن الجنسِ؛ لأنَّه علِمَ أنَّهم كانوا يعبدونَ اللهَ مع آلهتِهم، قاله ابن زيد. والثاني: أنَّه مِن غير الجنسِ، فالمعنى: ولكِنْ رَبُّ العالَمينَ ليس كذلك، قاله أكثَرُ النَّحُويِّينَ). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣٤ / ٣٤). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ٩٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٥٣٠)، ((تفسير الشربيني)) (١٨/١).

(٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥١١).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٢/١٩).



﴿ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ١٠٠٠ ﴾.

أي: والذي يُغَذِّيني وحْدَه بالطَّعام والشَّراب(١).

﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ١٠٠٠ ﴾.

أي: وإذا سَقِمَ بَدَني واعتَلَّتَ صِحَّتي فهو وحْدَه الذي يُعافيني (٢).

﴿ وَٱلَّذِى يُمِيثُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ١٠٠٠ ﴾.

أي: وهو وحْدَه الذي يَقبِضُ رُوحي عند انقضاءِ أجلي، ثمَّ يبعَثُني يومَ القيامةِ ليُجازيني (٣).

﴿ وَالَّذِي ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيٓتَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٠٠٠ ﴾.

مناسبةُ الآية لما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ البعثَ؛ ذَكَرَ ما يترتَّبُ عليه، فقال(٤):

﴿ وَٱلَّذِي ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيٓتَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٠٠٠ ﴾.

أي: وهو وحْدَه الذي أرجو أن يغفِرَ لي ذُنوبي يومَ القيامةِ (٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۲)، ((الهداية)) لمكي (۸/ ۳۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (رتفسير السعدي)) (ص: ۹۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٤٧)، ((تفسير السعدي)) (٥- (التفسير ابن عاشور)) (١٤٣/١٩).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٤٧)، ((تفسير الشربيني)) (٣/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/٥٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٩٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٤٧). قال ابنُ عطيةَ: (قَوَلَهُ: ﴿خَطِيَتَتِي ﴾ ذهب فيه أكثَرُ المفسِّرينَ إلى أنَّه أراد كَذِباتِه الثَّلاثَ؛ =





عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((قلتُ: يا رَسولَ اللهِ، ابنُ جُدْعانَ كان في الجاهليَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، ويُطعِمُ المِسكينَ، فهل ذاك نافِعُه؟ قال: لا ينفَعُه؛ إنَّه لم يَقُلْ يومًا: ربِّ اغفِرْ لي خطيئتي يومَ الدِّين))(١).

﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ رَبِّ هَبْ لِي خُكُمًا ﴾.

أي: ربِّ أعطِني فَهمًا، وعِلمًا كثيرًا(٢).

= قولُه: «هي أختي»، في شأنِ سارَة، وقولُه: ﴿إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ٨٩]، وقَولُه: ﴿بَلْ فَعَكُهُ, كَاهُره مِن كَبِيرُهُمْ مُ ﴿ [الأنبياء: ٣٣]. وقالت فرقةٌ: أراد بـ «الخطيئة» اسمَ الجنسِ، فدعا في كُلِّ أَمْرِه مِن غيرِ تعيينِ. وهذا أظهَرُ عندي؛ لأنَّ تلك الثَّلاثَ قد خَرَّجها كثيرٌ مِن العلماء على المعاريضِ). ((تفسير أبن عطية)) (٤/ ٢٣٥).

(١) رواه مسلم (٢١٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٤/٤٥)، ((تفسير الشوكاني)) (١٢٣/٤)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ٩٩٥).

قال ابن الجوزي: (﴿ حُكَمَا ﴾ فيه ثلاثةُ أقوال؛ أحدُها: النبوَّةُ، قاله أبو صالح، عن ابنِ عباس. والثاني: اللَّبُ، قاله عِكْرِمةُ. والثالث: الفَهمُ والعلمُ، قاله مقاتلٌ). ((تفسير ابن الجوزيُ)) (٣/ ٣٤١). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٦٩).

ممَّن اختار في الجملة أنَّ المرادَ بالحُكم: العِلمُ والفَهمُ: مقاتلُ بنُ سليمانَ، والسمعانيُّ، وجلال الدين المحلي، والشوكاني، والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٦٩)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ٥٤)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٥٨٥)، ((تفسير الشوكاني)) (ع/ ١٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٣).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ: النَّبُوَّةُ: يحيى بنُ سلَّام، وابنُ جرير، والسمرقنديُّ، ومكِّي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (۱۸/ ۹۳)، ((تفسير السمرقندي)) يحيى بن سلام)) (۱۸/ ۹۳)، ((تفسير السمرقندي)) (۱۸/ ۵۹۷)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكى (۸/ ۵۳۲۰).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ: الحكمةُ والنبوةُ: ابنُ عطية، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) = (٢٣٥/)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٥/١٩).





#### ﴿ وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴾.

## أي: واجعَلْني معَ الصَّالحينَ في الدُّنيا والآخرةِ(١).

= وقال ابنُ عاشور: (الحُكمُ: هو الحِكمةُ والنبوَّةُ... وقد كان إبراهيمُ حين دعا نبيًّا؛ فلذلك كان السؤالُ طلبًا للازديادِ؛ لأنَّ مراتِبَ الكمالِ لا حَدَّ لها بأن يُعطى الرِّسالةَ مع النبوَّةِ، أو يُعطى شريعةً مع الرِّسالةِ، أو سَأَل الدَّوامَ على ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٥/١٩).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ: الكمالُ في العِلمِ والعَملِ: البيضاويُّ، والشربيني، وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٤٥١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٠). قال البقاعي: (﴿ هَبُ لِي حُكَمًا ﴾ أي: عملًا متقنًا بالعلم، وأصلُه بناءُ الشيءِ على ما تُوجِبُه الحكمةُ). ((نظم الدرر)) (١٤/ ٤٥).

وقال أبو حيان: (والظاهرُ أنَّ الحكمَ هو الفصلُ بينَ الناسِ بالحقِّ). ((تفسير أبي حيان)) (١٦٧/٨). (١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٤٧).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ بالصالحينَ: الأنبياءُ والمرسَلونَ: مقاتلُ بنُ سليمانَ، والثعلبي، والسمعاني، والبغوي، والقرطبي، والنسفي، والخازن، وجلال الدين المحلي، والشوكاني، والسعدي. يُنظر: (تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٦٩)، ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ١٧٠)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ٤٥)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٧١)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٢٥)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٤٧١)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٥٨٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥).

قيل: المرادُ: في المنزلةِ والدَّرجةِ، وممَّن اختاره: الثعلبيُّ، والبغوي، والقرطبي، والخازن. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ١٧٠)، ((تفسير الثعلبي)) (٣/ ١١٢)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٣٢٧).

وقال ابن جرير: (﴿ وَأَلْحِقِنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ يقولُ: واجعَلْني رسولًا إلى خَلقِك؛ حتى تُلحِقَني بذلك بعِدادِ مَن أرسَلْتَه مِن رُسلِك إلى خَلقِك، وائتَمَنْتَه على وحْيِك، واصطَفَيْتَه لنفْسِك). ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٣٠). ويُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٥٣٢٥).

وقيل: المرادُ بالصالحينَ: أهلُ الجنةِ، وممَّن اختاره: يحيى بنُ سلام. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (٢/ ٨٠٨).

واختار ابنُ عاشور أنَّ لفظَ الصَّالحينَ يَعُمُّ جميعَ الصَّالحينَ مِن الأنبياءِ والمرسلينَ، والشُّهداءِ والصَّالحينَ. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٤٥).





﴿ وَٱجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ١٨٠٠ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا كان الصَّالَحُ قد لا يَظهرُ عملُه، وكان إظهارُ اللهِ له مَجلَبةً للدُّعاءِ وزيادةً في الأجر؛ قال(١٠):

﴿ وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ١١٠ ﴾.

أي: واجعَلْ لي ثناءً حَسَنًا دائمًا، فأُذكَرَ مِن بَعدي، ويَقتديَ النَّاسُ بي (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ \* سَلَمُّ عَلَى إِبْرَهِيمَ \* كَذَلِكَ بَحْزِي الْمُحْسِنِينَ \* إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصافات: ١٠٨ - ١١١].

﴿ وَأَجْعَلْنِي مِن وَرَبُّهِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠٠ ﴾.

= وقيل: معنى ﴿ وَٱلْحِقِنِي بِٱلصَّكِلِحِينَ ﴾: أي: وفِّقْني للكمالِ في العملِ؛ لأنتظِمَ به في عدادِ الكاملينَ في الصلاحِ، الراسخينَ فيه. وممَّن اختار هذا القولَ في الجملةِ: الرازيُّ، والبيضاوي، والألوسي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥١٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٢٤/ ٥١)، ((تفسير الألوسي)) (٢/ ٥١).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/٥٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۳، ٥)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ٩٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦٤/١٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٥، ٥٩٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٥/ ١٤٥).

قال ابن عطية: (لسانُ الصِّدقِ في الآخِرينَ: هو الثناءُ وتخليدُ المكانةِ، بإجماعٍ مِن المفسِّرينَ، وكذلك أجاب اللهُ دَعْوتَه؛ فكلُّ مِلَّة تتمَسَّكُ به وتعَظِّمُه). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٣٥). وقال القرطبيُّ: (وقد فعَل اللهُ ذلك؛ إذ ليس أحدُّ يصَلِّي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا وهو يصلِّي على إبراهيمَ، وخاصَّةً في الصَّلواتِ، وعلى المنابِرِ، التي هي أفضلُ الحالاتِ، وأفضَلُ الدَّرَجات). ((تفسير القرطبي)) (١١٣/١٣).



## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا طَلَبَ عليه السَّلامُ سَعادةَ الدُّنيا، وكان لا نفْعَ لها إلَّا باتِّصالِها بسَعادةِ الآخرةِ التي هي الجنةُ؛ طَلَبها بقَولِه(١):

﴿ وَٱجْعَلْنِي مِنِ وَرَبَّةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ (١٥٠٠).

أي: واجعَلْني ممَّن تُورِثُهم الجنَّةَ في الآخِرةِ(٢).

﴿ وَأُغْفِر لِأَبِيٓ إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلصَّمَآلِينَ ١٠٠٠ ﴾.

## مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا دعا لنفْسِه، ثنَّى بأحقِّ الخَلق ببرِّه، فقال (٣):

﴿ وَأُغْفِرْ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّآ لِيِّنَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: واغفِرْ لأبي؛ لأنَّه مِنَ الضَّالِّينَ عن طَريق الحَقِّ، فلا تُعاقِبْه (٤).

(١) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٢٠).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٣٥).

قال ابنُ جرير: (يعني إبراهيمُ صلواتُ الله عليه بقَولِه: ﴿ وَأَجْعَلْنِي مِنِ وَرَثَةِ جَنَّةَ ٱلْغِيمِ ﴾ [الشعراء: ٥٨] أورِثْني -يا رَبِّ- مِن منازِلِ مَن هَلَك مِن أعدائِك المشركينَ بك مِن الجنَّةِ، وأَسْكنِّي ذلك). ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٩٥).

وقال البقاعي: (شبَّه إدخالَها بالإرثِ الذي يحصُلُ بغيرِ اكتسابٍ مِن الوارِثِ، وهو أقوى أسبابِ المِلْكِ). ((نظم الدرر)) (١٤/ ٥٥).

(٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/٥٦).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۵)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٢٣)، ((تفسير الألوسي)) (٤/ ٩٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٤/ ١٤٦، ١٤٧).

قال السعدي: (هذا الدعاءُ بسببِ الوعدِ الذي قال لأبيه: ﴿ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَفِّ ۗ إِنَّهُ كَاكَ بِي حَفِيّاً ﴾ [مريم: ٤٧]، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ ٓ إِيّاهُ =



### ﴿ وَلَا تُعْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ١٧٠ ﴾.

أي: ولا تَفْضَحْني يومَ القيامةِ حينَ تَبعَثُ عِبادَك لفصل القضاءِ(١).

عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((يَلقَى إبراهيمُ أباه آزَرَ يومَ القيامة، وعلى وَجهِ آزَرَ قَتَرةٌ وغَبَرةٌ، فيقولُ له إبراهيمُ: ألم أقُلْ لك: لا تَعصِني؟ فيقولُ أبوه: فاليومَ لا أعصيك. فيقولُ إبراهيمُ: يا رَبِّ، إنَّك وعَدْتَني ألَّا تُخزيني يومَ يُبعَثونَ، فأيُّ خزي أخزَى مِن أبي الأبعَدِ(٢)؟! فيقولُ الله

= فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُوْ أَنَّهُ، عَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ حَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ١١٤]). ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٣).

وذهب السمر قنديُّ إلى أنَّ هذا الدُّعاءَ مِن إبراهيمَ كان في حياةِ أبيه، والمرادُ هدايتُه إلى الحَقِّ، يعني: إنَّه كان مِن المشركينَ في الحالِ، كقَولِه عزَّ وجلَّ: ﴿مَن كَانَ فِ ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ﴾ [مريم: ٢٩] يعني: مَن هو في الحال صبيُّ. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٥٥٨).

وقال الواحدي: (هذا الاستغفارُ منه لأبيه إنَّما كان قبْلَ أن يتبَرَّأُ منه). ((البسيط)) (٧٧/٧). وقال البيضاوي: (إنْ كان هذا الدُّعاءُ بعْدَ مَوتِه، فلعلَّه... لم يُمنَعْ بَعدُ مِن الاستغفارِ للكُفَّارِ). ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤٢).

وقال الألوسي: (حاصِلُه: وفَقْه للإيمان، كما يلوحُ به تعليلُه بقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ ﴾، وهذا ظاهرٌ إذا كان هذا الدعاءُ قبلَ موتِه، وإنْ كان بعْدَ الموتِ فالدُّعاءُ بالمغفرة على ظاهره، وجاز الدعاءُ بها لمُشرِك، واللهُ تعالى لا يغفِرُ أن يُشرَكَ به؛ لأنَّه لم يوحَ إليه عليه السَّلامُ بذلك إذ ذاك، والعَقلُ لا يَحكُمُ بالامتناع). ((تفسير الألوسي)) (١٠/ ٩٨).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۰٥)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٣٩٥)، ((تفسير القرطبي)) (١١٤ / ١٣٥). ((تفسير ابن كثير)) (٢٨ / ١٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩٠).

قال الشوكاني: ﴿ وَلَا تُخْزِنِي مِوْمَ يُبَعَثُونَ ﴾ أي: لا تَفضَحْني على رؤوسِ الأشهادِ بمُعاتَبتي، أو: لا تُعَدِّبْني يومَ القيامةِ، أو: لا تُخزنِي بتعذيبِ أبي، أو ببَعْثِه في جملةِ الضَّالِينَ). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٢٣).

وقال السعدي: (﴿ وَلَا تُخْزِنِ يَوْمَ يُبَعَنُونَ ﴾ أي: بالتوبيخ على بعضِ الذَّنوبِ، والعقوبة عليها والفضيحةِ، بل أسعِدْني في ذلك اليوم). ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٣٥).

(٢) قيل: وصَف إبراهيمُ عليه السلامُ نفْسَه بالأبعدِ على طريقِ الفرضِ إذا لم تُقبَلْ شفاعتُه في أبيه. =



تعالى: إنِّي حرَّمتُ الجنَّةَ على الكافرينَ. ثمَّ يُقالُ: يا إبراهيمُ، ما تحتَ رِجْلَيْك؟ فينظُرُ فإذا هو بذيخِ مُلتَطِخِ(١)، فيُؤخَذُ بقوائِمِه فيُلقى في النَّارِ)(٢).

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ١٠٠٠ ﴾.

#### مناسبةُ الآية لما قبلها:

لَمَّا نَبَّهَ على أَنَّ المقصودَ هو الآخرةُ، صَرَّحَ بالتَّزهيدِ في الدُّنيا بتحقيرِ أَجَلِّ مَا فيها، فقال(٣):

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ١٠٠٠ .

أي: يومَ لا ينفَعُ العَبدَ فيه ماله ولا أبناؤُه(١).

= وقيل: الأبعدُ صفةُ أبيه، أي: أنَّه شديدُ البعدِ مِن رحمةِ الله؛ لأنَّ الفاسقَ بعيدٌ منها، فالكافرُ أبعدُ. وقيل: الأبعد بمعنى البعيد، والمرادُ الهالكُ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٨/ ٠٠٥).

<sup>(</sup>١) الذِّيخُ: ذَكَرُ الضِّباعِ، وأراد بالتلطُّخِ التلَطُّخَ برَجيعِه أو بالطِّينِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/٥٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٤٩)، ((تفسير الشوكاني)) (ع/ ١٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩٥).

ممَّن اختار أنَّ قولَه: ﴿ وَمَ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلا بَنُونَ ... ﴾ مِن كلام إبراهيمَ عليه السلامُ: مقاتلُ بنُ سليمانَ، وهو ظاهرُ اختيارِ ابنِ جرير، واختاره أبو حيَّان، والشوكانيُّ، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل ابن سليمان)) (٣/ ٢٧٠)، ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٩٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٧١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٤/ ١٤٧).

قال أبو حيان: (والظَّاهِرُ أن هذه الجُمَلَ كُلَّها متعلِّقةٌ بقولِ إبراهيمَ؛ أخبَرَ بما أعلَمَه اللهُ مِن أحوالِ يوم القيامةِ، وما يكونُ فيها مِن حالِ قَومِه). ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٧١).

وذَهب السمر قنديُّ وابنُ عطيَّةَ إلى أنَّ كلامَ إبراهيمَ انقطع عندَ قَولِه: ﴿ وَلَا تُخْزِفِ يَوْمَ يُبَعَثُونَ ﴾، ثمَّ إنَّ الله وصَف ذلك اليومَ فقال: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُّ وَلَا بَنُونَ ... ﴾. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) =





## ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ (١٠) ﴾.

أي: إلَّا مَن لَقِيَ اللهَ يومَ القيامةِ وقَلبُه خالِصٌ مِنَ الشَّركِ والشَّكِّ، والعقائِدِ الباطِلةِ، والأوصافِ الذَّميمةِ، والإراداتِ الفاسدةِ(١).

## الغَوائدُ التَّربويَّــُّ:

الله المسألة في نفسه، وأراهم بذلك أنّها نصيحة نصر بها نفسه أوّلًا، وبَنَى عليها تَدبيرَ أَمْرِه؛ لِيَنظُروا وأراهم بذلك أنّها نصيحة نصر بها نفسه أوّلًا، وبَنَى عليها تَدبيرَ أَمْرِه؛ لِيَنظُروا فيقولوا: ما نصَحنا إبراهيمُ إلّا بما نصَح به نفسه، وما أرادَ لنا إلّا ما أرادَ لرُوحِه؛ ليكونَ أَدْعى لهم إلى القبول، وأبعَث على الاستماع منه، ولو قال: فإنّه عدُوّ لكم، لم يكنْ بتلك المَثابة، ولأنّه دَخَل في بابٍ مِنَ التّعريض، وقد يَبلُغُ التّعريض للمنصوح ما لا يَبلُغُه التّصريح؛ لأنّه يَتأمّلُ فيه، فرئبهما قادَه التّأمّلُ إلى التّقبّلِ (٢).

٢- قَولُ الله تعالى حكايةً عن إبراهيمَ: ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ أضافَ

<sup>= (</sup>٢/ ٥٥٨)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۷/ ٥٩٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱۸/ ۱۱۵، ۱۱۵)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۱/ ۷۶، ۳۳۷)، ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ۱۲۱، ۱۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) ((كلمة الإخلاص)) لابن رجب (ص: ۳۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۳).

قال ابن رجب: (القَلبُ السَّليمُ هو الذي ليس فيه شَيءٌ مِن محبَّةِ ما يكرَهُه الله، فدخَل في ذلك سلامتُه مِن الشَّركِ الجَليِّ والحَفيِّ، ومِن الأهواءِ والبِدَعِ، ومِن الفُسوقِ والمعاصي؛ كبائرِها وصغائرِها، الظَّاهرةِ والباطنةِ، كالرِّياءِ، والعُجْبِ، والغِلِّ، والغِلِّ، والغِشِّ، والحِقدِ، والحسدِ، وغيرِ ذلك). ((مجموع رسائل ابن رجب)) (١/ ٣٥٤). ويُنظر: ((جامع العلوم والحِكم)) لابن رجب (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۱۸، ۳۱۹)، ((تفسير البيضاوي)) (۱٤۱/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۱۲٤)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲٤۸)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۷/ ۹۰).



المرض إلى نفْسِه والشِّفاء إلى ربِّه -وإنْ كان المرضُ والشفاءُ كلَّه مِن اللهِ، وعن قَدَرِه وقضائِه وخَلْقِه-؛ استعمالًا لحُسنِ الأدبِ، فمِن الأدبِ إضافةُ نوعِ الحسنةِ إلى الله ، ونوعِ السيئةِ إلى النفْس، وقد تأدَّب العارفونَ مِن عبادِ الله سُبحانَه وتعالى بهذا الأدب، فأضافوا إليه النِّعَمَ والخيراتِ؛ وأضافوا الشرورَ إلى محلِّها، كما قال الخضرُ: ﴿ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَ ﴾ [الكهف: ٢٩]، وقال: ﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ مَن يَبْلُغَا اللهِ النَّعَمَ والحَيْراتِ؛ وقال المُورِعَ أَشَرُّ أُريد مَن يَبْلُغَا أَشُدَهُما ﴾ [الكهف: ٢٨]، وكما قالت الجنُّ: ﴿ وَأَنَا لاَ نَدُرِى آشَرُ أُريد يَم رَبُّهُم رَشَدًا ﴾ [الجن: ١٠]، وقال تعالى آمرًا للمصلي أن يقولَ: ﴿ المُسْتَقِيمَ \* صِرَطَ الّذِينَ أَنعَمْتَ عَيْمِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا يقولَ: ﴿ الفاتحة: ٢، ٧]، فأسندَ الإنعامَ إلى اللهِ سُبحانَه وتعالى، والغَضَبُ حُذِفَ فاعِلُه أَدبًا، وأُسنِدَ الضَّلالُ إلى العبيدِ (۱).

٣- قولُه تعالى حكايةً عن إبراهيمَ عليه السلامُ: ﴿ وَٱلَّذِى ٱطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيْعَتِي ﴾ قال إبراهيمُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ذلك؛ هَضْمًا لنفْسه، وتعليمًا للأُمَّةِ أَنْ يَجتنبُوا المعاصي، ويكونوا على حَذَر وطلَبِ مَغفرة لِما يَفرُطُ منهم، وتَلافيًا لأنْ يَجتنبُوا المعاصيَ عند الصَّلاةُ والسَّلامُ مِنَ الصَّغائرِ، وتَنبيهًا لأبيهِ وقومه على لما عَسَى يَندُرُ منه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مِن الصَّغائرِ، وتَنبيهًا لأبيهِ وقومه على أَنْ يَتأمَّلوا في درجة لا يُقادَرُ قَدْرُها؛ فإنْ حالَه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ مع كونِه في طاعة اللهِ تعالى وعبادته في الغاية القاصية حيثُ كانت بتلك المَثابةِ، فما ظُنُّكِ بحالِ أولئك المَغمُورينَ في الكُفرِ وفُنون المعاصى والخَطايا(٢)؟!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (۳/ ٤٧٠)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ١٦٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٤٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۲۰)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٤٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٣/١٩).

3 - قولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِى ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيّتَتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ تخويفٌ للمُؤمِنينَ شديدٌ لأنْ يَعمَلُوا ولا يَتَّكِلُوا؛ إذ كان خليلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طامعًا في غُفرانِ خطيئتِه، غيرَ حاتم (١) بها على ربِّه، فمَنْ بعْدَه مِن المؤمنينَ أَحرى أَنْ يكونَ أشدَّ خوفًا مِن خطاياه (١)، فقد أوقَفَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ نفْسَه على الطَّمعِ في المغفرة؛ وهذا دليلٌ على شدَّة خَوفِه مع مَنزلتِه وخُلَّتِه (٣).

٥- يُستفادُ مِن قَولِه: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا وَٱلْحِقِّنِي بِٱلصَّمَلِحِينَ ﴾ بعْدَ قولِه: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَنِي فَهُوَ يَمْدِينِ ... ﴾ أنَّ الله تعالى لَمَّا حكى عن إبراهيمَ عليه السَّلامُ ثناءَه على اللهِ تعالى، ذَكَر بعْدَ ذلك دُعاءَه ومسألتَه، وذلك تنبيهٌ على أنَّ تقديمَ الثَّنَاءِ على اللهِ تعالى، فَكَر بعْدَ ذلك دُعاءَه ومسألتَه، وذلك تنبيهٌ على أنَّ تقديمَ الثَّنَاءِ على اللهُ عاءِ مِن المهمَّاتِ (٤).

آلله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ﴿ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الْاَلْمِ فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ الذي يُكسِبُ الثَّناءَ الْحَسَنَ (٥)، واستِحبابِ اكتِسابِ ما يُورِثُ الذِّكرَ الجَميلَ (١).

٧- في قولِه تعالى: ﴿ وَلَا تُعْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ أنَّ كلَّ إنسانٍ مُفتَقِرٌ إلى الدُّعاءِ
 حتى الأنبياء؛ لأنَّ إبراهيمَ عليه الصلاةُ والسلامُ دعا الله سُبحانَه وتعالى بذلك (٧).

<sup>(</sup>١) الحتمُ: اللازمُ الواجبُ الذي لا بُدَّ مِن فِعلِه. يُقالُ: حَتَمْتُ عليه الشيءَ: أو جَبْتُ. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (١١٣/١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٣/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٦٦، ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ٥٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١١٣/١٣).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١٥٨).



## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَأَثَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ... ﴾ إلى آخِرِ القصة، أخلى سُبحانَه قِصَّةً أبي العَرَبِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ مِن ذِكْرِ الإهلاكِ؛ إشارةً إلى البِشارةِ بالرِّفقِ ببنيه العَرَبِ في الإمهالِ، كما رَفَقَ بهم في الإنزالِ والإرسالِ(١).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ قَالَ أَفَرَءَ يَتُمُ مَا كُنتُم تَعْبُدُونَ \* أَنتُم وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ ﴾ التقَدُّمُ لا يدُلُّ على الصِّحَة، ولا ينقلبُ به الباطلُ حَقَّا(٢).

٣- قولُه تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ﴿ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ
 \* أَنتُمْ وَءَابَآ وُ كُمُ الْأَقْدَمُونَ ﴾ في وصْفِهم بالأقدمين دَلالةٌ على تَقادُم عِبادة الأصنام فيهم (٣).

٤ - قوله: ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ إنْ قيل: كيف وصَفَ الأصنامَ بالعَداوةِ،
 وهي جماداتٌ لا تَعقلُ؟

فالجوابُ: أنَّ معناه فإنَّهم عدوُّ لي يومَ القيامةِ لو عبَدْتُهم في الدُّنيا. وقيل: إنَّ الكُفَّارَ لَمَّا عَبَدوها ونزَّلوها مَنزِلةَ الأحياءِ العُقَلاءِ، أطلقَ إبراهيمُ لَفظَ العَداوةِ عليها. وقيل غيرُ ذلك<sup>(3)</sup>.

٥- إذا كان الحُبُّ أصلَ كُلِّ عَمَلٍ مِن حَقِّ وباطلٍ، فأصلُ الأعمالِ الدينيَّةِ حُبُّ اللهِ ورَسولِه، كما أنَّ أصْلَ الأقوالِ الدِّينيةِ تصديقُ اللهِ ورَسولِه، وكُلُّ إرادةٍ تمنَعُ كَمالَ الحُبِّ لله ورَسولِه، وتُزاحِمُ هذه المحبَّة؛ أو شُبهةٍ تَمنَعُ كَمالَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الخازن)) (٣/ ٣٢٧).



التّصديق: فهي مُعارِضةٌ لأصلِ الإيمانِ أو مُضعِفةٌ له، فإنْ قويت حتى عارَضَتْ أصلَ الحُبِّ والتّصديق، كانت كُفرًا أو شِركًا أكبَرَ، وإنْ لم تعارِضْه قَدَحت في كمالِه، وأثّرَت فيه ضَعفًا وفُتورًا في العزيمة والطّلَب، وهي تَحجُبُ الواصِل، وتقطّعُ الطّالِب، وتنكُسُ الرَّاغِب؛ فلا تَصِحُّ الموالاةُ إلّا بالمعاداة، كما قال تعالى عن إمام الحُنفاءِ المحبّينَ إنَّه قال لقومه: ﴿ قَالَ أَفْرَءَيْتُم مَا كُنتُم تَعْبُدُونَ \* فَإِنَّمُ عَدُوُ لَيَ إِلَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾، فلم يصحَّ لخليلِ \* أَنتُم وَءَاباً وُحَاباً وُالحَبِينَ إنَّه قال المعاداة، فإنَّه لا ولاءَ إلّا بالبراءة مِن كُلِّ معبود سواهُ؛ قال تعالى: ﴿ قَدْ كَانتُ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذَ كُلً مُعبود سواهُ؛ قال تعالى: ﴿ قَدْ كَانتُ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذَ وَلَا لِكُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرَنَا بِكُو وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوةُ وَالْبَغَضَاءُ أَبَدًا حَتَى ثُومُ وُمِما عَبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرَنَا بِكُو وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوةُ وَالْبَغَضَاءُ أَبَدًا حَتَى ثُومُ وُمِما قَالَهِ وَحَدَهُ وَاللّهِ وَحَدَهُ وَاللّهِ وَعَدَدَةً اللّهُ المِعاداة عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَمُ اللّه عَنْ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمُ الْعَدَوةُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ الْعَدَوةُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْقَ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْعَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الل

7- إِنَّ مَن تَفَرَّدَ بِخَلْقِ العبدِ وبهدايتِه وبرَزْقِه، وإحيائِه وإماتتِه في الدنيا، وبمغفرة ذنوبِه في الآخرة؛ مُستحِقُّ أَنْ يُفرَدَ بالإلهيَّةِ والعبادة، والسؤالِ والتضرُّعِ إليه والاستكانة له، وقد استدَلَّ إبراهيمُ الخليلُ عليه السَّلامُ بِتفَرُّدِ الله بهذه الأمورِ على أنَّه لا إِلهَ غيرُه، وأَنَّ كُلَّ ما أُشرِك معه فباطلٌ، فقال لِقَومِه: ﴿ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَا كُنْتُمْ تَعَبُّدُونَ \* أَنتُمْ وَءَابَا وَأُحُمُ الْأَقْدَمُونَ \* فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِيَ إِلَارَبَ الْعَلَمِينَ \* اللَّذِي خَلَقِي كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ \* وَالذِي يُمِيتُنِي ثَمْ اللَّذِي خُلَقِي فَهُو يَشْفِينِ \* وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمْ اللَّذِي فَهُو يَشْفِينِ \* وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ اللَّذِي فَهُو يَشْفِينِ \* وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمْ اللَّذِي فَهُو يَشْفِينِ \* وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمْ اللَّذِي فَهُو يَشْفِينِ \* وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمْ اللَّيْنِ \* وَالَّذِي يُمِيتُنِي عُومَ الدِّينِ \* وَالَّذِي تَعْبُورَ لِي خَطِيتَتِي يَوْمَ الدِّينِ \* وَالَّذِي ثَامَا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ لَي خُطِيتَتِي يَوْمَ الدِّينِ \* وَالَّذِي أَعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ لَي خَطِيتَتِي يَوْمَ الدِّينِ \* وَالَّذِي ثَامُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ الله

٧- قولُ الله تعالى إخبارًا عن إبراهيمَ عليه السَّلامُ: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُو يَهُدِينِ \*
 وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ \* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ \* وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (٢/ ٣٨).



فيه ردُّ على المُعتزلة والقدريَّة فيما يَزعمون أنَّ أفعالَ العبادِ لا صُنعَ فيها الْبَتَّة، ولا يقولونَ: إنَّ أفعالَهم وإن كانت منسوبة إليهم فهم في الحقيقة ميسَّرونَ لها، أفيشُكُّ أحدُ أنَّ إبراهيمَ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يتناوَلُ مأكولَه ومَشروبَه بيَده، ويرفَعُه إلى فيه، ويبتَلِعُه بحلقه، ويكونُ فعلُه بها منسوبًا إليه، وقد قال كما ترى: إنَّ الله مُطعمُه وساقيه، فما يُنكُرُ أن تكونَ هداية إبراهيمَ وغيره وإنْ كانت منسوبة إليهم، فاللهُ هاديهم كما هو مُطعمُهم وساقيهم، وضَلالُ مَن ضَلَّ وإنْ كان منسوبًا إليه فالله مُضلَّه وخاذِلُه، كما هو مميتُه ومُحييه (١٠)؟!

٨- قال الله تعالى حكايةً عن إبراهيم عليه السلامُ: ﴿ قَالَ أَفَرَيْتُمُ مَا كُثُمُ تَعَبُدُونَ
 \* أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمُ الْأَفْلَمُونَ \* فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِنَ إِلَا رَبَ الْعَلَمِينَ \* اللّذِى خَلَقَنِى فَهُو يَهُدِينِ
 ... ﴿ إلى آخر كلامِ الخليلِ، وقد أشارَ في هذه النّعوت إلى ما هو من تصرّ فات اللهِ في العالمِ الحسيِّ، بحيثُ لا يَخفَى عن أحد؛ قَصْدًا لاقتصاص إيمان المُشرِكينَ إنْ رامُوا الاهتداءَ. وفي تلك النّعوت إشارةٌ إلى أنّها مُهيّئاتُ للكمالِ النّفسانيِّ؛ فقد جمَعَتْ كلماتُ إبراهيمَ عليه السَّلامُ -مع دَلالتها على انفراد اللهِ بالتّصرُّفِ في تلك الأفعالِ الّتي هي أصلُ أطوارِ الخَلْقِ الجُسْمانيِّ - دَلالةً أُخرى على جميع أصولِ النّعم مِن أوَّلِ الخَلْقِ إلى الخَلْقِ الثَّاني وهو البَعثُ، فذَكَر خَلْق الجسد، وخَلْقَ العقل، وإعطاءَ ما به بَقاءُ المَخلوق، وهو الغذاءُ والماءُ، وما يَعتَري المَرة مِن اختلالِ المَزاجِ وشِفائه، وذَكَر المَوتَ اللّذي هو خاتمةُ الحياةِ الأُولى، وأَعقبَه بذكرِ الحياةِ الثَّانية؛ للإشارة إلى أنَّ المَوتَ حالةٌ لا يَظهَرُ كُونُها نعمةً إلَّا بغوص فَكْر، ولكنَّ وراءَه حياةً هي نعمةٌ لا مَحالَة لمَنْ شاءَ أنْ تكونَ له نعمةً اللهُ .

٩ - قَولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ فيه جَوازُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٣/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٤/١٩).

الصَّغائر على الأنبياء(١)، والقَولُ بأنَّ الأنبياءَ معصومون عن الكبائِر دونَ الصَّغائر هو قَولَ أَكثَرِ عُلَماءِ الإسلام وجميع الطُّوائِفِ، حتى إنَّه قَولُ أكثَر أهل الكلام وأكثَر أهل التَّفسير والحَديثِ، وَالفُّقَهاءِ، بل لم يُنقَلْ عن السَّلَفِ والأئمَّةِ والصَّحابةِ والتَّابِعِينَ وتابِعِيهِم إلَّا ما يُوافقُ هذا القَولَ، وقد اتَّفَق سلَفُ الأمَّة وأئمَّتُها ومَن اتَّبَعَهم على ما أخبَرَ الله به في كتابه وما ثبَت عن رَسوله من تَوبة الأنبياء عليهم السَّلامُ مِن الذُّنوبِ التي تابوا منها، وهذه التَّوبةُ رَفَع اللهُ بها دَرَجاتِهم؛ فإنَّ اللهَ يحِبُّ التَّوابينَ ويحِبُّ المتطَّهِّرينَ، وعِصمَتُهم هي مِن أن يُقَرُّوا على الذُّنوب والخَطاِّ؛ فإنَّ مَن سِوى الأنبياءِ يجوزُ عليهم الذَّنبُ الخَطاَّ مِن غير تَوبِة، والأنبياءُ عليهم السَّلامُ يَستدركُهم اللهُ فيتوبُ عليهم ويبَيِّنُ لهم، وقد ذكر الله تعالى مِن تَوبِةِ الْأَنبِياءِ واستغفارهم؛ كَقُولِه: ﴿ فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن زَّبِهِ عَكَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ٣٧]، وقُولِ نوح عليه السلامُ: ﴿ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنُ أَسْكَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِدِ عِلْمُ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي ٓ أَكُن مِّن ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [هود: ٤٧]، وقُولِ إبراهيمَ عليه السلامُ: ﴿ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾ [إبراهيم: ٤١]، وقَولِه سُبحانَه: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ. لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [محمد: ١٩] إلى غير ذلك (٢).

• ١ - روى أشهَبُ عن مالكِ قال: (قال اللهُ عزَّ وجَلَّ: ﴿ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ لا بأسَ أن يحِبَّ الرجُلُ أن يُثنَى عليه صالحًا، ويُرى في عمَلِ الصَّالحينَ، إذا قصَدَ به وجْهَ الله تعالى) (٣)، فالآيةُ فيها دَلالةٌ على جوازِ حُبِّ الإنسان الثناءَ الحسَنَ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٤/ ٣١٩)، ((جامع الرسائل لابن تيمية)) (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١١٣/١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٣/ ٥٣٠).



11- قال اللهُ تعالى حكايةً عن إبراهيمَ عليه السلامُ: ﴿ وَٱجْعَلَ لِيَ لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ ذكر اللهُ تعالى في كتابِه خمسة أشياءَ مُضافةً إلى الصِّدقِ؛ وهي: لسانُ الصِدْقِ، كما هنا، وقدَمُ الصِّدقِ، كما في سورة (يونسَ) [الآية: ٢]، ومُدخَلُ الصِّدقِ، ومُخرَجُ الصِّدقِ، كما في سورةِ (الإسراء) [الآية: ٨٠]، ومَقعَدُ الصِّدقِ، كما في سورة (القمر) [الآية: ٥٥]، وحقيقةُ الصِّدقِ في هذه ومَقعَدُ الصِّدقِ، لما أللهُ اللهِ، المُوصِلُ إلى اللهِ -وهو ما كان به وله، مِن الأقوالِ والأعمالِ-، وجزاءُ ذلك في الدُّنيا والآخرةِ (١٠).

١٢ – قال إبراهيمُ عليه السَّلامُ داعيًا رَبَّه: ﴿ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾؛ لأنَّ الذِّكرَ الجَميلَ قائِمٌ مَقامَ الحياةِ الشَّريفةِ، بل الذِّكرُ أفضَلُ مِن الحياةِ؛ لأنَّ أثرَ الذِّكرَ الجَميلِ فإنَّه يحصُلُ الحياةِ لا يحصُلُ إلَّا في مَسكنِ ذلك الحيِّ، أمَّا أثرُ الذِّكرِ الجَميلِ فإنَّه يحصُلُ في كلِّ زمانِ (٢).

17 - مِن أعظَم نِعَم اللهِ على العَبدِ أن يرفَع له بينَ العالَمينَ ذِكْرَه، ويُعلَي قَدْرَه؛ ولهذا خَصَّ أنبياءَه ورُسُلَه مِن ذلك بما ليس لِغيرِهم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَذَكُرْ عِبَدَنَاۤ إِنْرَهِيمَ رَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدِ \* إِنَّاۤ أَخْلَصَٰنَهُم بِخَالِصَةٍ ذِكَرَى النَّارِ ﴾ [ص: 20، 31]، أي: خصَصْناهم بخصِيصةٍ، وهو الذِّكرُ الجَميلُ الذي يُذكرون به في هذه الدَّارِ على أحدِ الأقوالِ في الآية -، وهو لسانُ الصِّدقِ الذي سأله إبراهيمُ الخَليلُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ حيثُ قال: ﴿ وَالجَعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الْآخِرِينَ ﴾، وقال سُبحانه وتعالى عنه وعن بَنيه: ﴿ وَوَهَبْنَا هُمُ مِّن رَّمْئِنَا وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا وَرَفَعَنَا وَمِدَقِ عَلَيْ الله عليه وسلَّم: ﴿ وَرَفَعَنَا وَمِعَلَيْنَا ﴾ [مريم: ٥٥]، وقال لنبيّه صلَّى الله عليه وسلَّم: ﴿ وَرَفَعَنَا وَرَفَعَنَا وَرَفَعَنَا وَرَفَعَنَا وَرَفَعَنَا وَرَفَعَنَا وَرَفَعَنَا وَمِعَلَى اللهُ عليه وسلَّم: ﴿ وَرَفَعَنَا وَرَفَعَنَا وَمَعَنَا وَمَعَنَا وَمَعَنَا وَمَعَنَا وَمَعَنَا وَمَعَنَا وَمَعَنَا وَمَعَنَا وَصَدْ وَرَفَعَيْنَا وَمِعَلَيْكُ اللهُ عليه وسلَّم: ﴿ وَرَفَعَنَا وَرَفَعَنَا وَرَفَعَنَا وَلَا لَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا لَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا لَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَوْلُولَا لَيْهُ وَلَوْلُونُ وَلَا لَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَوْلَا لَهُ فَلَا لَوْلَوْلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا لَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا لَنَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا لَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَنْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعَلَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَنْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا لَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْهُ وَلَا لَا عَلَا لَالْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٢/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٦٣٥).



لَكَ ذِكْرُكَ ﴾ [الشرح: ٤]، فأَتْباعُ الرُّسُلِ لهم نصيبٌ مِن ذلك بحسَبِ ميراثِهم مِن طاعتِهم ومُتابعتِهم، وكلُّ مَن خالَفهم فإنَّه بعيدٌ مِن ذلك بحسَبِ مُخالفتِهم ومَعصيتِهم (۱).

١٤ - إنْ قيل: لمَ خَصَّ أباه بسُؤالِ المغفرةِ له في قولِه: ﴿ وَاغْفِرْ لِأَبِى إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِينَ ﴾؟

فالجوابُ: للمَوعِدةِ التي وعَدَها إيَّاه، على أنَّه قد قيل: إنَّ أمَّه كانت مُؤمِنةً (٢).

٥١- في قَولِه تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ \* إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴾ دليلٌ على فضيلةِ القَلْبِ السليم؛ لأنَّه سببٌ لاستفادةِ الإنسانِ مِن مالِه وبَنيه، وهذا بِناءً على أنَّ الاستثناءَ متَّصلٌ (٣).

17 - قال الله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَى ٱللهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ لا يكونُ القَلبُ سَليمًا إذا كان حقودًا حَسودًا، مُعجَبًا مُتكَبِّرًا، وقد شرَطَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الإيمانِ أن يحبُّ لأخيه ما يحبُّ لنَفْسه، والله الموفِّقُ برَحمته (٤).

١٧ - ممَّا أَكرَمَ اللهُ تعالى به خليله، ونبَّه على جلالة محلّه في الإخلاص: أنْ حَكَى استِثناءَه هذا حكاية راض بإصابتِه فيه في قولِه: ﴿ إِلّا مَنْ أَتَى اللّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾، ثمَّ جَعَلَه صِفةً له في قولِه: ﴿ وَإِنَ مِن شِيعَنِهِ لَإِبْرَهِيمَ \* إِذْ جَآءَ رَبَّهُ, بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ (٥) دالصافات: ٨٤، ٨٣].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ٨٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ٥٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٢١).



#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ﴾ قُدِّمَتْ هنا قِصَّةُ إبراهيمَ عليه السَّلامُ على قِصَّةِ نوح على خِلافِ المُعتادِ في تَرتيب قَصصِهم في القُرآن؛ لشدَّةِ الشَّبهِ بيْنَ قَوم إبراهيمَ وبيْن مُشرِكي العرب في عبادةِ الأصنام الَّتي لا تَسمَعُ ولا تُبصرُ، وفي تَمشُّكِهم بضَلال آبائِهم، وأنَّ إبراهيمَ دعاهُم إلى الاستِدلال على انحِطاطِ الأصنام عن مَرتبةِ استِحقاق العِبادةِ؛ لِيكونَ إيمانُ النَّاس مُستنِدًا لدليل الفِطرةِ، وفي أنَّ قَومَ إبراهيمَ لمْ يُسلَّطْ عليهم مِن عذاب الدُّنيا مثلُ ما سُلِّطَ على قَوم نُوح وعلى عادٍ وتَمودَ وقَوم لُوطٍ وأهل مَدْيَنَ؛ فأَشْبَهوا قُرَيشًا في إمهالِهم، فرسالةُ محمَّدِ وإبراهيمَ صلى اللهُ عليهما قائِمتان على دِعامةِ الفِطرةِ في العقل والعمل، أي: في الاعتِقادِ والتَّشريع؛ فإنَّ اللهَ ما جَعَل في خلْق الإنسانِ هذه الفِطرةَ ليُضيِّعَها ويُهْملَها، بل ليُقيمَها ويُعْملَها. فلمَّا ضَرَب اللهُ المَثلَ للمُشركينَ لإبطال زَعْمِهِم أَنَّهِم لا يؤْمِنونَ حتَّى تأتيَهِمُ الآياتُ كما أُوتيَ موسى، فإنَّ آياتِ موسى -وهي أُكثَرُ آياتِ الرُّسُل السَّابقينَ- لم تَقض شيئًا في إيمانِ فِرعونَ وقَومِه لَمَّا كان خُلُقُهمُ المُكابرةَ والعِنادَ- أَعقَبَ ذلك بضَرب المَثَل بدَعوةِ إبراهيمَ المُماثِلةِ لدَعوةِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في النِّداءِ على إعمالِ دَليل النَّظرِ (١).

- وفي قولِه: ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ﴾ أُمِر الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتِلاوَتِه؛ للإشارة إلى أنَّ الكلامَ المُتضمِّنَ نَباً إبراهيمَ هو آيةٌ مُعجِزةٌ، وما تَضمَّنَتُه مِن دليلِ العقلِ على انتِفاء إلهيَّة الأصنامِ الَّتي هي كأصنامِ العربِ آيةٌ أيضًا؛ فحصل مِن مجموع ذلك آيتانِ دالَّتانِ على صِدْقِ الرَّسولِ(٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ١٣٧، ١٣٨).



٢- قولُه تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ الاستفهامُ في قُولِه: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ الاستفهامُ في قُولِه: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ ولكنّه أرادَ بالاستفهامِ: تَعْبُدُونَ ﴾ ولكنّه أرادَ بالاستفهامِ: افتتاحَ المُجادَلةِ معهم؛ فألْقى عليهم هذا السُّؤالَ؛ لِيَكونوا هُمُ المُبتدئينَ بشرحِ حقيقةِ عبادتهم ومَعبوداتهم، فتلُوحَ لهم مِن خلال شرحِ ذلك لَوائحُ ما فيه مِن فساد؛ لأنَّ الَّذي يَتصدَّى لشرحِ الباطلِ يَشعُرُ بما فيه مِن بُطلانٍ عِندَ نَظْمِ مَعانيهِ أَكثَرَ ممَّا يَشعُرُ بذلك مَن يَسمَعُه؛ ولأنَّه يَعلَمُ أنَّ جَوابَهم يَنشأُ عنه ما يُريدُه مِن الاحتِجاجِ على فسادِ دينِهم (١). وقيل: الاستفهامُ بمعنى التَّحقيرِ والتَّقرير (١).

وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيث جاء قولُه هنا: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ بدُونِ ذِكْرِ (ذا)، وفي (الصّافات) بذِكْرِه: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ [الصافات: ٥٥]؛ ووجْهُه: أَنَّ (ما) لَمُجرَّدِ الاستفهام، فأجابُوا بقولِهم: ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا ﴾ ووجْهُه: أَنَّ (ما) لَمُجرَّدِ الاستفهام، فأجابُوا بقولِهم: ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا ﴾ [الشعراء: ٧١]، و(ماذا) فيه مُبالَغةٌ؛ لتضمُّنه معنى التّوبيخ، فلمّا وَبَّخهم ولمْ يُجيبُوه، زادَ على التّوبيخ فقال: ﴿ أَيْفِكُمّا ءَالِهَةً دُونَ ٱللّهِ تُرِيدُونَ \* فَمَا ظَنُكُم بِينَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الصافات: ٨٦، ٨٧]؛ فذكر في كلّ سورة ما يُناسِبُ ما ذُكِر في اللّهِ وقومِه أَلْقي فيها دَعُوتَه في الأَخِرى: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَا تَعْبُدُونَ \* أَيفَكُم اللّه وَوَمِه أَلْقي فيها دَعُوتَه في الآيةِ الأُخرى: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَا تَعْبُدُونَ \* أَيفَكُم اللّه وَقُومِه اللّه عَلَا اللّه وَقُومِه اللّه عَلَا اللّه وَقُومِه اللّه عَلَا اللّه وَقُومِه كان بعْدَ الدّعوة الأُولى المَحكيّة في سورة (الشعراء)؛ ولأَجْلِ ذلك كان الاستفهامُ مُقترِنًا بما يَقتَضِي التَّعجُبَ مِن حالِهم بزيادة كَلِمة (ذا) بعدَ (ما) الاستفهاميّة في بما يقتَضي التَّعجُب مِن حالِهم بزيادة كَلِمة (ذا) بعدَ (ما) الاستفهاميّة في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨/١٩١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤١٢).



سورةِ (الصافاتِ). وكَلِمةُ (ذا) إذا وقعَتْ بعدَ (ما) تَؤولُ إلى معنَى اسمِ المَوصولِ؛ فصارَ المعنى في سورةِ (الصافاتِ): ما هذا الَّذي تَعْبُدونه؛ فصارَ الإنكارُ مُسلَّطًا إلى كَونِ تلك الأصنام تُعبَدُ (١٠).

٣- قولُه تعالى: ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُ لَمّا عَكِفِينَ ﴾ أَتُواْ في جَوابِهم بفعلِ ﴿ نَعْبُدُ ﴾، مع أَنَّ الشَّأْنَ الاستِغناءُ عنِ التَّصريح؛ إذْ كان جَوابُهم عن سُؤالِ فيه: ﴿ نَعْبُدُونَ ﴾؛ فلا حاجة إلى تَعيينِ جنسِ المَعبوداتِ فيقولوا: أصنامًا، كما في قوله تعالى: ﴿ وَكِمْ عَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفْوَ ﴾ [البقرة: ٢١٩]، ﴿ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُوا الْحَوابِ إلى تكريرِ الفعلِ الواقعِ في قَالُواْ ٱلْحَقَ ﴾ [سبأ: ٣٣]؛ فعَدَلوا عن سُنَّة الجَوابِ إلى تكريرِ الفعلِ الواقعِ في السُّؤال؛ ابتهاجًا بهذا الفعل، وافتخارًا به؛ ولذلك عَطَفوا على قولهم: ﴿ فَعَبُدُ ﴾ ما يَزيدُ فعلَ العبادة تأكيدًا بقولهم: ﴿ فَنَظُلُ لَمّا عَكِفِينَ ﴾. وفي فعل (نَظُلُ كَاللهُ ما يَزيدُ فعلَ العبادة تأكيدًا بقولهم: ﴿ فَنَظُلُ لَمّا عَكِفِينَ ﴾. وفي فعل (نَظُلُ عليها)، الاستمرارِ جَميعَ النَّهارِ. وصِلَةُ العُكوفِ كَلمةُ (على)؛ فلم يَقُلْ: (فَنَظلُ عليها)، وإنما أُوردَه باللَّام ﴿ فَنَظلُ لَمَا اللهُ المَعْلَى وَلهَا، وهذا أيضًا مِن جملةِ إطنابِهم (٢٠). أو مُستَديرينَ حَوْلَها، وهذا أيضًا مِن جملةِ إطنابِهم (٢٠). أو عَدَى العُكوفَ باللَّام؛ لأنَّ المعنى: (لها قانتون) (٣).

- والتَّنُوينُ في ﴿ أَصْنَامًا ﴾ للتَّعظيم؛ ولذا عُدِلَ عن تَعريفِها، وهُم يَعْلَمون أَنَّ إبراهيمَ يَعرِفُها، ويَعلَمُ أنَّهم يَعبُدونها، واسمُ (الأصنام) عِندَهم اسمٌ عظيمٌ؛ فَهُمْ يَفتَخِرونَ به، على عَكس أهل التوحيدِ(٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨/١٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۱۸،۳۱۷)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۱٤۰)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۱۲۲)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲٤۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۱۳۹)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۷/ ۸۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر ((شرح العمدة - كتاب الصيام)) لابن تيمية (٢/ ٧٠٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٩/١٩٩).



٤ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ \* أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ استئنافٌ مَبْنيٌّ على سؤالِ نَشأَ مِن تَفصيل جَوابهم (١).

- والاستفهامُ في قَولِه: ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ لافتتاحِ المُجادَلةِ معهم؛ ولأَجْلِ ذلك كان الاستفهامُ مُقترِنًا بما يَقتَضي التَّعجُّبَ مِن حالِهم (٢). ولَمَّا كان شأنُ الرَّبِّ أَنْ يُلجَأَ إليه في الحاجةِ، وأن يَنفَعَ أو يَضُرَّ؛ أَلْقَى إبراهيمُ عليهمُ استفهامًا عن حالِ هذه الأصنامِ: هل تَسمَعُ دُعاءَ الدَّاعِينَ؟ وهل تَنفَعُ أو تَضُرُّ؟ تَنبيهًا على دليل انتِفاءِ الإلهيَّةِ عنها (٣).

- وجُعِل مفعولُ ﴿ يَسْمَعُونَكُمْ ﴾ ضَميرَ المُخاطَبينَ؛ تَوسُّعًا بِحَذْفِ مُضافٍ، تَقديرُه: هل يَسمَعون دُعاءَكم؟ أو التَّقديرُ: يَسْمَعونكم تَدْعُون؛ حُذِفَ لدَلالةِ قَولِه: ﴿ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ عليه (٤).

- وصِيغةُ المُضارِعِ مع (إذْ) في قولِه: ﴿إِذْ تَدْعُونَ ﴾ على حِكايةِ الحالِ الماضية؛ لاستِحضارِ صورتِها؛ كأنَّه قيل لهم: استَحضرُوا الأحوالَ الماضيةَ الَّتي كنتُم تَدْعونها فيها، وأَجيبُوا: هل سمِعُوا أو أَسْمَعوا قطُّ؟! وهذا أَبلَغُ في التَّبكيت (٥٠).

- قولُه: ﴿ أَوْ بَضُرُّونَ ﴾ الحذفُ هنا مراعاة للفواصل، وللعُموم، ويصيرُ: إمَّا:

أينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨/١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩٩/١٩٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣١٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٦٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩ / ١٣٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣١٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤١)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٦٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٤٧، ٢٤٨).



أو يَضرُّونَكم إن لم تعبُدوهم، أو: أو يَضرُّونَ عَدُوَّكم إذا عبَدْتُموهم(١).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ قَالُواْ بَلُ وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ هذا منهم حَيْدةٌ عن جَوابِ الاستِفهام، و(بل) هنا إضرابُ انتِقالِ عن جَوابِه لِما سألَ، وأَخْذُ في شَيءٍ آخَرَ لمْ يَسأَلْهم عنه؛ انقِطاعًا وإقرارًا بالعجز (٢).

- وقولُه: ﴿ كَنَاكِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ تَشبيهُ فِعلِ الآباءِ بِفِعلِهم، وهو نَعْتُ لَمَصدر مَحذوف، والتَّقديرُ: يَفْعَلُونَ ﴿ تَشبيهُ فِعلَ كَذَلَكَ الفِعلِ. وقُدِّم الجارُّ والمَجرورُ على ﴿ يَفْعَلُونَ ﴾؛ للاهتِمام بمَدلولِ اسم الإشارة (٣).

٦- قولُه تعالى: ﴿ قَالَ أَفْرَءَ يَتُم مَّا كُنتُم تَعْبُدُونَ ﴾ جملة مُفرَّعة على جُملِ كَلامِ القَومِ المُتضمِّنةِ عبادتَهمُ الأصنامَ، وأنَّهم مُقتَدونَ في ذلك بآبائِهم؛ فالفاءُ في ﴿ أَفَرَءَ يَتُم ﴾ للتَّفريع، ومثلُ هذا التَّركيبِ يُستعمَلُ في التَّنبيهِ على ما يَجِبُ أن يُعلَم؛ على إرادةِ التَّعجُب ممَّا يُعلَمُ مِن شَأنِه (٤٠).

٧- قولُه تعالى: ﴿ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ﴾ فيه عَطْفُ ﴿ آبَاؤُكُمُ ﴾ على ﴿ أَنتُمْ ﴾ اللَّ أَنتُمْ ﴾ اللَّه تَعْدُوها؛ لزيادة إظهار قلّة اكتراثِه بتلك الأصنام، مع العِلْم بأنَّ الأقدمين عَبدوها؛ فتَضَمَّنَ ذلك إبطالَ شُبهتِهم في استحقاقها العبادة. ووصْفُ الآباء بالأقدميَّة؛ إيغالُ في قلّة الاكتراثِ بتقليدِهم؛ لأنَّ عُرْفَ الأُمَمِ أنَّ الآباءَ كلَّما تَقادَمَ عَهْدُهم كان تَقليدُهم آكَدُ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤٠)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ١٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱٤٠/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٠/١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ١٤٠، ١٤١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٤١/١٩).





## ٨ - قولُه تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيِّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾

- الفاءُ في قَولِه: ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِنَّ ﴾ للتَّفريع على ما اقتضَتْه جُملةُ ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ مِنَ التَّعجيبِ من شأنِ عبادتهم إيّاها. ويَجوزُ جعْلُ الرُّوية بَصَريَّةً لها مفعولٌ واحدٌ، وجَعْلُ الاستفهامِ تَقريريًّا، والكلامُ مُستعمَلٌ في التَّنبيهِ لشَيءٍ يُريدُ المُتكلِّمُ الحديثَ عنه؛ لِيَعيَه السَّامعُ حقَّ الوَعْيِ. أو فاءٌ فصيحةٌ بتقدير: إنْ رأيْتُموهُم فاعلَموا أنَّهم عدُولٌ لي (۱).

- والتَّعبيرُ عنِ الأصنامِ بضَميرِ جمْعِ العُقلاءِ ﴿ فَإِنَّهُ ﴾ دُونَ (فإنَّها)، جرْيٌ على غالبِ العِباراتِ الجاريةِ بيْنَهم عنِ الأصنام؛ لأنَّهم يَعتَقِدونها مُدْرِكةً (٢).

## ٩ - قولُه تعالى: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾

- قولُه: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَنِى ﴾ صِفَةٌ لـ ﴿ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٧٧]، والفاءُ في قولِه: ﴿ اللَّذِى خَلَقَنِى ﴾ مُبتداً مُستأنفًا به، ويكونَ ﴿ وَلَفاءُ فيه للسّبيّةِ ، مُستأنفًا به، ويكونَ ﴿ وَلَفاءُ فيه للسّبيّةِ ، وزيدَتِ الفاءُ في الخبر؛ لمُشابَهةِ المَوصولِ للشّرطِ. وإنّما وصَفَه تعالى بذلك وبما عطَفه عليه مع اندراج الكُلِّ تحت رُبوبيّتِه تعالى للعالَمين؛ تصريحًا بالنّعَمِ الخاصّةِ به عليه الصّلاةُ والسّلامُ، وتَفصيلًا لها؛ لكونها أدخلَ في اقتضاء تخصيصِ العبادةِ به تعالى، وقصْرِ الالتِجاءِ في جَلْبِ المَنافع الدّينيّةِ والدُّنيويّةِ ودفع المَضارِّ العاجلةِ والآجِلةِ عليه تعالى (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٤١/١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤ / ١٤١)، ((تفسير أبي السعود)) (٢ / ٢٤٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢) ((تفسير البيضاوي)) (١٤ / ٢٤٨).



- وفي قوله: ﴿ فَهُوَ يَهُدِينِ ﴾ تقديمُ المُسنَدِ إليه على الخبرِ الفِعليِّ دُونَ أن يقولَ: ﴿ فَهُو يَهُدِينِ ﴾ لتَخصيصِه بأنَّه مُتولِّي الهِدايةِ دُونَ غَيرِه؛ لأنَّ المَقامَ لإبطالِ اعتِقادِهم تَصرُّفَ أصنامِهم بالقَصرِ الإضافيِّ، وهو قَصْرُ قَلْبِ(۱).

- واختلافُ النَّظمِ في قولِه: ﴿ اللَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ - حيث قال: ﴿ خَلَقَنِي ﴾ فَذَكَره بلفظِ المستقبَلِ - ؛ لتَقدُّم الخَلْقِ فَذَكَره بلفظِ المستقبَلِ - ؛ لتَقدُّم الخَلْقِ واستِمرارِ الهِداية؛ فَخَلْقُ الذَاتِ لا يَتجدَّدُ في الدُّنيا، بل لَمَّا وَقَعَ بقي إلى الأمدِ المعلوم، أمَّا هدايتُه تعالى فهي ممَّا يَتكررُ كلَّ حينٍ وأُوان؛ سواءٌ كان ذلك هدايةً في المنافع الدُّنيويَّة، أو في المنافع الدِّينيَّة، فبَيَّنَ بذلك أنَّه سُبحانه هو الذي خَلَقَه بسائرِ مَا تكاملَ به خلْقُه في الماضي دَفْعةً واحدةً؛ وأنَّه يَهديه إلى مصالح الدِّينِ والدُّنيا بضُروبِ الهداياتِ في كلِّ لحظةٍ ولمحة (٢٠).

- ولَمَّا كَانَ الْخَلَقُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَدَّعِيَه أَحَدُ لَم يُؤَكِّدُ فيه بـ(هو)، فلمْ يَكُنِ التَّركيبُ (الَّذي هو خَلَقني)، ولمَّا كانت الهدايةُ قد يُمكِنُ ادِّعاؤُها -والإطعامُ والسَّقْيُ كذلك- أكَّد بـ ﴿ هُوَ ﴾ (٣).

• ١ - قولُه تعالى: ﴿ وَأَلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾

- قَولُه: ﴿ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ مُبتداً أُ مَحذوفُ الخبر؛ لدَلالةِ ما قبْلَه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٢/١٩).

وقصرُ القلبِ: هو أَنْ يَقلِبَ المتكلِّمُ فيه حُكمَ السامعِ؛ كقولِك: ما شاعرٌ إلَّا زيدٌ، لِمَن يعتقِدُ أَنَّ شاعرًا في قبيلةٍ معيَّنةٍ أو طرَفٍ معيَّنٍ، لكنَّه يقولُ: ما زيدٌ هناك بشاعرٍ. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ١٢٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٦٥).



عليه، وكذا اللَّذانِ بعْدَه. وهذا على الوَجهِ بأنَّ قولَه: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي ﴾ مُبتدَأُ(١).

- وتقديمُ المُسنَدِ إليه على الخبرِ الفِعليِّ في قَولِه: ﴿ هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾، وقَولِه: ﴿ هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾، وقَولِه: ﴿ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾؛ للرَّدِّ على زعْمِهم أنَّ الأصنامَ تُقدِّرُ لهم تَيسيرَ ما يَأْكُلُونَ وما يَشرَبونَ، وبها بُرْؤُهم إذا مَرضوا(٢).

١١ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ عطْفٌ على ﴿ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾؛
 لأنَّه مِن رَوادِفِهما، مِن حَيثُ إِنَّ الصِّحَةَ والمرضَ في الأغلَبِ يَتْبَعانِ المَأْكُولَ والمَشروبَ (٣).

- وقيل: عَطَف ﴿إِذَا مَرِضْتُ ﴾ على ﴿ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾؛ لأنَّه لم يَكُنْ حينَ قال ذلك مريضًا، فإنَّ (إذا) تُخلِّصُ الفِعلَ بعْدَها للمُستقبَلِ، أي: إذا طَرأَ عليَّ مرَضٌ. فأمَّا قَولُه: ﴿ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمِّينِ ﴾ فلمْ يَأْتِ فيه بما يَقتضي الحَصر؛ لأنَّهم لم يَكونوا يَزْعُمون أنَّ الأصنام تُميتُ، بل عمَلُ الأصنام قاصِرٌ على الإعانةِ أو الإعاقةِ في أعمالِ النَّاس في حياتِهم ('').

- ولم يَنسبِ المرضَ إليه تعالى؛ لأنَّ المقصودَ تَعديدُ النِّعَمِ، ولا يُنتقَضُ بإسنادِ الإِماتةِ إليه؛ فإنَّ الموتَ مِن حيثُ إنَّه لا يُحَسُّ به لا ضَرَرَ فيه، وإنَّما الضَّررُ في مُقدِّماتِه وهي المرضُ، ثمَّ إنَّه لأهلِ الكمالِ وُصْلةٌ إلى نَيلِ المَحابِّ الَّتِي تُستحقَرُ دُونَها الحياةُ الدُّنيويَّةُ، وخَلاصٌ مِن أنواع المِحَنِ المَحابِّ الَّتِي تُستحقَرُ دُونَها الحياةُ الدُّنيويَّةُ، وخَلاصٌ مِن أنواع المِحَنِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٣/١٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤١)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٦٥)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ١٦٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٤٩)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٣/١٩).



والبَليَّاتِ؛ ولأنَّ المرضَ في غالبِ الأمرِ إنَّما يَحدُثُ بتَفريط مِنَ الإنسانِ في مَطاعمِه ومَشارِبِه، وغيرِ ذلك. ولذا قال: ﴿ مَرِضْتُ ﴾ دُونَ: (أَمرَضَني) ((). وقيل: يُفرَّقُ بينَ نسبةِ المَوتِ ونسبةُ المرضِ في مُقتضى الأدبِ: بأنَّ المَوتَ قد عُلِم واشتهرَ أنَّه قضاءٌ مَحتومٌ مِنَ اللهِ تعالى على سائرِ البشرِ، وحُكمٌ عامٌّ لا يُخصُّ، ولا كذلك المرضُ؛ فكمْ مِن مُعافى منه قد بَغته الموتُ؛ فالتَّأسِّى بعُمومِ المَوتِ لعلَّه يُسقِطُ أثرَ كونه بَلاءً؛ فيسوغُ في الأدبِ نسْبَتُه إلى اللهِ تعالى. وأمَّا المرضُ فلمَّا كان ممَّا يُخصُّ به بعضُ البشرِ دُونَ بعض، كان بعلاءً مُحققًا؛ فاقتضى العُلُوُّ في الأدبِ مع اللهِ تعالى أن ينسبه الإنسانُ إلى مع المرضِ أخبَرَ عن وُقوعِه بَتَّا وجَزْمًا؛ لأنَّه أمْرٌ لا بدَّ منه، وأمَّا المرضُ مع المرضِ أخبَرَ عن وُقوعِه بَتَّا وجَزْمًا؛ لأنَّه أمْرٌ لا بدَّ منه، وأمَّا المرضُ فلمَّا أن يقولَ: والَّذي يُمْرِضُني فيسَفيني، كما قال في غيرِه، فما عَدَل عن المُطابَقةِ المُجانِسةِ المَأثورةِ إلَّا لذلك ().

- ولَمَّا كَانَ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِنَ ﴾ وارِدًا على الاستدراجِ، وإرخاءِ العِنانِ؛ جاءَ قَولُه: ﴿ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ تَخلُّصًا منه إلى التَّمكُّنِ مِن إجراءِ الأوصافِ الَّتِي يُصحِّحُ بها معنَى الإلهيَّةِ مِن كُونِه خالقًا رازقًا، مُحْيِيًا ومُمْييًا، مُعاقِبًا ومُثِيبًا؛ تربيةً لمعنَى النُّصحِ والاستِدراجِ، وبَعْثًا على التَّفكُّرِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۱۹)، ((تفسير البيضاوي)) (۱ ۱ ۱ ۱)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۱۲۰، ۱۲۱)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۱۳)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۶۹)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۷/ ۹۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (٣/ ٣١٩)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٣٧٤).



والتَّدَبُّرِ، وأمَّا ذِكرُ المرضِ والشِّفاءِ في قولِه: ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾؛ فكالمُتابِع لمعنى الإطعامِ والسَّقي؛ ولذلك تُرِك فيهما المَوصولُ إلى الشَّرطِ والجَزاءِ، فرُوعيَتْ فيهما تلك النُّكتةُ(۱).

17 - قولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ ﴾ فيه مُراعاةُ حروفِ العَطفِ؛ فقد قال: ﴿ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ \* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ \* وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى فقد قال: ﴿ وَٱلَّذِى هُو يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ \* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ \* وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ وَالشعراء: ٢٩ - ٨١]، فالأوَّلُ عطَفَه بالواوِ الَّتِي هِي لمُطْلَقِ الجَمعِ، وتقديمُ الإطعامِ على الإسقاءِ، والإسقاءِ على الإطعامِ جائزٌ لولا مُراعاةُ حُسنِ النَّظمِ. ثمَّ عَطَفَ الثَّانِي بالفاء؛ لأنَّ الشِّفاءَ يعقبُ المرضَ بلا زَمانِ خالٍ مِن أحدِهِما. ثمَّ عَطَفَ الثَّانِي بالفاء؛ لأنَّ الشِّفاءَ يعقبُ المرضَ بلا زَمانِ خالٍ مِن أحدِهِما. ثمَّ عَطَف الثَّالِثَ بـ (ثُمَّ)؛ لأنَّ الإحياءَ يَكُونُ بعدَ المَوتِ بزمانٍ؛ ولهذا جيءَ في عطْفِه بـ (ثُمَّ) الَّتِي هِي للتَراخي (٢٠).

- وحُذِفَتْ ياءاتُ المُتكلِّمِ مِن (يَهْدِينِ، ويَسْقِينِ، ويَشْفِينِ، ويُشْفِينِ)؛ لأَجْلِ التَّخفيفِ، ورعايةِ الفاصِلةِ؛ لأنَّها يُوقَفُ عليها، وفواصِلُ هذه السُّورةِ أَكثَرُها بالنُّون السَّاكنةِ (٣).

- وفي هذه الآيات مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ أَدْخَلَ (هُوَ) في قَولِه: ﴿ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ﴾، بخلاف قولِه: ﴿ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ﴾ منها، فلم يَقُلْ: (والَّذي هو يُمِيتُنِي)، كما قال: ﴿ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى ﴾؛ ووَجهُ ذلك: أنَّه لو جاء: (والَّذي يُطْعِمُني ويَسْقِينِ، وإذا مرضتُ يَشْفِينِ)، لكان مَعلومًا أنَّ مُرادَه اللهُ تعالى، وذِكرُ (هو) تَوكيدًا لمعنى الكلام، وتَخصيص

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٤/١٩).



الفعل به دُونَ غَيرِه، واحتاجَ ذِكرُ الإطعامِ والشِّفاءِ إلى هذا التَّوكيدِ؛ لأَنَّهما ممَّا يَدَّعي الخَلْقُ فِعلَه، فيُقالُ: فُلانٌ يُطعِمُ فُلانًا، والطَّبيبُ يُداوي ويُسبِّبُ الشِّفاء؛ فكانت إضافةُ هذَينِ الفِعلَينِ إلى اللهِ تعالى مُحتاجةً إلى لفظِ التَّوكيدِ بخلافِ المَوتِ والحياة؛ لأَنَّ أحدًا لا يَدَّعي فِعْلَهما كما يَدَّعي الأَوَّلينِ؛ فافتَرَقَا لهذا الشَّأن(١).

١٣ - قولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِي ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ هذا الكلامُ خبرٌ يَتضمَّنُ تَعريضًا بالدُّعاء (٢).

- وفيه تكريرُ المَوصولِ ﴿ الَّذِي ﴾ في المَواقعِ الثَّلاثةِ مع كِفايةِ عَطْفِ ما وَقَع في حَيِّزِ الصِّلةِ مِنَ الجُمَلِ السِّتِ على صِلَةِ المَوصولِ الأوَّلِ؛ للاهتِمامِ، وللإيذانِ بأنَّ كلَّ واحدة مِن تلكَ الصِّلاتِ نَعتُ جليلٌ له تعالى، مُستقِلُّ في استِيجابِ الحُكمِ، حقيقٌ بأنْ تَجريَ عليه تعالى بحِيالِها، ولا تُجعلَ مِن رَوادِفِ غَيرها (٣).

- وفي قولِه: ﴿ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ عَلَّقَ مَغفرةَ الخطيئةِ بِيَومِ الدِّينِ، وإنَّما تُغفَرُ في الدُّنيا؛ لأنَّه اليَومُ الَّذي يَظهَرُ فيه أثرُ العَفوِ، وهو الآنَ خَفِيٌّ لا يُعْلَمُ (٤)؛ ولأنَّ في ذلك تَهويلًا له، وإشارةً إلى وُقوع الجزاءِ فيه إنْ لم تُغفَرُ (٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۱/ ٩٦٨، ٩٦٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٦٥، ١٦٦)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٤/١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (١٤١/٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٢ ٢٤٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٣/١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٢٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٣ / ١٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٠).



# ١٤ - قولُه تعالى: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّمَالِحِينَ \* وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾

- لَمَّا كَانَ آخِرُ مَقَالِهِ فِي الدَّعوة إلى الدِّينِ الحَقِّ مُتضمِّنًا دُعاءً بِطَلبِ المغفرة؛ تَخلَّصَ منه إلى الدُّعاء بِما فيه جَمْعُ الكمالِ النَّفْسانيِّ بِالرِّسالةِ، وتبليغ دَعوة الخَلقِ إلى اللهِ؛ فإنَّ الحُجَّةَ التي قامَ بها في قومِه بوحي مِن اللهِ؛ فكان حينئلا في حالِ قُربٍ مِن اللهِ، وجَهَر بذلك في ذلك الجَمع؛ لأنَّه عَقِبَ الانتهاء مِن أقدس واجب وهو الدَّعوة إلى الدِّينِ؛ فهو ابتهالُ أَرْجى للقبولِ. ونظيرُ ذلك دُعاؤُه عِندَ الانتهاء مِن بناء أساسِ الكعبة المَحْكيِّ في قولِه تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

- ولفظُ ﴿ الصَّالِحِينَ ﴾ يَعُمُّ جميعَ الصَّالِحينَ مِنَ الأنبياءِ والمُرسَلينَ؛ فيكونُ قد سأل بُلوغَ دَرَجاتِ الرُّسُلِ أُولي العَزمِ نُوحٍ وهُودٍ وصَالحٍ والشُّهداءِ والصَّالِحينَ، فجَعَل الصَّالِحينَ آخِرًا؛ لأنَّه يَعُمُّ؛ فكان تَذْبيلًا (٢).

10 - قولُه تعالى: ﴿ وَالْجَعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِينَ ﴾ إضافة ﴿ لِسَانَ ﴾ إلى ﴿ صِدْقِ ﴾ مِن إضافة المَوصوف إلى الصِّفة؛ ففيه مُبالَغة الوَصف بالمصدر، أي: لِسانًا صادِقًا. و (الصِّدقُ) هنا كِنايةٌ عنِ المَحبوبِ المَرغوبِ فيه؛ لأنَّه يُرغَبُ في تَحقُّقِه ووُقوعِه في نفْس الأمر (٣).

١٦ - قولُه تعالى: ﴿ وَٱغْفِرْ لِأَبِيَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِينَ ﴾ سَأَلُ الْمَغْفَرةَ لأبيه قبْلَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٤/١٤٥، ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٤٥/١٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٤٦/١٩).



سؤالِ ألَّا يُخزيه اللهُ يَومَ القِيامة؛ لأنَّه أرادَ ألَّا يَلحَقَه يَومَئذِ شَيءٌ يَنكسِرُ منه خاطِرُه، وقد اجتَهَد في العملِ المُبلِّغ لذلك، واستَعانَ اللهَ على ذلك، وما بقيتُ له حَزازةٌ إلَّا حَزازةٌ كُفْرِ أبيه، فسَألَ المغفرة له؛ لأنَّه إذا جِيءَ بأبيه مع الضَّالِّينَ لَه حَزازةٌ إلَّا حَزازةٌ كُفْرِ أبيه، فسَألَ المغفرة له؛ لأنَّه إذا جِيءَ بأبيه مع الضَّالِّينَ لَه حَزازةٌ إلَّا حَزازةٌ يُفرِ أبيه، فسَألَ المغفرة له؛ لأنَّه إذا جِيءَ بأبيه مع الضَّالِينَ لَه بقيَّةُ دَعُواتِه؛ فكان هذا آخِرَ شَيءٍ تَخوَّفَ منه لَحاقَ مَهانة نفْسيَّة مِن جهةٍ أصْلِه لا مِن جهةٍ ذاتِه (۱).

- قولُه: ﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِينَ ﴾ تعليلٌ لطلَبِ المغفرة لأبيه، وفيه إيماءٌ إلى الله معفرة أكبر الذُّنوب، أي: الإشراكِ بالله الله معفرة مقام الخُلّة، وهي معفرة أكبر الذُّنوب، أي: الإشراكِ بالله وهو سؤالٌ اقتضاه مقام الخُلّة، وقد كان أبوه حيًّا حينئذ. ولعلَّ إبراهيم عليه السّلامُ عَلِم مِن حالِ أبيه أنَّه لا يُرجَى إيمانُه بما جاء به ابنُه، أو أنَّ الله أوْحَى إليه بذلك. ويجوزُ أنَّه لم يتقرَّرْ في شَرْع إبراهيم حينئذ حرمانُ المشركين من المعفرة؛ فيكون ذلك مِن معنى قولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَبَيّنَ لَهُ وَ أَنَّهُ مَ عَدُولٌ لِلّهِ النَّهُ الْعُفرانِ له كِنايةً عن سَبِ الغُفرانِ، وهو هدايتُه إلى الإيمانِ (٢).

١٧ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَا ثُخْرِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ يَوْمَ يُبَعَثُونَ ﴾ فيه إضمارٌ قبْلَ الذِّكرِ -حيثُ لم يُذْكَرِ المَبعُوثونَ قَبْلُ الذِّكرِ المُغْنِيةِ عنه (٣). قَبْلُ-؛ لِما في عُموم البَعثِ مِنَ الشُّهرةِ الفاشيةِ المُغْنِيةِ عنه (٣).

١٨ - قولُه تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ... ﴾ على القولِ بأنَّه مِن كلامِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ فيكونُ بدَلًا مِن ﴿ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾؛ جِيءَ به تَأْكيدًا للتَّهويلِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٦/١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٤٧/١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ٢٥٠).

- والاقتصارُ على المالِ والبَنِينَ في نَفْيِ النَّافِعِينَ جرَى على غالبِ أحوالِ القَبائلِ في دِفاعِ أحدِ عن نفْسِه بأنْ يُدافعَ إمَّا بفِدْيةٍ وإما بنَجْدة (وهي النَّصرُ)؛ فالمالُ وسيلةُ الفِديةِ، والبَنونَ أحَقُّ مَن يَنصُرونَ أباهُم، واقتضى ذلك أنَّ انتِفاءَ نَفْعِ ما عدا المالَ والبَنِينَ مِن وسائلِ الدِّفاعِ حاصِلٌ بالأَوْلى؛ بحُكمِ دَلالةِ الاقتضاءِ (۱) المُستنِدةِ إلى العُرْفِ؛ فالكلامُ مِن قبيل الاكتِفاءِ (۱).

- وحُذِف مَفعولُ ﴿ يَنفَعُ ﴾؛ لقَصدِ العُمومِ، كَحَذفِه في قَولِه تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يَدُعُوۤا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ ﴾ [يونس: ٢٥] أي: يَدْعُو كلَّ أَحَدٍ؛ فتَحَصَّلَ أنَّ التَّقديرَ:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٧/١٩).

<sup>(</sup>٢) دلالةُ الاقتضاءِ: هي دَلالةُ اللفظِ على مقصودِ محذوفِ لا بدَّ مِن تقديرِه؛ لتوقُّفِ الصِّدقِ أو الصِّدةِ الصَّحةِ عليه. يُنظر: ((إجابة السائل شرح بغية الآمل)) لابن الأمير (ص: ٣٥٥)، ((مذكرة في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٨/١٩).



يَومَ لا يَنفَعُ أحدًا شيءٌ يَأتي به للدَّفع عن نفْسِه(١).

### ١٩ - قولُه تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾

- السَّليمُ هو السَّالمُ، وجاء على هذا المثالِ لأنَّه للصِّفاتِ، كالطويلِ والقصيرِ والظريفِ، فالسليمُ: القلبُ الذي قد صارتِ السَّلامةُ صفةً ثابتةً له، كالعليم والقديرِ، وأيضًا فإنَّه ضدُّ المريضِ والسَّقيم والعليلِ(٢).

- وفي قوله: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكَمَا ... ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِهَا سَلِيمِ ﴾ قابَلَ إبراهيمُ عليه السَّلامُ في دُعائِه النِّعَمَ الخَمسَ الَّتِي أَنعَمَ اللهُ بِها عليه المَذكورة في قوله: ﴿ اللَّذِى خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ ﴾ إلى قوله: ﴿ يَوْمَ اللَّدِينِ ﴾ السَّعراء: ٧٨ - ٨٢] الرَّاجِعة إلى مَواهِبَ حسِّيَةٍ، بسُؤال خَمسِ نِعَم راجعة إلى الكَمالِ النَّفْسانيِّ، كما أَوْماً إليه قولُه: ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهِ مِقَلْبِ سَلِيمِ ﴾ الشعراء: ٨٩]، وأقحَمَ بيْن طلباتِه سُؤالَه المَغفرة لأبيه؛ لأنَّ ذلك داخِلٌ في قولِه: ﴿ وَلَا ثُخَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ (٣) [الشعراء: ٨٧].

- وفي الآياتِ مِن قَولِه: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ إلى قَولِه: ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٧٨- ٨٩] أنواعٌ شَتَّى من البَلاغةِ:

منها: حُسْنُ النَّسَقِ (٤)؛ فإنَّه قَدَّم الخَلْقَ الَّذي يَجِبُ تقديمُ الاعتدادِ به مِنَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٥/١٩).

<sup>(</sup>٤) حُسنُ النَّسَق: هو عبارةٌ عن أن يأتي المتكلِّمُ بالكلِماتِ مِن النثرِ والأبياتِ مِن الشَّعرِ مُتتالياتِ مُتلاحِماتِ تلاحُمًا سليمًا مستحسنًا، لا مَعيبًا مستهجنًا، وأن تكونَ كلُّ واحدة منها قابلةً لأنْ تَستقِلَّ بنفْسِها لو أُفرِدَتْ. يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٤/٤٣)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (٢/٤٦٢).





الخالقِ على المَخلوقِ، واعترافِ المَخلوقِ بنعمته؛ فإنَّه أوَّلُ نعمة، وفي إقرارِ المَخلوقِ بنعمة الإيجادِ مِنَ العدَم إقرارُه بقُدرةِ الخالقِ على الإيجادِ والاختراعِ وحكمته، ثمَّ ثَنَى بنعمة الهِداية الَّتي هي أوْلى بالتَّقديم بعْدَ نعمة الإيجادِ مِن سائرِ النَّعَم، ثمَّ ثلَّ بالإطعام والإسقاءِ اللَّذينِ هُمَا مادَّةُ الحياةِ، وبهما مِنَ اللهِ استمرارُ النَّعَم، ثمَّ ثلَّ بالإطعام والإسقاءِ اللَّذينِ هُمَا مادَّةُ الحياةِ، وبهما مِنَ اللهِ استمرارُ البقاءِ إلى الأَجلِ المَحْتوم، وذَكر المرض وأسنده إلى نفْسه؛ أدبًا مع ربِّه، ثمَّ أعقب ذِكرَ المرض بذِكرِ الشِّفاءِ مُسنِدًا ذلك الى ربِّه، ثمَّ ذكر الإماتة مُسنِدًا فعلَها الى ربِّه؛ لتكميلِ المدحِ بالقُدرةِ المُطْلَقةِ على كلِّ شيءٍ مِنَ الإيجادِ والإعدام، ثمَّ أَردَفَ ذِكرَ المَوتِ بذِكرِ الإحياءِ بعدَ الموتِ، وفيه –مع الإقرارِ بهذه النَّعمةِ، والاعترافِ بالقُدرةِ – الإيمانُ بالبعثِ، وكلُّ هذه المعاني جُمَلُ ألفاظِها مَعطوفٌ بعضُها على بعض بحُروفِ مُلائِمةٍ لمعاني الجُمَل المَعطوفةِ.

ومنها: صحَّةُ التَّقسيمِ (۱)؛ فقد استَوعبَتْ هذه الآياتُ أقسامَ النِّعَمِ الدُّنْيُويَّةِ والأُخْرَويَّةِ؛ مِنَ الخُلْقِ والهِدايةِ، والإطعامِ والإسقاءِ، والمرضِ والشِّفاءِ، والموتِ والحياةِ، والإيمانِ بالبعثِ، وغُفرانِ الذَّنبِ (۲).



<sup>(</sup>١) صِحَّةُ التَّقسيمِ: وهو أَنْ يَستوعِبَ الكلامُ جميعَ أقسامِ المعنى الذي أَخَذ المتكلِّمُ فيه. يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٥/ ٣٥٥، ٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٩١، ٩٢).





#### الآيات (١٠٤-٩٠)

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ وَأُزْلِفَتِ ﴾: أي: قُرِّبَت وأُدنِيَت، وأصلُ (زلف): يدُلُّ على اندِفاعٍ وتقَدُّمٍ في قُربِ إلى شَيءٍ (١٠).

﴿ وَبُرِّزَتِ ﴾: أي: أُظهِرَت وكُشِفَت، والبَرازُ: الفَضاءُ، وأصلُ (برز): يدُلُّ على ظُهور الشَّيءِ (٢٠).

﴿ اَلْحَكِيمُ ﴾: أي: النارُ، والجُحْمةُ: شِدَّةُ تأجُّجِ النَّارِ، والجاحِمُ: المكانُ الشديدُ الحرِّ، وبذلك سُمِّيت الجحيمُ، وأصلُ (جحم): الحرارةُ وشِدَّتُها (٣).

﴿ لِلْغَاوِينَ ﴾: أي: للضَّالِّينَ والكافِرين، والغَيُّ: جَهلٌ مِن اعتقادٍ فاسِدٍ، والانهماكُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۱۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣١٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٦٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۷)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٧٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٢٩)، ((مجمل اللغة)) لابن فارس (ص: ١٨٧)، ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ١٨٧).



في الباطلِ، وأصلُ (غوي): يدُلُّ على خِلافِ الرُّشدِ، وإظلام الأمرِ(١).

﴿ فَكُبْكِبُوا ﴾: أي: جُمِعوا وطُرِحوا، والكَبْكَبةُ: تَدَهْورُ الشَّيءِ في هُوَّةٍ، وأصلُ الكَبِّ كَبَةُ: إسقاطُ الشَّيءِ على وجْهه (٢).

﴿ يَخُنْصِمُونَ ﴾: أي: يختَلِفون ويَتنازَعون، وأصلُ (خصم): يدُلُّ على مُنازَعة (٣). ﴿ يَخُنُصِمُونَ ﴾: الشَّفاعَةُ: الانْضِمامُ إلى آخَرَ نُصْرةً له، وسؤالًا عنه، وشَفَعَ لِفُلانٍ: إذا جاء مُلتَمِسًا مَطْلَبَه، ومُعِينًا له؛ فأصلُ الشَّفْع: ضَمُّ الشَّيءِ إلى مِثلِه (٤).

﴿ مَيمٍ ﴾: أي: قَريبٍ مُشفِقٍ، وهو أخصُّ مِن الصَّديقِ، وحميمُ الرَّجُلِ: خاصَّتُه، مِنْ (حَمَّ): إذا دنا وقَرُب، وأصلُ (حمم) هنا: الدنوُّ والحضورُ (٥٠).

﴿ كُرَّةً ﴾: أي: رَجعةً إلى الدُّنيا، مِنَ الكَرِّ: وهو الرُّجوعُ (١٠).

#### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى مُبيِّنًا مَشهدًا مِن مَشاهدِ يومِ القيامةِ: وقُرِّبتِ الجنَّةُ يومَ القيامةِ للمُتَّقينَ، وأُظهِرَت النَّارُ للضالِّين عن الحَقِّ، وقيل لهم: أين ما كنتُم تَعبُدون في

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٩٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢١)، ((تفسير القرطبي)) (١١٦/١٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۱۸)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۹۰، ۹۹۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٨٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٠١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٥٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (٢/ ١٩٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٣)، ((الغريبين)) للهروي (٢/ ٤٩٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٥٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٠٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٦/١٩).



الدُّنيا مِن دون الله تعالى، هل يَدفَعون عنكم أو عن أنفُسِهم عذابَ اللهِ؟!

فطُرِحوا في جهنّم جَميعًا: المعبودون، والعابِدون، وأتباعُ إبليسَ. وقال العابِدون لمَعبوديهم في النَّارِ وهم يختَصِمون: واللهِ قد كنَّا في الدُّنيا في ضَلالٍ واضِح عن الحَقِّ حينَ سوَّيْناكم برَبِّ العالَمينَ فعَبَدْناكم، وما أغْوانا عن الهُدى إلاَّ الضَّالُون، فما لنا مِن شُفَعاءَ يَشفَعون لنا، ولا صديق خالص الوُدِّ، فلو أنَّ لنا رُجوعًا إلى الدُّنيا فنُؤمِنَ بالله! إنَّ في ذلك لَعِظةً وعبرةً، وما كانَ أكثرُهم مؤمنين، وإنَّ ربَّك -يا مُحمَّدُ- لهو العزيزُ القاهِرُ لأعدائِه، الرَّحيمُ بعبادِه.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: وقُرِّبتِ الجنَّةُ يومَ القيامةِ للذين اتَّقُوا عذابَ اللهِ في الدُّنيا؛ بفِعلِ أوامِرِه، واجتِناب نواهيه (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِأَمْنَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ [ق: ٣١].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزَّلِفَتُ ﴾ [التكوير: ١٣].

﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اللَّا ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۱٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٣°)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٥١).

قال القرطبي: (قوله تعالى: ﴿ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ أي: قُرِّبت وأُدنِيتْ ليَدخُلوها). ((تفسير القرطبي)) (١١٩/ ١١٥).

وقال ابن عاشور: (والمعنى: أنَّ المتَّقينَ يجِدون الجنَّةَ حاضِرةً، فلا يَتجشَّمون مشقَّةَ السَّوقِ إليها). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٥١).

وقال الزجاج: (وقوله: ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَقِينَ ﴾ معناه قُرِّبَتْ، وتأويلُه أنَّه قرُبَ دُخولُهم إيَّاها، ونظَرُهم إليها). ((معاني القرآن وإعرابه)) (٤/ ٩٤).



أي: وأُظهرَت النَّارُ يومَ القيامةِ للذين ضَلُّوا في الدُّنيا عن الحَقِّ(١).

﴿ وَقِيلَ لَهُمُّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ أَن مِن دُونِ ٱللَّهِ ... ﴾.

أي: وقيل للغاوينَ توبيخًا لهم: أين مَعبوداتُكم التي كنتُم تعبُدونَها في الدُّنيا مِن دونِ اللهِ، وتزعُمونَ أنَّها تنفَعُكم وتشفَعُ لكم (٢)؟!

﴿ ... هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنكُصِرُونَ ١٠٠ ﴾.

أي: هل تُنقِذُكم مَعبوداتُكم مِن عذابِ اللهِ، أو تُنقِذُ أَنفُسَها منه (٣)؟!

﴿ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ اللَّهُ ﴾.

أي: فطُرِح في جهنَّمَ المعبودونَ وعابِدوهم بعضُهم على بعضٍ (٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۱۵،۱۱۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۹۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۳»).

قال القرطبي: (أي: تظهَرُ جهنَّمُ لأهلِها قبْلَ أن يَدخُلوها حتى يَستشعروا الرَّوعَ والحَزنَ، كما يستشعرُ أهلُ الجنَّة الفَرَحَ لعلمهم أنَّهم يَدخلونَ الجنَّةَ). ((تفسير القرطبي)) (١١٦/١٣).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۷)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۵۰۹)، ((الوسيط))
   للواحدي (۳/ ۳۵۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۵۰)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۵۱)،
   ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۱۵۱).
- (۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱۲/ ۱۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۵۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۱۵۲).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٩٨، ٥٩٥)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ٩٤)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ٥٩٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩٤/ ١٥٢).
  ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٢/ ١٥١).

قال ابن عاشور: (قال: ﴿ فَكُبْكِبُواْ فِهَا ﴾، أي: كُبْكِبت الأصنامُ في جهنَّمَ. ومعنى ﴿ فَكُبْكِبُوا ﴾: كُبُّوا فيها كَبًّا بعدَ كَبًّ ، فإنَّ «كُبكِبوا» مُضاعَفُ «كُبُّوا» بالتكريرِ، وتكريرُ اللَّفظِ مفيدٌ تكريرَ المعنى). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨/ ١٥٢).

وقال ابنُ عثيمينَ: (قولُه: ﴿ فَكُبْكِبُولَ ﴾ بمعنى: أُلقُوا، ولكِنَّ هذا التَّكرارَ يذُلُّ على معنًى أدَقَّ =



قال تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ \* لَوْكُلُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [الأنبياء: وَرِدُونَ \* لَوْكَانَ \* فَوَلَآءَ عَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨، ٩٨].

## ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: وطُرِحَ في جهنَّمَ جَميعُ مَن كانوا أعوانًا وأتباعًا لإبليسَ في الدُّنيا مِن الإِنس والجنِّ(١).

كما قال تعالى: ﴿ قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِّ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةٌ لَّكَنَتُ أُخْنَهَ أَخْنَهَ أَخْنَهَ أَخْنَهُ حَتَى إِذَا ٱذَارَكُواْ فِيهَا جَيعًا قَالَتَ أُخْرَنَهُ مَّ لِأُولَنَهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلاَهِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِكِن لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٨].

﴿ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ ١٠٠ ﴾.

أي: قال أهلُ النَّارِ لِمَعبوداتِهم وهم في النَّارِ يتخاصَمونَ، ويجادِلُ بعضُهم بعضًا (٢).

<sup>=</sup> مِن الإِلقاءِ فقط، يعني: كأنهم يُكَبُّون فيها على وجوهِهم، وأيضًا بدون ترتيب، وبدونِ نظام، كأنَّما يُحْثَونَ حَثْيًا -والعياذُ بالله- ويُلقَوْن!). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (صَّ: 177).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۸)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۷۹۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۹۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۱۹۷).

قال ابن عثيمين: (ولكِنْ قَولُه: ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴾ هذا، هل هو مِن بابِ عطفِ المتغايرينِ، وأنَّ الغاويَ ليس مِن جنودِ إبليسَ، أم أنَّه مِن باب عَطفِ المترادِفَين؟

نقولُ: الأصلُ في العطفِ التغايرُ، والظاهِرُ أنَّ الغاويَ هو الفاسِدُ في نفْسِه، وأنَّ جنودَ إبليسَ على اسمِهم جنودٌ يَنصُرونَه ويَدْعون لِما يَدْعو إليه). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٩٩٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٩٢)، ((تفسير =



﴿ تَأَلُّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٧٠٠ ﴾.

أي: واللهِ إِنَّنَا كُنَّا في الدُّنيا في ذَهاب واضح عن الحَقِّ(١).

﴿ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

أي: حينَ سوَّيْناكم برَبِّ العالَمينَ، فعَبدْناكم وأطَّعْناكم كما يُعبَدُ اللهُ ويُطاعُ (٢).

﴿ وَمَاۤ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: وما صرَفَنا وأغْوانَا عن الحَقِّ إلَّا الضالُّونَ (٣).

= السمعاني)) (ع/ ٥٦)، ((تفسير القرطبي)) (١١٦/ ١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١٦٤).

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكرُه: قال هؤلاء الغاوونَ والأندادُ التي كانوا يعبدونَها مِن دُونِ الله، وجنودُ إبليسَ، وهم في الجحيمِ يختَصِمون). ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۹ه). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۳).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۹ه)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ۷۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱۲/۱۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۱۹۳).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۹ه)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱۲/۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۰۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۳ °)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰۹ / ۱۰۵، ۱۰۵).

قال ابنُ القيم: (مِن المعلومِ أَنَّهم إِنَّما سَوَّوْهم به سبحانَه في الحُبِّ والتَألُّه والعبادةِ، وإلَّا فلمْ يقُلْ أَحَدٌ قَطُّ: إِنَّ الصَّنمَ أو غيرَه مِن الأندادِ مساو لربِّ العالَمينَ في صفاتِه وفي أفعالِه، وفي خلقِ السَّمواتِ والأرض، وفي خَلقِ عبادِه أيضًا! وإنَّما كانت التسويةُ في المحبَّةِ والعبادةِ). ((جلاء الأفهام)) (ص: ٤٤٩). ويُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٧/ ٧٥).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۹ه)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۷۹۲)، ((تفسير القرطبي)) (التفسير ابن كثير)) ((تفسير ابن كثير)) ((تفسير ابن كثير)) ((تفسير ابن كثير)) (المار)) ((المار)) ((المار)) (المار)) (المار)) (المار)

قال ابنُ عثيمين بعدَ أن ذكر المعنيين المحتملين للآية: أنَّ المرادَ بالمجرمينَ: الشياطينُ، أو الأُوَّلونَ الذين اقتَدَوا بهم، قال: (لا يَبعُدُ أن يُرادَ بالآياتِ المعنيانِ جميعًا؛ فإنَّهم ضَلُّوا بأمْرين: الأُوَّل : بمَن يَدْعونهم -وهم أحياءٌ - إلى الضَّلالِ.



كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ رَبِّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴾ [الأحزاب: ٢٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكُبَرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ الْذَ تَأْمُرُونَنَاۤ أَن تَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجۡعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ ﴾ [سبأ: ٣٣].

﴿ فَمَا لَنَا مِن شَلِفِعِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: فما لنا مِن شُفَعاءَ يَشفَعونَ لنا عندَ اللهِ؛ لِيَعفوَ عنَّا، ويُخرِجَنا مِنَ النَّارِ(١)!

أي: ولا صديق، مُشفِق، صادِق في وُدِّه (٢).

﴿ فَلُو أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: فلو أنَّ لنا رَجِعةً إلى الدُّنيا فنُؤمِنَ بالله ونعمَلَ بطاعتِه، فنَسلَمَ مِن عقابِ

<sup>=</sup> والثاني: بمَن يقلِّدونهم، وهؤلاء مِن الأمواتِ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ١٧٨)

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۰)، ((الهداية)) لمكي (۸/ ٥٣٢٦)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ٩٣٠). ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱۲/ ۱۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۵۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۵۰).

قال البقاعي: (ولَمَّا كان الصَّديقُ قد لا يكونُ أهلًا لأنْ يَشفَعَ، قالوا تأسُّفًا على أَقَلِّ ما يمكِنُ: ﴿ وَلا صَدِيقٍ ﴾ أي: يَصدُقُ في وُدِّنا؛ ليفعَلَ ما ينفَعُنا، ولَمَّا كان أصدَقَ الصَّداقة ما كان مِن القريب، قال: ﴿ مَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى





#### الآخرةِ، ونَستحِقَّ ثوابَها(١)!

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهٌّ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً ﴾.

أي: إنَّ في ذلك المذكورِ مِن قِصَّةِ إبراهيمَ وقُومِه لَعِظةً وعِبرةً ودَلالةً واضِحةً على توحيدِ اللهِ وبُطلانِ الشِّركِ، وأنَّ اللهَ يعَذِّبُ يومَ القيامةِ مَن أشرَكَ به (٢).

﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾.

أي: ولم يكُنْ أكثَرُهم (٣) مؤمنينَ بتوحيدِ اللهِ، مع وضوحِ المُعجِزاتِ، ونُزولِ الآيات (٤).

كما قال تعالى: ﴿ فَعَامَنَ لَهُ رُلُوكُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيَ ۗ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [العنكبوت: ٢٦].

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۱۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۵۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۶۰).

قال الرازي: (والأكثرونَ مِن المفسِّرينَ حمَلوه على قوم إبراهيم). ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ١٥). وقيل: المرادُ بهم: مَن كانوا في عهدِ محمد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهم: قريشٌ ومَن دانَ بدينهم. وممَّن قال بذلك: الشوكانيُّ، وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير الشوكانيُّ)) (٤/ ١٢٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١٨٠).

(٤) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٧١)، ((تفسير القرطبي)) (١٠٨/١٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٨/١٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۰۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۰۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۱۹۸).

<sup>(</sup>٣) قيل: المرادُ بهم: قومُ إبراهيمَ. وهو ظاهرُ اختيارِ البيضاوي، والبقاعي، والقاسمي، وابنِ عاشور. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤٣/٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٠)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٤٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٦/١٩).



## ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أي: وإنَّ رَبَّك -يا مُحمَّدُ- لهو العزيزُ القاهِرُ الغالِبُ، المنتَقِمُ مِن أعدائِه، الرَّحيمُ بعبادِه فلا يُعاجِلُهم بعذابِه، ومِن رحمتِه أنَّه يُرسِلُ رُسُلًا، ويُنزِلُ معهم ما يُرضيه وما يُسخِطُه، فلا يُهلِكُ قومًا إلَّا بعْدَ إعذارِهم، ومِن رحمتِه أنَّه يُنجى أثباعَ رُسُله(۱).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

1- في قُولِه تعالى: ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْمُنَّفِينَ \* وَبُرْزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ ﴾ فَرَّقَ اللهُ سُبحانَه وتعالى بيْنَ التَّعبيرَينِ في إزلافِ الجنة وإظهارِ النارِ، وهو دليلٌ على أنَّ الرحمة سبقتِ الغضب؛ لأنَّ الجنة تُدنَى للمؤمنينَ، أمَّا أولئك فتظْهَرُ لهم، فيرَوْنها مِن بعيدٍ، ﴿إِذَا رَأَتُهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴾ [الفرقان: فيرَوْنها مِن بعيدٍ، ﴿إِذَا رَأَتُهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴾ [الفرقان: ١٢]؛ لأجْلِ أنْ يكونوا في خَوفٍ وذُعْرٍ مِن قَبْلِ أَنْ يَصِلوا إليها(٢٠). ففي اختلافِ الفعلينِ ترجيحٌ لجانبِ الوعدِ على الوعيدِ؛ حيثُ قال في حقِّ المتَّقين: ﴿ وَأُزْلِفَتِ ﴾ أي: أُظهِرَت، ولا يلزَمُ مِن الظهورِ القُربُ(٣).

٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَثُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ \* وَقِيلَ لَهُمُ ﴾ دليلٌ على التَّعذيبِ البدنيِّ والقلبيِّ لأصحابِ النارِ ؛ البَدني: ﴿ وَثِرَزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾ ، والقلبي: ﴿ وَقِيلَ لَهُمُ ﴾ (٤).

٣- في قُولِه تعالى: ﴿ أَوْ يَنْكُصِرُونَ ﴾ أنَّ هذه الأصنامَ تُلْقَى في جهنَّمَ، كما

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۱)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۳۵۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٣٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۶/ ۲۰، ۲۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ١٦١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١٦١).



في قَولِه تعالى: ﴿ إِنَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونِ اللهِ مَمَّا كُلِّفَ، فإنْ وَرِدُونِ اللهِ مَمَّا كُلِّفَ، فإنْ وَرِدُونِ اللهِ مَمَّا كُلِّفَ، فإنْ رَضِيَ بعبادتِهم فهو معهم، وإنْ لم يَرضَ فقد قال اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَ أُولَتَهِكَ عَنَها مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠١] أي: لا يَدخُلون النارَ (١٠).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُنَ ﴾ إذا قيل: ما فائدة إدخالِ الأصنامِ النَّارَ معَ أَنَّها لا تفهمُ؟

فالجواب: أنَّ في ذلك إهانةً لعابديها؛ ففيه مِن الإهانةِ، وبيانِ أنهَّا لا تنفَعُ ما هو ظاهرٌ (٢).

٥- في قولِه تعالى: ﴿ فَكُبْكِبُواْفِهَا هُمْ وَالْفَاوُنَ \* وَبَحُنُودُ إِلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴾ جنودُ إبليسَ والإفسادِ هم الذين يَتَبِعونه، ويُغوونَ الناسَ، فكلُّ مَن سعَى في إغواءِ الناسِ، والإفسادِ بيْنَهم، فهو مِن جنودُ إبليسَ، ومعلومٌ أنَّ جنودَ إبليسَ على عكسِ جنودِ الرحمنِ؛ فجنودُ الرحمنِ يَدْعُونَ إلى الخيرِ، ويأمُرون بالمعروف، ويَنهَون عن المنكرِ، وفي هذا وأولئك يَدْعُونَ إلى الشَّرِّ، ويأمُرون بالمنكرِ، ويَنهَون عن المعروف، وفي هذا دليلٌ على أنَّ كلَّ مَن نَصَرَ أحدًا فهو مِن جُنوده، ولو بالاتِّباع؛ فإنَّه يكونُ مِن جُندِه؛ ولهذا قال النَّبِيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ: ((المرءُ معَ مَن أَحبً))(٣)، ومَن أحبَّ شخصًا أطاعه واتَبَعه، فمَنِ اتَبَعَ الشيطانَ لم يكُنْ مِن أثباعِه فحسْبُ، بل مِن جنودِه المُناصرين له؛ لِقُولِه: ﴿ وَجُنُودُ إِبلِيسَ ﴾؛ وذلك لأنَّ المُتَبِعَ للشَّخصِ مِن جنودِه المُناصرين له؛ لِقُولِه: ﴿ وَجُنُودُ إِبلِيسَ ﴾؛ وذلك لأنَّ المُتَبِع للشَّخصِ مِن جنودِه المُناصرين له؛ لِقُولِه: ﴿ وَجُنُودُ إِبلِيسَ ﴾؛ وذلك لأنَّ المُتَبِع للشَّخصِ مَن جنودِه المُناصرين له؛ لِقُولِه: ﴿ وَجُنُودُ إِبلِيسَ ﴾؛ وذلك لأنَّ المُتَبعَ للشَّخصِ مِن جنودِه المُناصرين له؛ لِقُولِه: ﴿ وَجُنُودُ كِالجُنديِّ المُستَّرِ لهُ المُستَّرِ لهَا يُولِهِ.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦١٦٨)، ومسلم (٢٦٤٠) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص:١٦٢، ١٦٣).



7 - في قُولِه تعالى: ﴿ قَالُواْ وَهُمْ فِهَا يَخْنَصِمُونَ \* تَاللّهِ إِن كُنّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ دليلٌ على نَدَم أهلِ النارِ ندمًا عظيمًا، حينَ قالوا وهم يختَصمون -يُخاصِمُ بعضُهم بعضًا: ﴿ تَاللّهِ إِن كُنّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾، وهنا أقسموا وأكّدوا: ﴿ تَاللّهِ ﴾ قسمٌ، ﴿ إِن كُنّا ﴾ إنْ مخففةٌ مِن الثقيلة، وتفيدُ التوكيدَ، واللامُ في ﴿ لَفِي ضَلَالٍ مُبِين ﴾ كذلك (١).

٧- في قولِهم: ﴿ تَاللّهِ إِن كُنّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ \* إِذْ نُسُوِّيكُمْ مِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ فيه نفي تشبيه المخلوق بالخالق، وأنَّ الله تبارك وتعالى لا شبيه له (٢)، فقد اعترَفوا أنَّهم كانوا في أعظم الضلال وأبينه، إذْ جعَلوا للهِ شبهًا وعِدْلًا مِن خلْقِه، سوَّوْهم به في العبادة والتعظيم (٣).

٨- في قُولِهم: ﴿إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ إشارةٌ إلى بيانِ الضَّلالِ؛ إذ لا يمكنُ التسويةُ بيْنَ مَن هذا وصْفُه «ربُّ العالَمينَ» وبيْنَ مَن لم يَستحِقَّ مِن هذا الوَصفِ شيئًا، وهذه الأصنامُ لا تستحِقُّ وصفًا مِن الرُّبوبيَّةِ إطلاقًا، فضلًا عنِ الرُّبوبيَّةِ العالَمينَ (٤).
العامَّةِ لجميع العالَمينَ (٤).

9 - قال بعضُ العُلَماءُ: (في سورةِ الشُّعراءِ ثلاثُ آياتٍ مُتوالياتٍ رَدُّ على ثلاثِ فِرَقٍ: ﴿ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ردُّ على المشَبِّهةِ (٥٠)، ﴿ وَمَاۤ أَضَلَنَاۤ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٦٨، ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) المشبهةُ: هُمُ الذين يُشَبِّهونَ الخالِقَ سبحانَه بالمخلوقِ، وهم صنفانِ: صنفٌ شبَّهوا ذاتَ الباري بذاتِ غيرِه، وصنفٌ آخرونَ شبَّهوا صِفاتِه بصِفاتِ غيرِه! يُنظر: ((الفَرْق بين الفِرَق)) لعبد القاهر البغدادي (ص: ٢١٤)، ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (١/ ٨٤).



ردٌّ على المُجبرةِ (١١)، ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَنفِعِينَ ﴾ ردٌّ على المُرجئة)(١).

١٠ قولُهم: ﴿ وَمَاۤ أَضَلَناۤ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ يُستفادُ مِنه سَبُّ هؤلاء بعضِهم بعضًا؛
 لقولِه تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَضَلَناۤ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾، فهذا قَدْحٌ فيهم مِن جهةِ أنَّهم أَضَلُّوهم،
 ومِن جهةِ أنَّهم مُجرِمون (٣).

١١ - قولُهم: ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ﴾ يُؤخَذُ منه انتفاءُ الشَّفاعةِ عن المكذِّبين للرُّسُلِ؛ وأنَّه لا يُشفَعُ لهم (٤٠).

17 - في قُولِه تعالى: ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ \* وَلَا صَدِيقٍ مَمِمٍ ﴿ دليلٌ على أَنَّ اللهَ جلَّ جلالُه يُشَفِّعُ غيرَ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ قَومًا مِن المؤمنين بعضهم في بعض، وأنَّ الصَّديقَ يَشفَعُ لصديقِه (٥)، فالآيةُ فيها إثباتُ الشَّفاعةِ للمؤمنين، ويُعْ خَذُ مِن قُولِهم: ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ﴾ ، فنفوا أنْ يكونَ لهم شافِعون، ومفهومُ هذا أنَّ المؤمنينَ لهم شفاعةٌ ، كأنَّهم لَمَّا رأوْا أنَّ المؤمنينَ يَشفعونَ بعضُهم لبعضٍ ، قالوا: نحنُ ما لنا مِن شافِعين، ولا صديقٍ حَميم (١٠).

<sup>(</sup>١) المجبرةُ أو الجبريَّةُ أو القدريَّةُ المجبرةُ، وهم غلاةُ الجهميَّةِ الذين يقولون: إنَّ العبدَ مجبورٌ على أفعالِه، فلا فعلَ له، ولا اختيارً! وهم أصنافٌ متعدِّدةٌ. يُنظر: ((المِلَل والنِّحَل)) للشَّهْرَسْتاني (١/ ٨٥، ٨٦)، ((اعتقادات فرق المسلمين والمشركين)) للرازي (ص: ٦٧)، ((الدرر السنية في الأجوبة النجدية)) (١/ ٤٩٠)، ((الدرة البهية)) للسعدي (ص: ٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ١٩٩).

والمرجئة: فرقةٌ كانت ترى تأخيرَ العمَلِ عن النيةِ والعَقدِ، ويقولون: لا تضرُّ مع الإيمانِ معصيةٌ، كما لا تنفَعُ مع الكفر طاعةٌ! يُنظر: ((الملل والنحل)) للشهرستاني (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١٧١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٧٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٣/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ١٧٣).



١٣ - قولُهم: ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فيه دَليلٌ على النَّدَمِ البالغِ الذي يُصيبُ هؤلاء في ذلك اليوم، وتمنِّيهم لو أنَّهم رجَعوا إلى الدنيا؛ لِقَولِه تعالى: ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، وهذا التمنِّي ليس بصحيح؛ فإنَّهم لو رجعوا لَمَا كانوا مُؤمِنينَ، والدَّليلُ قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ ﴾ (١٤ الأنعام: ١٨).

١٤ - في قولِه تعالى إخبارًا عن أهلِ النَّارِ: ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ دليلٌ على أنَّ مَن يَخلُدُ في النارِ فبِكُفرِه لا بذَنْبِه؛ إذ لو خُلِّد بذَنبِه لقالوا -واللهُ أعلمُ: «فنكونَ مِن الصالحِينَ»، وهو ردُّ على المعتزلة في باب الوَعيدِ(٢).

10 - قالوا: ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَاكَرَّةً ﴾ ولم يقولوا: (لَيْتَ)؛ لأَنَّ المقامَ مَقامُ تَذَلُّلٍ وخُضوع، و (لو) للتمنِّي أقلُّ مِن (ليت)؛ لأَنَّ (ليت) صريحةُ الطَّلَبِ، و (لو) فيها نوعٌ مِن اللِّينِ والعَرْض، والمقامُ هنا يقتضيه؛ لأَنَّهم في مَقامِ ذُلِّ - والعياذُ باللهِ - وخُضوع، على أَنَّه في سورةِ (الأنعام) يقولونَ: ﴿ يَلْيَئْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَاينتِ لِياللهِ على أَنَّه في سورةِ (الأنعام) يقولونَ: ﴿ يَلْيَئْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَاينتِ لِيا وَنَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٧].

فيُقال: الجَمعُ بيْنَهما أنَّ لهم حالاتٍ؛ فأحيانًا يقولونَ بهذا، وأحيانًا يقولونَ بهذا، وأحيانًا يقولونَ بهذا، والظَّاهِرُ أنَّ (ليت) هي الأُولى، يعني: كأنَّه يكونُ بالأوَّلِ بعَزمٍ على التَمنِّي، ثمَّ إذا لم يحصُلْ لهم رجَعوا إلى الخُضوع والخُنوع والعَرْضِ (٣).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ عطْفٌ على ﴿ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴾،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٣/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١٧٦،١٧٥).



وصيغةُ الماضي فيه وفيما بعْدَه مِنَ الجُمَلِ المُنتظمةِ معه في سلكِ العَطفِ: ﴿ بُرِّزَتِ ﴾ و﴿ فَكُبُّكِبُوا ﴾؛ للدَّلالةِ على تَحقُّقِ الوُقوعِ وتَقرُّرِه، وإنْ كان لم يَقَعْ، كما أنَّ صيغةَ المُضارعِ في المَعطوفِ عليه؛ للدَّلالة على استِمرارِ انتِفاءِ النَّفعِ ودَوامِه حسَبَما يَقتضيهِ مَقامُ التَّهويلِ والتَّفظيع (۱).

- وقيل: الظَّاهرُ أنَّ الواوَ في قَولِه: ﴿ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ واوُ الحالِ، والعاملُ فيها: ﴿ لَا يَنفَعُ مَالُ ﴾ [الشعراء: ٨٨]، أي: يومَ عدَم نَفْع مَن عَدَا مَن أتَى الله بقلب سليم، وقد أزلِفَتِ الجنَّةُ للمُتَّقينَ. والخروجُ إلى تَصوير هذه الأحوالِ شيءٌ اقتَضاهُ مَقامُ الدَّعوةِ إلى الإيمانِ بالرَّغبةِ والرَّهبةِ؛ لأنَّه ابتَدأَ الدَّعوةَ بإلقاءِ السُّؤالِ على قَومِه فيما يَعبُدونَ؛ إيقاظًا لبَصائرهم، ثمَّ أعقَبَ ذلك بإبطال إلهيَّة أصنامِهم، والاستدلال على عدَم استنُّهالِها الإلهيَّة بدليل التَّأمُّل، وهو أنَّها فاقدةٌ السَّمعَ والبَصرَ، وعاجزةٌ عن النَّفع والضُّرِّ، ثمَّ طالَ دليلَ التَّقليدِ الَّذي نَحا إليه قَومُه لَمَّا عَجَزوا عن تأييدِ دِينِهم بالنَّظر؛ فلمَّا نهَضَتِ الحُجَّةُ على بُطلانِ إلهيَّةِ أصنامِهم، انتَصَبَ لبيانِ الإلهِ الحقِّ رَبِّ العالَمينَ، الَّذي له صِفاتُ التَّصرُّفِ في الأجسام والأرواح، تَصرُّفَ المُنعِم المُتوحِّدِ بشَتَى التَّصرُّفِ، إلى أنْ يأتي تَصرُّفُه بالإحياءِ المؤبَّدِ، وأنَّه الَّذي نَطمَعُ في تَجاوُزه عنه يَومَ البَعث، فلْيَعْلَموا أنَّهم إن استَغفَروا اللهَ عمَّا سَلَفَ مِنهِم مِن كُفر فإنَّ اللهَ يَغفِرُ لهم، وأنَّهم إنْ لم يُقْلِعوا عن الشِّركِ لا يَنفَعُهم شيءٌ يَومَ البعثِ، ثمَّ صَوَّرَ لهم عاقبةَ حالَي التَّقوى والغَوايةِ، بذِكرِ دارِ جزاءِ الخَير، ودار جزاءِ الشُّرِّ").

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٦٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/ ١٥٠).



# ٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَبُرْزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾

- لمَّا كان قومُ إبراهيمَ عليه السَّلامُ مُستمرِّينَ على الشِّركِ، ولم يكنْ يَومَئذٍ أحدُّ مؤْمِنًا غَيرُه وغَيرُ زَوجِه وغَيرُ لوطٍ ابنِ أخيهِ - كان المَقامُ بذكرِ التَّرهيبِ أَجْدَرَ؛ فلذلك أطنَبَ في وَصْفِ حالِ الضَّالِّينَ يَومَ البَعثِ، وسُوءِ مَصيرِهم، حيثُ يَندَمونَ على ما فَرَّطوا في الدُّنيا مِنَ الإيمانِ والطَّاعةِ، ويَتَمنَّوْنَ أن يَعودوا إلى الدُّنيا ليتَداركوا الإيمانَ، ولاتَ ساعةَ مَندَم (۱).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَقِيلَ لَهُمُّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ... ﴾ فيه ذكرُ ما يُقالُ للغاوين؟ للإنحاءِ عليهم، وإظهارِ حقارةِ أصنامِهم. وفي الاقتصارِ على ذكرِ هذا دُونَ غيرِه ممَّا يُخاطَبونَ به يَومَئذٍ مُناسَبةٌ لَمَقامِ طلَبِ الإقلاعِ عن عِبادةِ تلك الأصنامِ. وأُسنِد فِعلُ القَولِ إلى غيرِ مَعلوم؛ لأنَّ الغرضَ تَعلَّقَ بمعرفةِ القَولِ لا بمعرفةِ القائلِ (٢).

- والاستفهامُ في قُولِه: ﴿ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ على سبيلِ التَّوبيخِ '''. وقيل: الاستفهامُ في قُولِه: ﴿ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ استفهامٌ عن تَعيينِ مكانِ الأصنامِ إنْ لم تكنْ حاضِرةً، أو عن عمَلِها إنْ كانت حاضرةً في ذلك المَوقفِ؛ تَنزيلًا لعدَم جَدُواها فيما كانوا يَأْمُلُونَه منها مَنزلةَ العدَم؛ تَهكُّمًا وتَوبيخًا وتَوقيفًا على الخَطأ (٤).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَضُرُونَكُمْ أَوْ يَنَكَصِرُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٥٠، ١٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٥١/١٥١).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۲۲)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۱/ ۳۸٤)،
 ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۱٦٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/١٥١).

- قولُه: ﴿ هَلْ يَنْصُرُونَكُمُ أَو يَنْكَصِرُونَ ﴾ سؤالُ تقريع وتَبكيتٍ، لا يُتوقَّعُ له جَوابُ (١)؟ فالاستِفهامُ في قَولِه: ﴿ هَلْ يَنْصُرُونَكُم ﴾ فيه إنكار أنْ تكونَ الأصنامُ نُصَراءَ (٢).

- وفي معنَى قُولِه: ﴿ هَلْ يَنْصُرُونَكُمُ أَو يَنْكَصِرُونَ ﴾ التَّرقِّي والمُبالَغةُ، أي: كيفَ يُخلِّصونَكم مِن عذابِ النَّارِ؟! بل كيف يَقدِرونَ على خَلاصِ أنفُسِهم منها؟! فوُضِع ﴿ يَنْكَمِرُونَ ﴾ - وهو مِن انتَصَرَ منه، أي: انتَقَمَ - مَوضِعَ الاستِخلاصِ؛ مُبالغة وتَهكُّمًا (٣).

## ٥ - قولُه تعالى: ﴿ فَكُبُكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُنَ ﴾ الكَبْكَبةُ: تكريرُ الكَبِّ، جُعِل التَّكريرُ في اللَّفظِ دليلًا على التَّكريرِ في المعنى، كأنَّ مَن أُلقِيَ في النَّارِ يَنكَبُّ مرَّةً بعْدَ أُخرى حتَّى يَستقِرَّ في قَعرها(٤).

- قولُه: ﴿ هُمُ وَالْغَاوُنَ ﴾ في تأخير ذكر الغاوينَ عن ذِكرِ الهَتِهِم: رَمزٌ إلى أنَّهم يُؤخّرون عنها في الكَبْكَبةِ؛ ليُشاهِدوا شُوءَ حالِها؛ فيَزْدادوا غَمَّا إلى غَمِّهم (٥٠).

- وضمائِرُ ﴿ يَنْصُرُونَكُمُ ... و: يَنْكَصِرُونَ ... و: فَكُبْكِبُوا ﴾ عائدةٌ إلى ﴿ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴾، بتنزيلِها مَنزلةَ العُقلاءِ(١٠).

٦ - قولُه تعالى: ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/١٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٢٢)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥١، ٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٦٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٢/١٥).



- قولُه: ﴿ أَجَمَعُونَ ﴾ تأكيدٌ للضَّميرِ وما عُطِفَ عليه (١). وقيل: تأكيدٌ لـ ﴿ وَجُنُودُ ﴾ إِنْ جُعِل مُبتداً خبرُه ما بعْدَه، أو للضَّميرِ وما عُطِف عليه، وكذا الضَّميرُ المُنفصِلُ وما يَعودُ إليه (٢).

٧- قولُه تعالى: ﴿ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ ﴾ استئنافٌ وقَعَ جوابًا عن سؤال نشأ مِن حِكاية حالِهم، كأنَّه قيل: ماذا قالوا حينَ فُعِل بهم ما فُعِل؟ فقيل:...("). ويَجوزُ أَن يَكونَ هذا مِن حِكاية كلام إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ أَطنَبَ به المَوعظة؛ لتَصويرِ هَوْلِ ذلك اليَوم؛ فتكونَ الجُملةُ حالًا، أو تكونَ مُستأنفة استئنافًا بيانيًّا. ويجوزُ أَن يكونَ حِكايةُ كلام إبراهيمَ عليه السَّلامُ انتهَتْ عِندَ قَولِه تعالى: ﴿ وَجُنُودُ وَبَحُنُودُ الشَّعراء: ٩٥] أو عِندَ قَولِه تعالى: ﴿ وَجُنُودُ الشَّعراء: ٩٥] أو عِندَ قَولِه تعالى: ﴿ وَجُنُودُ الشَّعراء: ٩٥]، ويكونَ هذا الكلامُ مَوعظةً مِنَ الله للسَّامِعينَ مِنَ المُشركينَ، وتَعليمًا منه للمؤْمنين؛ ويكونَ هذا الكلامُ مَوعظةً مِنَ الله للسَّامِعينَ مِنَ المُشركينَ، وتَعليمًا منه للمؤْمنين؛ فتكونَ الجملةُ استئنافًا مُعترِضًا بيْنَ ذِكرِ القصَّةِ والَّتِي بعْدَها، وهو استئنافٌ بَيانيُّ فتكونَ الجملةُ استئنافًا مُعترِضًا بيْنَ ذِكرِ القصَّةِ والَّتِي بعْدَها، وهو استئنافٌ بَيانيُّ فائدةِ إيقاع الأصنام في النَّارِ، مع أنَّها لا تَفْقَهُ ولا تُحِسُّ، فبُيُّنَ له ذلك (١٠).

٨ - قولُه تعالى: ﴿ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ مُّبِينٍ ﴾

- قولُه: ﴿ تَٱللَّهِ ﴾ جِيءَ في القَسمِ بالتَّاءِ دُونَ الواوِ والباءِ؛ لأنَّ التَّاءَ تَختَصُّ بالقَسَمِ في شيءٍ مُتعجَّبِ منه؛ فهم يَعجَبونَ مِن ضلالِهم؛ إذ ناطوا آمالَهم المعونة والنَّصرَ بحجارة لا تُغنى عنهم شيئًا (٥٠)!

 <sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤٣)، ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (٧/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/ ١٥٣، ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩٣/١٥٩).

- وفي قولِهم: ﴿إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ أفادُوا تَمكُّنَ الضَّلالِ منهم باجتِلابِ حرفِ الظَّرفيَّةِ (في) المُفيدِ لمعنَى المُلابَسةِ؛ لأنَّ المَظروفَ شديدُ المُلابَسةِ لظَرفِه، وأكَّدوا ذلك بوصفِهمُ الضَّلالَ بـ (المُبينِ)، وفي هذا تسفيهُ منهم لأنفُسِهم؛ إذْ تَمشَّى عليها هذا الضَّلالُ الَّذي ما كان له أن يَروجَ على ذي مُسْكةٍ مِن عقل(١).

- وأيضًا وصْفُهم للضَّلالِ بالوُضوحِ في قولِهم: ﴿ لَفِي ضَلَلِ مُّرِينٍ ﴾؛ للإشباعِ في إظهارِ ندَمِهم وتَحسُّرِهم، وبيانِ عِظَمِ خَطَئِهم في رأيهم، مع وُضوحِ التَّاءِ المُشعِرةِ بالتَّعجُّب (٢). الحقِّ، كما يُنْبئُ عنه تَصديرُ قَسَمِهم بحرفِ التَّاءِ المُشعِرةِ بالتَّعجُّب (٢).

# ٩ - قولُه تعالى: ﴿ إِذْ نُسُوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

- عُبِّرَ بصِيغةِ المُضارعِ ﴿ نُسُوِّيكُم ﴾؛ لاستِحضارِ الصُّورةِ الماضيةِ العجيبةِ حينَ يَتوجَّهون إلى الأصنام بالدُّعاءِ والنُّعوتِ الإلهيَّةِ (٣).

- والخطابُ في ﴿ فُسَوِّيكُم ﴾ للأصنامِ على جِهةِ الإقرارِ، والاعترافِ بالحَقّ، وللمُبالَغةِ في التَّحسُّرِ والنَّدامةِ؛ مِن تَوجيهِ المُتندِّمِ الخِطابَ إلى الشَّيءِ الَّذي لا يَعقِلُ، وكان سببًا في الأمرِ الَّذي جَرَّ إليه النَّدامة؛ بتَنزيله مَنزلة مَن يَعقِلُ ويَسمَعُ. والمقصودُ مِن ذلك: المُبالَغةُ في تَوبيخ نفْسِه (٤).

• ١ - قولُه تعالى: ﴿ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ بَيانٌ لسببِ ضَلالِهم بعْدَ اعتِر افِهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٤ / ١٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٧٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٤/ ١٥٤).



بصُدوره عنهم(۱).

- وفيه أَوْفَرُ نَصيبٍ مِنَ التَّعريضِ بالَّذينَ قالوا: ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا كَنَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴾(٢) [الشعراء: ٧٤].

١١ - قولُه تعالى: ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَنفِعِينَ \* وَلَا صَدِيقٍ مَبِيمٍ \* هذا الخبرُ مُستعمَلٌ في التَّحسُّر والتَّاسُّفِ والتَّوجُّع (٣).

- وقيل: جُمع الشَّافعُ وأُفرِدَ الصَّديقُ؛ لكَثرةِ الشُّفعاء في العادةِ وقلَّةِ الصَّديقِ، أو لأنَّ الصَّديقِ الواحدَ يَسعى أكثرَ ممَّا يَسعى الشُّفعاءُ. ويَجوزُ أن يُريدَ بالصَّديقِ: الجَمعَ؛ إذْ يُقالُ: هُمْ صديقٌ، أي: أصدقاءُ؛ فأُطلِقَ (الصَّديق) على الجَمعِ كـ (العَدُوِّ)؛ لأنَّه في الأصلِ مَصدرٌ (()). وقيل: المُرادُ نَفْيُ جِنسِ الصَّديقِ؛ لوُقوعِ الاسمَينِ في سِياقِ النَّفي المؤكَّد بـ ﴿مِن الشَّفيعِ وَجِنسِ الصَّديقِ؛ لوُقوعِ الاسمَينِ في سِياقِ النَّفي المؤكَّد بـ ﴿مِن الرَّائدةِ، وفي ذلك السِّياقِ يَستَوي المُفرَدُ والجَمعُ في الدَّلالةِ على الجِنسِ؛ وإنَّما خولِفَ بيْن اسمَيْ هذينِ الجِنسَينِ في حكاية كلامِهم -إذْ جِيءَ بـ ﴿شَفِعِينَ ﴾ جَمْعًا، وبـ ﴿صَدِيقٍ ﴾ مُفرَدًا-؛ لأنَّهم أَرادوا بالشَّافِعينَ: الآلِهةَ الباطلة، وكانوا يَعْهَدونَهم عَديدينَ؛ فجرَى على كلامِهم ما هو مُرتَسِمٌ في تصوُّرِهم. وأمَّا الصَّديقُ فإنَّه مَفروضٌ جِنسُه دُونَ عددِ أفرادِه؛ إذْ لم يَعنُوا عددًا مُعَيَّنًا، فبَقيَ على أصل نَفي الجِنسِ، وعلى الأصلِ في الألفاظِ؛ إذْ لم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٧٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٤/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري-مع الحاشية)) (٣/ ٣٢٢، ٣٢٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٧٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٣)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤١٤).



يَكُنْ داع لغَيرِ الإفرادِ. والَّذي يَبْدو أَنَّه أُوثِرَ جَمعُ ﴿ شَنفِعِينَ ﴾؛ لأنَّه أَنسَبُ بصورة ما في أذهانِهم، وأمَّا إفرادُ ﴿ صَدِيقٍ ﴾؛ فلأنَّه أُريدَ أَنْ يُجرَى عليه وصْف حَميم، فلو جِيءَ بالمَوصوفِ جَمْعًا لاقتضى جمْعَ وصْفه، وجَمْعُ حَميم فيه ثِقَلُ لا يُناسِبُ منتهى الفصاحة، ولا يَليقُ بصورة الفاصِلة، مع ما حَصَل في ذلك مِنَ التَّفنُن الَّذي هو مِن مَقاصِدِ البُلغاءِ(۱).

- وقولُهم: ﴿ وَلَا صَدِيقٍ مَيمٍ ﴾ تَتميمٌ (٢)، أثارَه ما يَلْقَونه مِن سوء المُعامَلة مِن كُلِّ مَن يَسأُلُونه كُلِّ مَن يَسأُلُونه الحِرمانِ الَّذي يُعامِلُهم كلُّ مَن يَسأُلُونه الرِّفقَ بهم، حتَّى عَلِموا أَنَّ جميعَ الخَلْق تَتبرَّأُ منهم (٣).

17 - قولُه تعالى: ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فرَّعوا على هذا التَّحسُّرِ والنَّدامة تَمنِّي أَنْ يُعادُوا إلى الدُّنيا؛ ليَتَدارَكوا أَمْرَهم في الإيمانِ باللهِ وحْدَه (٤٠). وهو تَمَنِّ للرَّجعة، أُقيمَ فيه (لو) مقامَ (لَيْتَ)؛ لتَلاقيهما في معنى التَّقديرِ. وقيل: يَجوزُ أَن تَكونَ على أَصْلِها، ويُحذَفَ الجوابُ، وهو: لَفَعَلْنا كَيْتَ وكَيْتَ (٥٠).

- وفي الآياتِ مِن قَولِه: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَا تَعْبُدُونَ ﴾ إلى قَولِه: ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٧٠- ١٠٢] تخلُّصٌ حَسَنٌ (١٠)؛ فما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٢) تقدَّم تعريفُه (ص: ٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٢٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٤٣/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٧١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٦) حُسنُ التخلُّصِ: هو الانتقالُ ممَّا ابتُدئ به الكلامُ إلى المقصودِ، أو مِن موضوعِ إلى موضوعِ آلى موضوعِ آخَرَ بأُسلوبِ حَسَن مستطاب، على وجه سهل دقيقِ المعنى، بحيثُ لا يشعُرُ السَّامعُ بالانتقالِ مِن المعنى الأوَّلِ إلَّا وقد وقَع عليه الثانيُ؛ لشدَّةِ الالتئام بيْنَهما.



أُحسَنَ ما رتَّبَ إبراهيمُ كلامَه مع المُشرِكينَ، حينَ سألَهم أوَّلًا عمَّا يَعبُدونَ سؤالَ مُقرِّرٍ لا مُستفهِم، ثمَّ أَنحَى على آلهتِهم، فأبطَلَ أَمْرَها بأنَّها لا تَضُرُ ولا تَنفَعُ، ولا تُبضِرُ ولا تَسمَعُ، وعلى تقليدِهم آباءَهم الأقدَمين، فكسره ولا تَنفَعُ، ولا تُبصِرُ ولا تَسمَعُ، وعلى تقليدِهم آباءَهم الأقدَمين، فكسَره وأخرَجه مِن أَن يكونَ شُبهةً، فضلًا أَن يكونَ حُجَّةً، ثمَّ صَوَّرَ المسألة في نفْسه دُونَهم، حتَّى تَخلَّص منها إلى ذكر الله عزَّ وعلا؛ فعَظَّمَ شأنه، وعَدَّد نِعمته، مِن لَدُنْ خَلْقِه وإنشائِه، إلى حينِ وفاتِه، معَ ما يُرجَى في الآخِرةِ مِن رَحمتِه، ثمَّ أَتبَعَ ذلك أَنْ دعاهُ بدعواتِ المُخلِصينَ، وابتَهلَ اليه ابتهالَ الأَوَّابينَ، ثمَّ وصَلَه بذكر يَومِ القيامة، وثُوابِ اللهِ وعقابِه، وما يُدفَعُ إليه المُشرِكون يَومَئذ مِن النَّدمِ والحسَرة على ما كانوا فيه مِنَ الضَّلالِ، وتَمنِّى الكرَّة إلى الدُّنيا؛ مِن النَّدمِ والحسَرة على ما كانوا فيه مِنَ الضَّلالِ، وتَمنِّى الكرَّة إلى الدُّنيا؛ ليؤمنوا ويُطيعوا (۱).

١٣ - قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۚ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّوَّمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

- في ذلك مَسلاةٌ للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في تَكذيبِ قَومِه إِيَّاهُ عليه السَّلامُ (٢).

- وهو تكريرٌ ثالثٌ لهاتِه الجُملةِ؛ تَعدادًا على المُشرِكينَ، وتَسجيلًا لتَصميمِهم (٣).

<sup>=</sup> وحسنُ التخلُّصِ متشابهٌ جدًّا معَ الاستطرادِ، إلَّا أنَّ بينَهما فرقًا دقيقًا؛ بيانُه: أنَّ التخلُّصَ تركُ ما كان الكلامُ فيه بالكلية، والإقبالُ على ما تُخلِّص إليه. والاستطرادُ مرورٌ بذكرِ الأمرِ الذي استُطرِد إليه مرورًا كالبرقِ الخاطِفِ، ثم ترْكُه والعودةُ إلى ما كان فيه، كأنَّ المتكلِّمَ لم يقصِدْه، وإنَّما عرَض عُروضًا. يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٣/ ٣٧٣)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكة الميداني (٢/ ٥٦١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣١١)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٩٢، ٩٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (٨/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٦/١٩).



#### الآيات (١٠٥-١٢٢)

﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ نُوجَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنِ أَلْا نَنْقُونَ ﴿ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَا تَقُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ فَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنِ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَا تَقُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ فَا عَلَيْهِ مِنَ أَجْرٍ إِنِ أَجْرِي إِنَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَا تَتَعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ فَا عَلَى مِيمَا كَانُوا فَا أَوْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ ﴿ فَا عَلَي رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ عَلَى رَبِّ إِنَّ عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَا إِنَّ عَلَى رَبِّي إِنَّ عَلَى رَبِّي لَوْ أَنَا إِلّا عَلَى رَبِّي لَوْ مَن مَعَلَى رَبِّي أَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ إِنَّ عَلَى رَبِي إِنَّ قَوْمِى كَذَبُونِ يَعْمَلُونَ فَا اللّهُ عَلَى رَبِي إِنَّ عَلَى رَبِّ إِنَّ عَلَى رَبِّ إِنَّ عَلَى رَبِي إِنَّ عَلَى مَن الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَن مَعَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهَ فَا أَعْرَفُنَ عَمَالُونَ عَلَى مَا أَنْ اللّهُ مُرْمُومِينَ فَا أَنْ عَلَى رَبِي إِنَّ قَوْمِى كَذَبُونِ اللّهُ فَا فَنَحَ بَيْنِ وَبِينَهُمْ فَتَحًا وَنِجَنِي وَمَن مَعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهُ فَا خَيْنِ وَمَن مَعَهُ فِي ٱلْفُلُكِ لَكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْ وَمِن مَعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهُ فَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

#### غُريبُ الكُلمات:

﴿ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴾: أي: أهلُ الضَّعَةِ والخَساسةِ، والرَّذْلُ والرُّذَالُ: المرغوبُ عنه لرَداءته، وأصلُه: الدُّونُ من كلِّ شَيء (١٠).

﴿ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴾: جمعُ مَرْجوم، والرَّجْمُ الرَّمِيُ بالرِّجامِ، وهي الحجارةُ، ويُطلَقُ الرَّجُمُ على القَتلِ بالحجارةِ، ثمَّ أُطْلِق على كلِّ قتل، وإنْ لم يكُنْ بالحجارةِ، والرَّجمُ: السَّبُّ والشَّتمُ؛ لأنَّه رَميٌ بالقَولِ القَبيح، والرَّجمُ: أصلُه الرَّميُ (٢).

﴿ فَأَفْنَعُ ﴾: أي: احكُمْ واقْضِ، ومنه قيل للقاضي: الفَتَّاحُ. والفَتحُ والفِتاحةُ: الحُكْمُ. وأصلُ (فتح): يدُلُّ على خِلافِ الإغلاقِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۲/۱۷)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۷۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۰۹)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۰۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٧٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٩٩٤)، ((البسيط)) للواحدي (١٢/ ٥٦٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣١٨)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج =



﴿ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾: أي: السَّفينةِ المملوءةِ، وأصلُ (فلك): يذُلُّ على استدارةٍ في شَيءٍ، وأصلُ (شحن): يذُلُّ على المَلءِ (١٠).

#### المعنى الإجماليَّ:

يحكي الله تعالى جانبًا مِن قِصَّةِ نوحٍ عليه السَّلامُ مع قَومِه، فيقولُ: كذَّبَتْ قَومُ نُوحٍ رسُلَ اللهِ أَجمَعينَ؛ لأنَّ تكذيبَهم لنُوحٍ بمنزلة التَّكذيبِ لجَميعِ الرُّسُلِ، حينَ قالَ لهم أخوهم في النَّسَبِ نوحٌ: ألَا تتَّقونَ الله وتَحذَرون عِقابَه، فتُخلِصوا له العِبادة وتَترُكوا عبادة غيره؟! إنِّي لكم رَسولٌ مِن الله، أمينٌ على وَحيه، فاتَقوا عِقابَ الله، وأطيعوني فيما آمُرُكم به وأنهاكم عنه، وما أطلُبُ منكم على نُصحي لكم أجرًا، ما ثوابي إلَّا على اللهِ رَبِّ العالَمينَ، فاتَقوا عِقابَ الله، وأطيعوني فيما آمُرُكم به وأنهاكم عنه، وما أطلُبُ منكم على نُصحي أمرُكم به وأنهاكم عنه، وأنهاكم عنه.

فقال كُبراءُ قَومِه: أنؤمِنُ لك -يا نوحُ - والحالُ أنَّ الذين اتَّبعوك هم ضُعَفاؤنا وفُقَراؤنا؟! فأجابهم نوحٌ قائلًا: وما علمي بما كان يَعمَلُ أَتْباعي؟ ما حِسابُهم إلَّا على ربِّي؛ فهو أعلَمُ ببواطِنِهم وبأحوالِهم مِنِّي، لو كنتُم مِن أهلِ الفَهم والشُّعور بحقائِقِ الأمورِ لَما عِبتُموهم، ولستُ بطاردِ هؤلاء المؤمِنينَ الذين اتَّبَعوني؛ فما أنا إلَّا نذيرٌ أوضِّحُ إنذاري لكم جميعًا. فأجابه المُشرِكون قائلينَ: لئِنْ لم تَكُفَّ ايا نوحُ - عن دَعوتك لنا، لَنرجُمنَّك، فقال نوحٌ: ربِّ إنَّ قَومي كذَّبوني، فاحكُمْ بيني وبيْنَهم حُكمًا تُنجِّي به أهلَ الحَقِّ، وتَمحَقُ به أهلَ الباطِل، ونجِّني وأَتْباعي

<sup>= (</sup>٤/ ٩٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٦٩)، ((الهداية)) لمكي بن أبي طالب (٨/ ٥٣٣١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ٢٧٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٧٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٠٤/ ٢٠٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٠١) و(٤/ ٤٥٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٤٧)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ١٢١)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥٢).





مِن المؤمنينَ.

فاستجاب اللهُ تعالى له، وأخبَر سبحانَه أنَّه أنجاه ومَن كان معه في السَّفينةِ المملوءةِ بهم وبِغَيرِهم، ثمَّ أغرَقَ بعْدَ إنجائِهم مَن بَقِيَ على كُفرِه فلم يركَبِ السَّفينةَ.

ثمَّ قال: إنَّ في ذلك الذي ذكرْناه لَعِظةً وعِبرةً ودَلالةً على وحدانيَّةِ الله تعالى وقُدرتِه، وما كان أكثَرُ قَومٍ نُوحٍ مُؤمنينَ بالله، وإنَّ رَبَّك -يا مُحمَّدُ- لَهو العزيزُ القاهِرُ لأعدائِه، الرَّحيمُ بعبادِه، فلا يُعاجِلُهم بعَذابه.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ ﴾.

## مُناسَبةُ الآية لما قَبلَها:

لَمَّا قَصَّ سُبحانَه على محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خبَرَ موسى وإبراهيمَ عليه ما السلامُ تسليةً له فيما يَلْقاه مِن قَومِه؛ قَصَّ عليه أيضًا نبأَ نوحٍ عليه السَّلامُ، فقد كان نبَوُه أعظَمَ مِن نبأِ غَيرِه؛ لأنَّه كان يدعوهم ألْفَ سَنَةٍ إلَّا خمسينَ عامًا، ومعَ ذلك كذَّبَه قومُه (۱).

وأيضًا لَمَّا أَتَمَّ سُبحانَه قصَّةَ الأبِ الأعظم الأقرَبِ؛ أَتْبَعَها - دَلالةً على وصْفَي العِزَّةِ والرَّحمةِ - قصَّةَ الأبِ الثاني، مُقَدِّمًا لها على غيرِها؛ لِمَا له مِن القِدَمِ في الوَّمانِ؛ إعلامًا بأنَّ البلاءَ قديمٌ، ولأنَّها أدلُّ على صِفتَيِ الرَّحمةِ والنِّقمةِ التي هي أثرُ العِزَّةِ، بطُولِ الإملاءِ لهم على طولِ مدَّتِهم، ثمَّ تعميمِ النِّقمةِ مع كونِهم جميعَ أهل الأرض، فقال (٢):

أينظر: ((تفسير الرازي)) (۲٤/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٦١).



﴿ كَذَّبَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: كَذَّبت قَومُ نُوحِ (١) بِجَميعِ رُسُلِ الله(٢).

﴿ إِذْ قَالَ هُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نُنْقُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: حينَ قال لهم نوحٌ -وهو أخوهم في النَّسَبِ-: أَلَا تَتَقُونَ اللهَ وتَحذَرونَ عِقابَه، فتُوحِّدوا اللهَ، وتَترُكوا عبادةَ الأصنام (٣)؟!

﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ ١٠٠ ﴾.

أي: إنِّي لكم رَسولٌ مِن اللهِ، أمينٌ على وَحيِه الذي بعَثَني به إليكم، فأُبلِّغُكم رسالة الله بلا زيادة أو نُقصانِ (٤٠).

﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠٠ ﴾.

أي: فاتَّقوا سَخَطَ اللهِ وعِقابَه، وأطيعوني فيما آمُرُكم به، وأنهاكم عنه (٥).

﴿ وَمَا أَسْ عَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

(١) قال ابن جُزَي: (أسنَد الفعلَ إلى القوم، وفيه علامةُ التأنيثِ؛ لأنَّ القومَ في معنَى الجماعةِ والأُمَّة). ((تفسير ابن جزى)) (٢/ ٩٣).

وقال البقاعي: (﴿ فَوْمُ نُوحٍ ﴾ وهم أهلُ الأرضِ كُلُّهم مِن الآدَميِّينَ قبْلَ اختِلافِ الأُمَمِ بِتفَرُّقِ اللَّغاتِ). ((نظم الدر)) (٢١/ ٢١).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۰۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۱۹۷).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۱۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۱۵۷).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٤٤).
- (٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠٢/ ١٧)، ((تفسير القرطبي)) (١١٩/ ١١٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٤٥).





﴿ وَمَا أَسْ عُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾.

أي: وما أطلُبُ منكم على نُصحي لكم أيَّ ثوابِ وجَزاءٍ (١).

﴿ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

أي: ما أرجو ثَوابي إلَّا مِنَ اللهِ الخالِقِ الرَّازِقِ، المالِكِ المدّبّرِ لجميعِ العالَمينَ (٢).

﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠٠ ﴾.

أي: فاتَّقوا سَخَطَ اللهِ وعِقابَه، وأطيعوني فيما آمُرُكم به وأنهاكم عنه؛ فقد بانَ لكم صِدقي (٣).

﴿ قَالُوٓا أَنُوۡمِنُ لَكَ وَاُتَّبَعَكَ ٱلْأَرۡذَلُونَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۲/۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۱/۱۵)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۶/۲۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۹۵).

قال السعدي: (كرَّر ذلك عليه السلام لتكريره دعوة قومه، وطول مكثِه في ذلك، كما قال تعالى: ﴿ فَلِبَكَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا ﴾ [العنكبوت: ١٤]). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٤). وقال ابن عثيمين: (وقولُه: ﴿ فَاتَقُوا الله وَأَطِيعُونِ ﴾ كرَّر تأسيسًا؛ لأنَّه بناهُ على قوله: ﴿ وَمَا أَسَالُكُمُ عَلَيهِ مِنَ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ يعني: فإذا انتفى ذلك فأنتم اتَقوا الله وأطيعوني، فيكون هذا تأسيسًا، ولا يُستفادُ المعنى المقصودُ منه لو حُذِف. والفرقُ بيْنَ التأكيدِ والتأسيس: أنَّ التأكيد لو حُذِفَ لاستُفيد المعنى منه ممَّا بقي دُونَ التأكيدِ، أي: أنَّ المؤكِّد لا يُستفادُ منه سوى التأكيدِ، فلا يَحمِلُ معنى جديدًا، وهو: وعلى أنّني لا أريدُ الأجر، وإنَّما ألتَمسُ الثوابَ مِن الله، فيَجِبُ عليكم أن تتَقوا الله وتطيعوني). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١٩٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱۹ / ۱۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (رتفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ۱۹۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۳).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥١).



# القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١ - قِراءة ﴿ وَأَتْبَاعُكَ ﴾ والتقديرُ: أنؤمِنُ لك وإنَّما أَتْباعُك الأرذَلون، أو أنؤمِنُ لك نحنُ وأتْباعُك الأرذَلون، فنُساويَهم فنكونَ مَرذولينَ مِثلَهم (١٠٠؟!

٢ - قراءةُ ﴿ وَأَتَّبَعَكَ ﴾ أي: وتَبعَك الأرذَلون (٢).

﴿ قَالُواۤ أَنُوۡمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرۡذَلُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: قال كُبَراءُ قَوم نُوح المتكبِّرون عن اتِّباعِ الحَقِّ: أَنؤمِنُ لك -يا نوحُ-ونتَّبِعُك، والحالُ أَنَّه قد اتَّبَعك الضعفاءُ والفقراءُ وأسافلُ الناسِ دُونَ ذَوي الشَّرفِ، فكيفَ نتساوى معهم في اتِّباعِك (٣)؟!

كما قال تعالى: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا

(١) قرأ بها يعقوبُ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٣٥).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٢٢٧)، ((المحتسب)) لابن جني (٢/ ١٣١).

(٢) قرأ بها الباقونَ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٣٥).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٢٢٧)، ((تفسير السمرقندي)) ( (7 ٢١٥).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۱۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (رتفسير البقاعي (١٤/ ٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥/ ١٥٩).

الأرذلون: قيل: المرادُ بهم: أصحابُ الحِرَفِ الدَّنيَّةِ، وقيل: المساكينُ الذين ليس لهم مالٌ ولا عزُّ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣٤٣)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٤٠٠).

قال ابن عثيمين: (المعنى: أنَّهم قالوا: لو كان أثباعُك الملاَّ والأشرافَ لاَنَّبَعْناك، لكِنْ أتباعُك أراذِلُهم مِن أراذِلُهم مِن الفُقراء والسُّوقة، والذين لا يُقَدِّرون الأمورَ ولا يَعرفونَها! فهُم أراذِلُهم مِن حيث المالُ -على زعمِهم-. ويمكِنُ أن نقولَ: إنَّهم أراذِلُهم مِن حيث الثقافةُ أيضًا والجاهُ والشرفُ، فهم أرذَلُ الأراذِلِ عندَهم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ١٩٥).



نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُّ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلَ نَظُنُكُمْ كَذِبِينَ ﴾ [هود: ٢٧].

﴿ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١١ ﴾.

أي: قال نوحٌ لِقَومِه: وما عِلمي بما كان يعمَلُ أَتْباعي؟ فأنا لم أُكلَّفِ العِلمَ بأعمالِهم وأحوالِهم الدِّينيَّةِ والدُّنيويَّةِ، وإنَّما أَمَرني اللهُ أَنْ أَدعُوهم إلى الإيمانِ، وأقبَلَ منهم إقرارَهم وتصديقهم وانقيادَهم، وأكتفيَ بذلك دونَ النظرِ إلى بواطِنِهم وحِرَفِهم وصَنائِعِهم (۱).

﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: ما حِسابُ أَتْباعي إلَّا على ربِّي؛ فهو الذي يعلَمُ السِّرَ والعلانية، وليس علَيَّ مَعرفةُ أعمالِهم وبواطِنِهم، وإنَّما علَيَّ التَّبليغُ، ولو كنتُم تَعلَمون أنَّ حِسابَهم على اللهِ وحْدَه، وتَشعُرونَ بالأمرِ على حقيقتِه، لَما عِبتُموهم، ولمْ تَسْألوني على اللهِ وحْدَه، وتشعُرونَ بالأمرِ على اللهِ وحْدَه، وتشعُرونَ بالأمرِ على حقيقتِه، لَما عِبتُموهم، ولمْ تَسْألوني عنهم؛ فإنْ كان ما جئتُكم به هو الحَقَّ فاتَّبعوه (٢).

عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أُمِرتُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۲۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۱۵۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۱۲۱).

قال القرطبي: (وكأنَّهم قالوا: إنَّما اتَّبَعك هؤلاء الضعفاءُ طمعًا في العِزَّةِ والمال، فقال: إنِّي لم أقفْ على باطنِ أمْرِهم، وإنَّما إليَّ ظاهِرُهم. وقيل: المعنَى: إنِّي لم أعلَمْ أنَّ الله يَهْديهم ويُضِلُّكم، ويُرشِدُهم ويُغويكم، ويوفِّقُهم ويَخذُلُكم). ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ١٣٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۲/۱۷)، ((البسيط)) للواحدي (۸٦/۱۷)، ((تفسير ابن عطية)) (۲۳۷/۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ١٩٧).

قال البقاعي: (﴿ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴾ أي: لو كان لكم نوعُ شعور لَعَلِمتُم ذلك فلمْ تقولوا ما قلتُم ممَّا هو دائرٌ على أمورِ الدُّنيا فقط، ولا نظَرَ له إلى يوم الحسابِ). ((نظم الدرر)) (١٤/ ٦٥).



أَن أَقَاتِلَ النَّاسَ حتى يَشهَدوا أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحمَّدًا رَسولُ الله، ويُقيموا الصَّلاة، ويُؤتوا الزَّكاة، فإذا فَعَلوا ذلك عَصَموا مِنِّي دماءَهم وأموالَهم إلَّا بحَقِّ الإسلام (١١)، وحِسابُهم على اللهِ)(٢).

﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ ﴾.

مُناسَبةُ الآية لما قَبلَها:

لَمَّا أَفْهَمَ قُولُه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ رَدَّ ما أَفْهَمَه قُولُهم مِن طَردِهم؛ صَرَّحَ به في قَوله (٣):

﴿ وَمَا أَنَّا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: ولن أطرُدَ مَن آمَنَ بالله واتَّبَعني (٤).

كما قال تعالى: ﴿وَمَا آَنَاْ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَأَ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِكِنِّ آرَنكُوْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴾ [هود: ٢٩].

﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١١٥ ﴾.

أي: ما بعَثَني اللهُ إلَّا نذيرًا أُوضِّحُ إنذارَه لكم جميعًا؛ غنيِّكم وفَقيرِكم، شريفِكم ووضيعكم (٥).

<sup>(</sup>١) إِلَّا بِحَقِّ الإسلام: كقَتلِ لنَحوِ زِنا مُحصَن، وقَطع لِنَحوِ سَرِقةٍ، وتَغريمِ مالٍ لِنَحوِ إتلافِ مالِ الغير المحترَم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) لعلى القاري (١/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٦٥).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۰۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲۱/ ۱۲۱)، ((تفسير ابن كثير))
 (٦) ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ١٩٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۰۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲ / ۱۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ١٥١)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٩٤٥).





# ﴿ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللَّهُ ﴿.

أي: قال المُشرِكون مِن قَومٍ نُوحٍ: لئِنْ لم تترُكْ -يا نوحُ - دَعوتَك لنا، لَنَر جُمَنَّكَ (١).

(۱) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۲۱/۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۱/۱۰۱)، ((تفسير الشوكاني)) (۲۲/۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۹۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۳/۱۹).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ بالمرجومينَ: المقتولون: مقاتلُ بن سليمان، والسمرقندي، والبقاعي، والعليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٧٢)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٢١٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٦٦)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ٨١).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباس، والكلبيُّ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي ((٧١/ ١٢))، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٧٣)، ((تفسير القرطبي)) (٣/ ١٢١).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ بالمرجومين: المقتولون بالحجارةِ: السمعانيُّ، والنسفي، والخازن، والسعدي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٥٨/٤)، ((تفسير النسفي)) (٣٢٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥).

قال السعدي: (أي: لَنَقَتُلكَ شرَّ قتلةٍ؛ بالرميِ بالحجارةِ، كما يُقتَلُ الكلبُ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥).

وذكر القائلون بهذا القولِ أيضًا أن القتلَ بالحجارة هو أشدُّ قتل؛ لذلك أوعدوه به، أمَّا الشتمُ فقد كان منهم، فلا يحتملُ الوعيدُ به. يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (٨/ ٧١).

ومِن المفسِّرينَ مَنِ اقتصَر على تفسيرِ ﴿ٱلْمَرْجُومِينَ ﴾ بقولِه: أي: بالحجارة. ومنهم: الزجاجُ، وأبو حيان، والشوكاني. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٩٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٧٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٢٦).

وقال ابن عثيمين: (الظاهرُ والأقربُ أنَّهم يقصدون رجْمَه بالحجارة؛ لأنَّ الرجمَ بالقولِ قليلُ الاستعمالِ، ثمَّ إنَّ التهديدَ به مِن هؤلاء الذين يَرُوْنَ أنَّهم يَتكلمون مِن مصدرِ القوَّةِ ليس بلائق في المقام، فالصوابُ أنَّهم يُهدِّدونه بالرجمِ بالحجارةِ، والله أعلَمُ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٠١).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: قَتادةُ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ٨٧)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٤٣)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٦/ ٣١١).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ بالمرجومينَ: المشتومونَ: ابنُ جرير، ومكِّي، والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧٣/١٧)، ((الوجيز)) =



#### ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ ١

## مُناسَبةُ الآية لِما قَبلَها:

لَمَّا أَيِسَ منهم بما سمِعَ مِن المبالَغةِ بالتأكيدِ في قولِهم، ورأى بما يُصَدِّقُه مِن فعْلِهم، قال تعالى مُخبرًا عنه جوابًا لسُؤالِ مَن يريدُ تَعَرُّفَ حالِه بعدَ ذلك(١):

﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: قال نوحٌ: رَبِّ إِنَّ قَومي كذَّبوني فيما جئتُهم به مِن الحَقِّ، فلا نيَّةَ لهم في اتِّباعه (٢٠)!

كما قال تعالى: ﴿ كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَعِنْوُنُ وَٱزْدُجِرَ \* فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنِي مَعْلُوبٌ فَٱنْضِرُ ﴾ [القمر: ٩، ١٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلاً وَنَهَاراً \* فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَآءِىٓ إِلَّا فِرَاراً \* وَإِنِي كُلَما دَعَوْتُهُمُ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَواْ ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَاسْتَكُبَرُواْ اسْتِكْبَارًا \* ثُمَّ إِنِي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا \* ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَمُمْ إِسْرَارًا ﴾ [نوح: ٥-٩].

﴿ فَٱقْنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ فَأُفْخَ بَيْنِي وَبِيْنَهُمْ فَتْحَا ﴾.

<sup>=</sup> للواحدي (ص: ٧٩٣).

وممَّن قال بهذا القول مِن السلفِ: الضَّحَّاكُ، والسُّدِّيُّ، والحسَنُ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۲۱/۱۷)، ((تفسير البغوي)) (۲۱/۱۳)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٦/ ٢١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٦٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۳)، ((تفسير النسفي)) (۲/ ۵۷۳)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲/ ٦٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۱۹۳).



أي: فاحكُمْ بيْني وبيْنَ قَومي حُكمًا مِن عندِك، تستأصِلُ وتُهلِكُ به المُبطِلَ(١). ﴿ وَنَجِينِ مَعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: ونجِّني وأتْباعي المؤمِنينَ مِن عذابِك الذي تُنزِلُه على المُبطِلينَ (٢).

﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهِ ﴾.

أي: فأنجَيْنا نوحًا ومَن حُمِلَ معه في السَّفينةِ المملوءةِ بالنَّاسِ والحيواناتِ والطُّيورِ وغَيرها (٣).

كما قال تعالى: ﴿ قُلْنَا أَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيِّنِ ٱثْنَيَّنِ وَأَهْلَكَ ﴾ [هود: ٤٠]. وقال سُبحانَه: ﴿ فَأَنِّكُ وَأَصْحَبُ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهُا ٓ عَاكِةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [العنكبوت: ٥٥].

| ا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ ﴿ ﴾. | ﴿ ثُمَّ أَغُرَقَنَ |
|-----------------------------|--------------------|
| <br>                        | أي: ثمَّ (١)       |

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۳)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۳۵۸)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲/ ۲۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹ / ۱۲۳)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۹۰). قال ابن عثيمين: (سُمِّي الحُكمُ فتحًا؛ لأنَّه ينفتحُ به الأمرُ ويتبيَّنُ، فينفصِلُ هذا عن هذا، وهذا الفتحُ بأن ينجِيَه ومَن معه مِن المؤمنينَ، ويُهلِكَهم؛ أمَّا نجاتُه ومَن معه مِن المؤمنينَ فمُصرَّحٌ بها، وأمَّا إهلاكُهم فلا نجاةً إلَّا مِن هَلكة، هذا هو الفتحُ الذي سأله نوحٌ أن يُهلِكَ اللهُ تعالى قومَه، وأن ينجيَه هو ومَن معه مِن المؤمنينَ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ۲۰۳).

- (٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٢٠٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٥٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢١/١٤).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٢٠٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٥٨)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن كثير)) ((أضواء البيان)) (ص: ٥٩٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٩٥).
- (٤) قال القرطبي: ﴿ ثُمَّ أَغُرَقُنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ أي: بعْدَ إنجائِنا نوحًا ومَنْ آمَنَ). ((تفسير القرطبي)) =



أَغْرَقْنا جميعَ الكافرين الذين بَقُوا، فلمْ يَركبوا السَّفينةَ(١).

كما قال تعالى: ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٤].

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَاتَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِينَ ﴿ اللَّهُ \*.

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً ﴾.

أي: إنَّ في إنجاءِ نوحٍ وأتباعِه المؤمنينَ، وإهلاكِ المكَذِّبين به، لَعِظةً وعِبرةً ودَلالةً واضِحةً على توحيدِ اللهِ، وصِدق رُسُلِه، وبُطلانِ الشِّركِ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً ﴾ [الفرقان: ٣٧].

﴿ وَهَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾.

أي: ولم يكُنْ أكثَرُ قَوم نوحٍ مُؤمِنينَ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [هود: ٤٠].

<sup>=</sup> وقال البقاعي: (﴿ ثُمَّ أَغْرَفْنَا بَعْدُ ﴾ أي: بعْدَ حَملِه الذي هو سببُ إنجائِه). ((نظم الدرر)) (٦٧/١٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۵)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۲۱۵)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۱۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ۱٥٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۵)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٢٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٤ /١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٧٣)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٥٦١).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ: أكثَرُ قَومِ نوحٍ: مقاتلُ بن سليمان، والسمرقندي. يُنظر: المصدران السابقان.

وقيل: المعنى: ولم يكُنْ أكثَرُ قَومِك يا محمَّدُ. وممَّن قال بهذا: ابنُ جرير، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ۲۱۲). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٣، ٢٥٣).



## ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١١١ ﴾.

أي: وإنَّ رَبَّك -يا مُحمَّدُ- لهو العزيزُ القاهِرُ الغالِبُ المنتَقِمُ مِن أعدائِه، الرَّحيمُ بعبادِه، فلا يعاجِلُهم بعَذابِه، ومِن رحمتِه أنَّه يُرسِلُ رُسُلًا، ويُنزِلُ معهم ما يُبيِّنُ به ما يُرضيه وما يُسخِطُه، فلا يُهلِكُ قومًا إلَّا بعْدَ إعذارِهم، ومِن رحمتِه أنَّه يُنجِّي أثباعَ رُسُلِه (۱).

# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه السّلامُ: ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ الْجَرِى إِلَّا عَلَى رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ فالرّسُلُ إنّما يَأمُرونَ الناسَ ويَنهَوْنَهم لِمَا يَرجونَه مِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ فالرّسُلُ إنّما يأمُرونَ الناسَ وينهَوْنَهم لِمَا يَرجونَه مِن ثوابِ اللهِ، لا لِمَا يَنالُونَه مِن الأجرِ، وفي هذا دليلٌ على وجوبِ إصلاحِ النيّة لِمَن قام مقامَ الرّسُل بالدعوة إلى اللهِ سُبحانَه وتعالى (٢).

٢- في قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السّلامُ: ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ لِنِ أَوْ السّلامُ: ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ لِنِ اللّهِ السّلامُ اللّهِ السّلامُ وأتبَاعِهم (٣).
 ممقوتًا، بل هو طريقُ الرُّسُل عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ وأتبَاعِهم (٣).

٣- قال الله تعالى: ﴿ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ ﴾ أي: المؤخّرون في الحالِ والمآلِ، والأحوالِ والأفعالِ، فيكونَ إيمانُنا بك سببًا لاستوائِنا معهم؟! فلو طرَدْتَهم لم يكُنْ لنا عَذرٌ في التخلُّفِ عنك، ولا مانعٌ مِن اتّباعِك! فكان ما مُتّعوا به مِن العَرَضِ الفاني مانعًا لهم عن السّعادةِ الباقيةِ، وأمّا الضُّعَفاءُ فانكِسارُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۲۷۳)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۵)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۲۸٪)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ۲۱۲، ۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



قُلوبِهم، وخُلوُّها عن شاغل؛ موجِبٌ لإقبالِها على الخير، وقَبولِها له؛ لأنَّ الله تعالى عندَ المُنكَسِرةِ قلوبُهم، وهكذا قالت قريشُ في أصحابِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وما زالت أتباعُ الرُّسُلِ كذلك حتى صارت مِن سماتِهم وأماراتِهم، كما قال هِرَقْلُ في سؤالِه عن أَتْباعِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم(۱)، فكان مِثالُ المُستكبرين مِثالَ شَخصٍ كان آخرُ دُونَه بدرجة، فأصبحَ فوقَه بدرجة، فأنفَ مِن أن يرتقيَ إلى درجتِه لئلًا يُساويَه، ورَضِيَ لنفْسِه أن يكونَ دُونَه! فما أسخَفَ عَقْلَه، وما أكثر جَهْلَه (۱)!

٤- في قولِه تعالى: ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ دَليلٌ على أنَّه ينبغي موالاةُ المؤمِنينَ، والقربُ منهم، وأنَّ هذا دأبُ الأنبياء، فينبغي للإنسانِ أن يُقرِّبَ منه كلَّ مؤمن، وأنْ يختارَ لنفْسِه أصلحَ الأصحاب (٣).

٥ - قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فيه التواضعُ للمُؤمِنينَ، وعدمُ إبعادِهم، ولو كانوا مَن كانوا فيما بينَ النّاسِ، والصبرُ على ما يَجِدُ منهم مِن الجَفَاء؛ فالرسولُ - عليه الصلاةُ والسلامُ - أشرَفُ الخلْقِ جاهًا عندَ الله، وأعظمُهم منزلةً، عاتَبه الله في رجُلٍ أعمى، فقال تعالى: ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّتَ \* أَن جَآءُهُ ٱلأَغْمَىٰ \* وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَهُ, يَزَّكَ \* أَوْ يَذَكُرُ فَنَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾ (٤) [عبس: ١ - ٤].

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ كَذَبَتُ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ يدُلُّ على أنَّ قومَ نوحٍ كَذَّبوا جماعةً مِنَ المرسَلينَ؛ مع أنَّهم إنَّما كَذَّبوا رسولًا واحدًا -وهو نوحٌ عليه وعلى نبيِّنا

<sup>(</sup>١) يُنظر ما أخرجه البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٩٩).



الصَّلاةُ والسَّلامُ -: بدليلِ قولِه تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُولُهُمْ نُوحُ أَلَا نَنَقُونَ ﴾ إلى قولِه: ﴿ قِالَ لَهُمُ أَخُولُهُمْ نُوحُ أَلَا نَنَقُونَ ﴾ إلى قولِه: ﴿ قَالَ لَهُمُ أَخُولُهُمْ نُوحُ أَلَا نَنَقُونَ ﴾ إلى قولِه:

## والجوابُ عن هذا مِن وجهَينِ:

الأول: أنَّ الرُّسُلَ عليهم صَلواتُ اللهِ وسلامُه لَمَّا كانت دعوتُهم واحدةً وهي: لا إلهَ إلَّا اللهُ صار مُكَذَّبُ واحد منهم مُكذِّبًا لجَميعهم، كما يدُلُّ لذلك قولُه تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لِاۤ إِلَهَ إِلَا اللهُ اللهُ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لِآ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَلَّهُ تَعَلَّدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقولُه: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمْتِةٍ رَسُولًا آنِ مُكذِّب بعضِهم اَعْبُدُوا الله وَالْجَميع بقولِه: ﴿ وَيَقُولُونَ ثُومِن بِبَعْضٍ وَنَدَعَفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن مُكذِّب للجميع بقولِه: ﴿ وَيَقُولُونَ ثُومِن بِبَعْضٍ وَنَدَعَفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن مُكذِّب للجميع بقولِه: ﴿ وَيَقُولُونَ ثُومِن بِبَعْضٍ وَنَدَعَفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن مَكذَّب للجميع بقولِه: ﴿ وَيَقُولُونَ ثُومِن بِبَعْضٍ وَنَدَعَفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن مَكذَّبُ للجميع بقولِه: ﴿ وَيَقُولُونَ خَقًا ﴾ [النساء: ١٥١، ١٥١]، ويَتَعِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا \* أُولَتَهِكَ هُمُ الْكَفُرُونَ حَقًا ﴾ [النساء: ١٥١، ١٥١]، ويَتَعِمُ وَلَهُ مُودُ ﴾ [الشعراء: ١٢١، ١٢٤] إلى آخرِه، وقولِه: ﴿ كَذَبَتُ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَمُمُ الْمُوسُلِينَ \* إِذْ قَالَ لَمُمُ أَنُوهُمُ مَودُ ﴾ [الشعراء: ١٢١، ١٤٢] إلى آخرِه، وقولِه: ﴿ كَذَبَتُ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَمُمُ أَنُوهُمُ مَودُ ﴾ [الشعراء: ١٢٤ ١٤] إلى آخرِه، وقولِه: ﴿ كَذَبَتُ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُمُ أَنُوهُمُ مَالِحُ ﴾ [الشعراء: ١٤٢ ١٤ ١٤]، وكذلك في قصة لوطٍ وشُعيبٍ، على الجميع وعلى نبينا الصَّلاةُ والسَّلامُ (١٠).

وأيضًا لأنَّ تكذيبَهم لم يكُنْ لأَجْلِ ذاتِه، ولكنَّه كان لإحالتِهم أَنْ يُرسِلَ اللهُ بشَرًا، وأَنْ تكونَ عِبادةُ أصنامِهم ضَلالًا؛ فكان تكذيبُهم إيَّاه مُقتضيًا تكذيبَ كُلِّ رسول؛ لأَنَّ كلَّ رسول يقولُ مِثلَ ما قاله نوحٌ عليه السَّلامُ؛ ولذلك تكرَّر في قولِه: ﴿ كُذَّبَتُ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٢٣] وما بعْدَه، وقد حُكِيَ تكذيبُهم أَنْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ١٧٤).

ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (١١٩/١٣)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١٢/ ٣٣٥)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٩٤).



يكونَ الرَّسولُ بشَرًا في قولِه: ﴿ أَوَعِجَبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن زَيِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ ﴾(١) [الأعراف: ٦٣].

الثاني: أنَّه أرادَ الجِنسَ، كقولِك: فلانٌ يركبُ الخيلَ، وإنَّما لم يركَبْ إلَّا فرَسًا واحدًا(٢).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَنْقُونَ ﴾، قَولُه: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَنْقُونَ ﴾، قَولُه: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَنْقُونَ ﴾، قولُه: ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمُ أَخُوهُمْ ﴾ أي: في النَّسَبِ، وإنَّما ابتعثَ اللهُ الرسُلَ مِن نَسَبِ مَن أُرسِلَ إليهم؛ لئلَّا يشمئِزُّ وا مِن الانقيادِ له، ولأنَّهم يَعرفونَ حقيقتَه، فلا يحتاجونَ أَنْ يبَحثوا عنه (٣).

٣- قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لَمْمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَنَقُونَ \* إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ \* فَأَتَقُوا اللّهُ وَأَطِيعُونِ \* وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ حكاية الأمر بالتقوى والإطاعة، ونفي سؤال الأجر في هذه القصة، والقصص التي تَلَتْها، وتصديرُها بذلك؛ للتَّنبيهِ على أنَّ مَبْنى البَعثةِ هو الدُّعاءُ إلى توحيد الله، ومعرفة الحقّ، والطَّاعةِ فيما يُقرِّبُ المَدْعُوَّ إلى الثَّوابِ، ويُبْعِدُه مِنَ العِقابِ، وأنَّ الأنبياءَ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ مُجمِعونَ على ذلك، وإنِ اختلفوا في بعض فُروعِ عليهم الشَّرائعِ المختلفةِ باختلافِ الأزمنةِ والأعصارِ، وأنَّهم مُتنزِّهونَ عن المطامعِ الدَّنيَةِ، والأغراض الدُّنيويَّةِ بالكُلِّيَةِ (١٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/١٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٩٣).

ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٢٣)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٣٨٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٤٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٦)، ((تفسير الألوسي)) (١٠٧/ ١٠٠).



٤ - في قولِه تعالى: ﴿ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴾ بيانُ أنَّ أهلَ الرئاسة والشَّرَفِ يكونونَ أبعدَ عن الانقيادِ إلى عبادة اللهِ وطاعتِه؛ لأنَّ حبَّهم للرئاسة يمنعُهم ذلك، بخِلافِ المُستضعَفينَ (١).

٦ - قال تعالى: ﴿ فَأَنِعَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ, ﴾، مع أنَّ دعاءَه: ﴿ وَمَن مَعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾
 [الشعراء: ١١٨]، فكلِمةُ: ﴿ وَمَن مَّعَهُ, ﴾ أعمُّ، فما الحِكمةُ في ذلك؟

الجواب: ذلك لأنَّه صَحِبَ معه بعضَ الحيواناتِ والمخلوقاتِ، وأخَذ مِن كُلِّ زوجَينِ، فهذه لا تُلصَقُ في الإيمانِ أو عَدَمِه. وقد نقولُ: لعلَّ نوحًا عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ -فيما يظهرُ - حينَ دعا ما كان يدورُ في ذِهنِه أنَّ اللهَ يُنجِّي هذه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر ما تقدم في تفسير سورة الأنعام (٥/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: ١٥٣).

وسببُ النزولِ المذكورُ أخرجه مسلم (١٣ ٢٤).



المخلوقاتِ الأُخرَى، لذا قال: ﴿ وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

٧- قولُه تعالى: ﴿ فَأَنْجَنْنَهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ قولُه: ﴿ ٱلْفُلْكِ ﴾ حيثُ أَتَى في غَيرِ فاصلةٍ استُعمِلَ جَمْعًا، كقولِه تعالى: ﴿ وَتَرَكِ ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِي غَيرِ فاصلةٍ استُعمِلَ مُفردًا؛ لمُراعاةِ الفَواصلِ؛ في لهِ [النحل: ١٤]، وحيثُ كان فاصلةً استُعمِلَ مُفردًا؛ لمُراعاةِ الفَواصلِ؛ كهذا الموضِع، والذي في سُورةِ (يس) (٢)، فلو كان جمعًا لقال: (المشحونةِ)، أو (المشحونات).

٨ - قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴾ الآيةُ في قصَّةِ نوحٍ: دلالتُها على أنَّ الله لا يُقِرُّ الذين يُكذِّبون رُسُلَه، ففي قصَّتِه آيةٌ للمُشرِكينَ مِن قريشٍ، وهم يعلمون قِصَّة نوح والطُّوفانِ (٣).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ نُوجَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ استئنافٌ لِتَسليةِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ناشئٌ عن قولِه: ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴾ (٤) [الشعراء: ١٠٣].

٢ - قولُه تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَنْقُونَ ﴾ خَصَّ بالذِّكرِ في هذه السُّورةِ هذا الموقف مِن مَواقفِه؛ لأنَّه أنسَبُ بغرضِ السُّورةِ في تَسليةِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بذِكْر مُماثِل حالِه مع قومِه (٥).

- يجوزُ أَنْ يكونَ لفظُ (أَلَا) في قولِه: ﴿ أَلَا نَنْقُونَ ﴾ مُرَكَّبًا مِن حرفَينِ: همزة

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩٦/١٥٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩٨/١٩).



استِفهام دخلَتْ على (لا) النَّافية؛ فهو استِفهامٌ عنِ انتفاء تَقُواهم، مُستعمَلُ في الإِنكارِ، وهو يقْتضي امتناعَهم مِنَ الامتثالِ لدَعوتِه. ويجوزُ أنْ يكونَ (أَلا) حرْفًا واحدًا، هو حَرفُ التَّحضيض، وهو يَقتَضي تباطُؤَهم عن تَصديقِه (۱).

- قولُه: ﴿ أَلَا نَنْقُونَ ﴾ فيه إيجازٌ بالحَذفِ؛ فمُتعلَّقُ التَّقوى مَحذوفٌ، فقيل: ألَا تتَّقونَ مخالفةَ أمرِ الله، وعقابَه على شركِكم؟ وقيل: ألَا تتَّقونَ مخالفةَ أمرِ الله، فتتركوا عبادتكم للأصنام (٢)؟

٣- قولُه تعالى: ﴿إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴾ تَعليلٌ للإنكارِ، أو للتَّحضيض في الآية السَّابقة، وتأكيدُه بحَرفِ التَّأكيدِ (إنَّ) مع عدَم سَبْقِ إنكارِهم أمانتَه؛ لأنَّه توقَّعَ حُدوثَ الإنكارِ، فاستَدلَّ عليهم بتَجرِبةِ أمانتِه قبْلَ تبليغِ الرِّسالةِ؛ فإنَّ الأمانة دَليلٌ على صِدقِه فيما بلَّغَهم مِن رسالةِ اللهِ (٣).

- وفي حِكايةِ استِدلالِ نُوحِ بأمانته بينَ قومِه في هذه القِصَّةِ المَسوقَةِ مَثَلًا للمشركينَ في تَكذيبِهم محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: تَعريضُ بهم؛ إذْ كذَّبوه بعْدَ أَنْ كانوا يدْعونَه الأمينَ (٤).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ فَأَتَقُوا أَللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ تأكيدٌ لقولِهِ: ﴿ أَلاَ نَنَقُونَ ﴾، وهو اعتراضٌ بينَ الجُملتَين المُتعاطفتَين (٥٠).

- قولُه: ﴿ فَأَتَّقُوا أَللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ فيه تقديمُ الأمرِ بتَقوَى اللهِ على الأمرِ بطاعتِه؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨/١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨/١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩٨/١٥٩، ١٥٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩٩/١٩٥).



لأَنَّ تقْوَى اللهِ سببٌ لطاعةِ نوحٍ عليه السَّلامُ (١)، فتقوَى اللهِ علَّةُ لطاعتِه، فقَدَّمَ العَلَةَ على المعلول(١).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَسْءَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۖ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

- في هذه الآيات: ﴿ أَلَا نَنَقُونَ \* إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ \* فَانَقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ \* وَمَا أَشَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرِى إِلّا عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ ذُكِرتْ هذه الآياتُ في خمْسة مواضعَ: في قصّة نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشُعيب عليهم السَّلامُ، ثمَّ كُرِّرَ ﴿ فَأَتَقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ في قصّة نوح، وهود، وصالح، وهود، وصالح، فصارتْ ثمانية مَواضعَ، وليس في قصّة النّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وصالح، فصارتْ ثمانية مَواضعَ، وليس في مواضعَ، وليستْ في قصّة مُوسى عليه السَّلامُ؛ لأنَّه ربَّاه فرعونُ؛ حيثُ قال: ﴿ أَلَوْ نُربِكَ فِينَا وَلِيدًا ﴾ [الشعراء: عليه السَّلامُ؛ لأنَّه ربَّاه فرعونُ؛ حيثُ قال: ﴿ أَلَوْ نُربِكَ فِينَا وَلِيدًا ﴾ [الشعراء: يقولُ: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَلَيه السَّلامُ؛ لأنَّ أَباهُ في المُخاطَبينَ؛ حيثُ يقولُ: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَلَيه السَّلامُ؛ لأنَّ أَباهُ في المُخاطَبينَ؛ حيثُ وإبراهيمُ عليه ما السَّلامُ أَنْ يقولًا: ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ وإنْ كانا مُنزَّهَينِ وإبراهيمُ عليهما السَّلامُ أَنْ يقولًا: ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ وإنْ كانا مُنزَّهَينِ مِن طَلَب الأُجرة [").

٦ - قولُه تعالى: ﴿ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾

- قولُه: ﴿ فَأَنَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ الفاءُ لتَرتيبِ ما بعْدَها على ما قبْلَها، مِن تَنزُّهِه - عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ - عنِ الطَّمعِ، كما أنَّ نَظيرتَها السَّابقة لتَرتيبِ ما بعْدَها على أمانتِه (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٧٥)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٢١٥)، ((تفسير ابن عادل)) (١٥/ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٩٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٤).

- وكرَّر الأمْرَ بالتَّقوى والطَّاعة ﴿ فَأَتَّهُوْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾؛ ليُؤكّد عليهم، ويُقرِّر ذلك في نُفوسهم، وإنِ اختلَفَ التَّعليلُ؛ جعَلَ الأوَّلَ مَعلولًا لأمانته، والثَّانيَ لانتفاء أخْذِ الأجْرِ (۱). وليُنبَّه على دَلالة كلِّ واحد مِن أمانته، وحَسْم طَمَعه لانتفاء أخْذِ الأجْرِ (۱). وليُنبَّه على دَلالة كلِّ واحد مِن أمانته، وحَسْم طَمَعه على وُجوب طاعته فيما يَدْعوهم إليه؛ فكيْفَ إذا اجتَمَعا(٢)؟! أو كرَّر جُملة فأتقُوا الله وَأَطِيعُونِ ﴾؛ لزيادة التَّاكيد؛ فيكونُ قد افتتَح دعوته بالنَّهي عن تَرْكِ التَّقوى، ثمَّ علَّل ذلك، ثمَّ أعاد ما تقْتضيه جُملة الاستفتاح، ثمَّ علَّل ذلك بقوله: ﴿ وَمَا اَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾، ثمَّ أعاد جُملة الدَّعوة في آخر كلامه؛ إذْ قال: ﴿ فَأَنقُوا الله وَلُعُونِ ذُكِر مُكرَّرًا في ثَلاثة مواضعَ: في قصَّة نوح، وهود، وصالح؛ تأكيدًا، وخُصَّتِ الثَّلاثةُ بالتَّأكيدِ دونَ قصَّة لُوط وشعيب؛ اكتفاءً وما يقوله: ﴿ وَاتَقُوا اللّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَة الْأَوْلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦٨٨]؛ وفي قصَّة لوط بقوله: ﴿ وَاتَقُوا اللّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَة الْأَوْلِينَ ﴾ [الشعراء: الشعراء: الشعراء: الشعراء: السُعراء: المُولِية وفي قصَّة شُعيبٍ بقوله: ﴿ وَاتَقُوا اللّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَة الْأَوْلِينَ ﴾ [الشعراء: الشعراء: الشعراء: الشعراء: الشعراء: الله عليه المَلِهُ اللهُ المُؤْلِينَ الْهُ الْمُؤْلِينَ اللّذِي الْمُؤْلِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّذِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

- وحُذِفَتِ الياءُ مِن ﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ في الموضعَينِ كما حُذِفَتْ في قولِه: ﴿ فَأَخَافُ أَنَا فَي يَقْتُ أُونِ ﴾ [الشعراء: ١٤] في أوائل السُّورة؛ لمُراعاة الفاصلة (٤٠).

٧- قولُه تعالى: ﴿ قَالُوٓا أَنُوۡمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرۡدَلُونَ ﴾ استئنافٌ بَيانيُّ لِما يُثيرُه قولُه: ﴿ كَذَبَتۡ قَوْمُ نُوحٍ ﴾ [الشعراء: ١٠٥] مِنِ استشرافِ السَّامعِ لمعرفةِ ما دارَ بيْنَهم وبينَ نُوحٍ مِن حِوارٍ ؛ ولذلك حُكِيَتْ مُجادَلَتُهم بطريقةِ: قالوا، وقال (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۲٤)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۱۷۵)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٤٤٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٩/١٩٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



### - والاستفهام في ﴿ أَنُوْمِنُ ﴾ استفهامٌ إنكاريُّ (١).

٨- قولُه تعالى: ﴿ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ جَوابٌ عمَّا أُشِيرَ إليه مِن قولِهم: إنَّ أَثْباعَه لم يُؤمنوا عن نظر وبصيرة (١). وفي جوابِ نُوحٍ عليه السَّلامُ هذا عن كلامٍ قومه حُسنُ بلاغة في لَفظِه ومعناهُ؛ فأمَّا لَفظُه: فاقترانُ أَوَّلِه بالواوِ يَجعلُه في حُكمِ المعطوفِ على كَلامٍ قومه؛ تنبيهًا على اتصالِه بكلامهم، وذلك يَجعلُه في حُكمِ المعطوفِ على كَلامٍ قوله تعالى حكايةً عن إبراهيمَ عليه السَّلامُ: كنايةٌ عن مُبادرتِه بالجوابِ كما في قولِه تعالى حكايةً عن إبراهيمَ عليه السَّلامُ: ﴿ قَالَ وَمِن ذُرِيّتِي ﴾ [البقرة: ١٢٤] بعْدَ قوله: ﴿ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ [البقرة: ١٢٤]. وأمَّا معناهُ: فهو استفهامٌ مُؤْذِنُ بأنَّ قومَه فصَّلوا إجْمالَ وصْفهم أَتْباعَه بالأرذَلينَ؛ بأنْ بيَّنوا أوصافًا مِن أحوالِ أهلِ الحاجة الَّذينَ لا يَعْبُأُ النَّاسُ بهم؛ فاتَى بالاستفهام عن علمه استفهامًا مُستعملًا في قلَّة الاعتناء بالمُستفهم عنه، فاتَى بالاستفهام عن علمه استفهامًا مُستعملًا في قلَّة الاعتناء بالمُستفهم عنه، والجَهلُ به، والجَهلُ وهو كنايةٌ عن قلَّة جَدُواه؛ لأنَّ الاستفهامَ عنِ الشَّيء يُؤُذِنُ بالجَهلِ به، والجَهلُ وما فلانٌ؛ أي نالمجهول، وضَعْفُ شأنِه؛ كما يُقالُ لك: يُهدِّدُكَ فلانٌ؛ فتقولُ: وما فلانٌ؟! أي: لا يُعْبُأ به (٣).

- و ﴿ كَانُواْ ﴾ في قولِه: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ مَزيدةٌ بينَ (ما) الموصولة وصِلتِها؛ لإفادة التَّأْكيدِ، والمعنى: أيُّ شَيءٍ عِلْمي بما يعملونَ؟ وليس المُرادُ بما كانوا عمِلوهُ مِن قبْلُ (٤).

٩ - قولُه تعالى: ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٦٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٠/١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٦١/١٩).



- القَصرُ في قولِه: ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِي ﴾ قَصْرُ مَوصوف على الصِّفة (١)، والموصوفُ هو ﴿حِسَابُهُمْ ﴾، والصِّفةُ هي ﴿عَلَى رَبِي ﴾؛ لأنَّ المجرورَ الخبرَ في قُوّةِ الوصف، ومعناه: حسابُهم مَقصورٌ على الاتِّصافِ بمدلولِ ﴿عَلَى رَبِي ﴾، أي: لا يَتجاوزُ إلى الاتِّصافِ بكوْنِ حسابِهم عليَّ أنا. وهو ردُّ لِمَا تضمَّنه كلامُ قومِه مِن مُطالَبتِه بإبعادِ الذينَ آمنوا؛ لأَنَّهم لا يَستحِقُّونَ أنْ يكونوا مُساوينَ لهم في الإيمانِ الذي طلبَه نُوحٌ مِن قَومِه (١)!

- وقولُه: ﴿ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴾ تَجهيلٌ لهم، ورَغْمٌ لغُرورِهم، وإعجابِهمُ الباطِلِ، وجوابُ (لو) محذوفٌ دلَّ عليه ما قبْلَه (٣).

• ١ - قولُه تعالى: ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ جوابٌ لِمَا أَوْهَمَ قولُهم مِنِ استدِعاء

(١) وهو أيضًا قَصْرُ إفرادِ إضافيٌّ.

والقَصرُ أو الحَصرُ في اصطِلاح البلاغيِّينَ هو: تَخصيصُ شيء بشيء وحصرُه فيه، ويُسمَّى الأمرُ الأوَّلُ: مَقصورًا، والثاني: مقصورًا عليه، مثل: إنَّما زيدٌ قائمٌ، وَ: ما ضَرَبتُ إلَّا زيدًا. وينقسِمُ إلى قصر حقيقيٍّ، وقصر إضافيٍّ، وادِّعائيٍّ، وقصرِ قَلْب؛ فالقصرُ الإضافيُّ: أنْ يكونَ المقصورُ عنه شيئًا خاصًّا، يُرادُ بالقصرِ بيانُ عدَمِ صحَّة ما تصوَّره بشأنه، أو ادَّعاه المقصودُ بالكلام، أو إزالةُ شكّه وتردُّده، إذا كان الكلامُ كلُّه منحصرًا في دائرة خاصَّة؛ فليس قصرًا حقيقيًّا عامًّا، وإنَّما هو قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصِّ، يَدورُ حوْلَ احتَمالينَ أو أكثرَ مِن احتمالاتِ محصورة بعدد خاصٍّ، ويُستدَلُّ عليها بالقرائنِ، مثلُ قولِه تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ خاصٍّ، ويُستذَلُّ عليها بالقرائنِ، مثلُ قولِه تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ قال عمران: ١٤٤].

ويَنقسمُ القَصرُ أو الحَصرُ باعتبارٍ آخَرَ إلى ثَلاثةِ أقسامٍ: قصْرُ الموصوفِ على الصِّفةِ قَصْرَ إفرادٍ، وقصرَ قَلْب، وقصرَ تعيين.

يُنظر: ((مُفتاح العلوم)) للسكَّاكي (ص: ٢٨٨)، ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (١/ ١١٨) و(٣/ ٢)، ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ١١٧)، ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ١٦٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٦٢).

(٢) يُنظرُ: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٢٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٢/١٩).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٢/١٩).



طرْدِهم، وتوقيفِ إيمانِهم عليه؛ حيثُ جَعلوا اتِّباعَهم المانعَ عنه(١).

١١ - قولُه تعالى: ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَدْيِرٌ مُّبِينٌ ﴾ استِئنافٌ في معنى التَّعليل (٢).

- والقصْرُ إضافيُّ، وهو قصْرُ مَوصوفٍ على صِفَةٍ (٣).

وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ تَقدَّمَ في سُورةِ (هود) حِكايةُ مَوقفِ لنُوحِ عليه السَّلامُ مع قومِه شبيه بما حُكِيَ هُنا في قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ السَّلامُ مع قومِه شبيه بما حُكِيَ هُنا في قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ اللّهَ ۚ إِنِّ اللّهُ ۚ إِنِّ اللّهُ أَلَيْ اللّهُ مَا يَرَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ وَمَا نَرَيْكُ إِلّا بَشَرًا مِثْلُنَا وَمَا نَرَيْكُ أَلَيْ مِنْ فَقَالَ الْمَلاُ اللّهُ اللّهِ يَنْ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَيْكُ إِلّا بَشَرًا مِثْلُنَا وَمَا نَرَيْكُ إِلّا بَشَرًا مِثْلُنَا مِن فَضَلِ بَلْ البّيعَكُمُ اللّهِ وَمَا نَرَيْ الرَّأَي وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ بَلْ نَظُنُكُمُ مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَا أَنَا يَعْوَمِ أَوَءَيْتُم إِلَا كُن مُعَلَى يَيْنَةٍ مِن رَبّي وَءَانَنِي رَحْمَةُ مِنْ فَلْلُهُ مَلْكُمُ كَذِيبِكَ \* قَالَ يَعَوْمِ أَوَءَيْتُم إِلَى كُن كُن كُمْ عَلَيْ يَنِينَةٍ مِن رَبّي وَءَانَنِي رَحْمَةً مِنْ فَطْلُم مَا اللّهُ أَنْ اللّهُ وَمَا أَنَا يَطَارِهِ اللّذِينَ ءَامَنُوا أَ إِنَّهُم مُلْكُمُ مَا كَذِيمِكَ عَلَيْ وَمَا أَنَا يُطَارِهِ اللّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُم مُلْكُولُ رَبّيمَ وَلَاكِنَى رَحْمَةً مِن اللّهُ مَا كُولِهُ وَمَا أَنَا يُطَارِهِ اللّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُم مُلْكُولُ رَبّيمَ وَلَاكِينِ رَبّي اللّهُ وَمَا أَنَا يُطَالِهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا أَنَا يُطَالِهِ اللّهِ اللّهِ وَاحْدًى اللّهَ اللّهُ مُلّمُ لَمَا في الأَخْرى '' فما في إحدى الآيتَينِ مِن زيادة يُحْمَلُ عامن إللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مُلْكُمُ لَلْ لِمَا عَلَى عادة قَصَصِ القرآنِ في موقفٍ واحد؛ حُكِي أحدُه مَا هُنالِكَ، على أَنَّهُ مُكمِّلُ لِمَا في الأخرى ''.

١٢ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴾ تَمهيدٌ للدُّعاءِ عليهم، وهو خبَرٌ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٧٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤٤ / ١٤٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٢ / ١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٣/١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





مُستعمَلٌ في إنشاءِ التَّحسُّر، واليأس مِن إقلاعِهم عن التَّكذيب(١).

- وحذْفُ الياءِ مِن قولِهِ: ﴿ كَنَّبُونِ ﴾ للفاصِلةِ؛ كما تقدَّم في قولِهِ: ﴿ فَأَخَافُ أَن يَقَتُ لُونِ ﴾ (٢) [الشعراء: ١٤].

١٣ - قولُه تعالى: ﴿ فَأَفْنَعُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَٱفْنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا ﴾ الفتْحُ: الحُكْمُ، وتأكيدُهُ بـ ﴿ فَتُحَا ﴾؛ لإرادة حُكْم شديد، وهو الاستئصالُ؛ ولذلك أَعْقَبَه بالاحتراسِ بقولِه: ﴿ وَنَجِّنِي وَمَن مَّمِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١١٨].

- قولُه: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ \* فَأَفْنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ حكايةٌ إجماليَّةٌ لدُعائِه المُفصَّلِ في سُورةِ نوحٍ عليه السَّلامُ (٤٠). ودَعا لنفْسِه ولِمَن آمَنَ به بالنَّجاةِ، وفي ذلك إشعارٌ بحُلولِ العذاب بقومِه (٥٠).

١٤ - قولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ أَغُرَقُنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ لَمَّا كان إغراقُهم كلِّهم مِنَ الغرائبِ، عظَّمَه بأداةِ البُعدِ ومَظهَر العَظمةِ؛ فقال: ﴿ ثُمَّ أَغْرَقُنَا بَعْدُ ﴾ (١٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٣/١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٦٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٣/١٩).



#### الآيات (١٢٧-١٤١)

#### غَريبُ الكُلمات:

﴿ رَبِع ﴾: أي: مكانٍ مُرتَفع مِن الأرضِ، وأصلُ (ربع): يذُلُّ على ارتِفاع وعُلوِّ ((). ﴿ وَاصلُ الآيةِ: العَلامةُ (()) ﴿ وَاصلُ الآيةِ: العَلامةُ (()) ﴿ وَاصلُ الآيةِ: العَلامةُ (()) ﴿ وَاصلُ (عبث): يذُلُّ على الخَلطِ (()).

﴿ مَصَانِعَ ﴾: أي: مَنازِلَ، وحُصونًا، وقُصورًا مُشَيَّدةً، وقيل: صهاريجُ [أحواض]

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣١٨)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٠٨/١٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٣١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٦٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٧٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۱۲۸)، ((التفسير البسيط)) للواحدي (۱۷/ ۹۳)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۰۲)، ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۱۷۹۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۱۷۹۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۱۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٠٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٤٣)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ١٣٣).



عَميقةٌ تُتَّخَذُ للماءِ، وأصلُ (صنع): يدُلُّ على عَمَل الشَّيءِ (١١).

﴿ تَخَلَٰدُونَ ﴾: أي: تُقيمون فلا تموتونَ، وأصلُ (خلد): يدُلُّ على الثَّباتِ والمُلازَمة (٢٠).

﴿ بَطَشْتُم ﴾: أي: عاقبتُم وضَربتُم، وأصلُ (بطش): يدُلُّ على أخذِ الشَّيءِ بِقَهرِ وغَلَبةٍ (٣).

﴿ جَبَّارِينَ ﴾: أي: قتَّالينَ بغيرِ حَقِّ، وأصلُ (جبر): يدُلُّ على العُلُوِّ والقَهرِ (''). ﴿ أَوْعَظْتَ ﴾: الوَعظُ: زجْرٌ مُقترِنٌ بتخويفٍ، وتذكيرٌ بالخيرِ وما يَرِقُّ له القَلبُ (''). ﴿ خُلُقُ ٱلأَوَّلِينَ ﴾: أي: عادتُهم وشأنُهم ودينُهم، وأصلُ (خلق) هنا: تقديرُ الشّيءِ ('').

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۱۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٢٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣١٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٩٣)، ((تفسير القرطبي)) ((١٢٣ / ١٣٠)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٨٨٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲۰۷)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۹۱)، ((تفسير ابن كثير)) (7/ ۱۵۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷ / ٦١٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٦٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٧٠)، ((تفسير القرطبي)) للبن الجوزي (ص: ٢٧٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٢٤ / ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦١٣/١٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٧٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٥٠١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢١١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٢٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (٢/ ٢٨١)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣١٩)، ((تفسير ابن جرير)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢١٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥٤).



### المعنى الإجماليَّ:

يحكي الله تعالى تعالى جانبًا مِن قصة هود عليه السلامُ معَ قومِه، فيقولُ: كَذَّبَتْ قبيلةُ عاد رُسلَ اللهِ بتكذيبهم رَسولَهم هودًا -فتكذيبهم له تكذيبٌ لغيرِه -حينَ قال لهم هودٌ، وهو أخوهم في النَّسَبِ: ألا تتّقون الله، إنّي لكم رسولٌ مِن الله، أمينٌ على وَحيه، فاتّقوا سَخَطَ اللهِ وعقابَه، وأطيعوني، وما أطلُبُ منكم على نُصحي لكم ثوابًا ولا جزاءً؛ فما ثوابي إلّا مِن اللهِ رَبِّ العالَمينَ.

أَتَبْنُون بِكُلِّ مَكَانٍ مُرتَفِع مِن الأرضِ بِناءً عاليًا؛ عَبَثًا وفَخرًا، وتَصنَعون بِناياتٍ مُحكَمةً كأنَّكم تَخلُدونَ في الدُّنيا، وإذا أَخَذتُم النَّاسَ آذَيْتُموهم ظُلمًا وعُدوانًا! فأتقوا سَخَطَ اللهِ وعقابَه وأطيعوني، واتَّقوا اللهَ الذي أعطاكم ما تَعلَمونَ مِن الله النِّعَم؛ أعطاكم أنعامًا وبنينَ، وبَساتينَ وعيونَ ماءٍ، إنِّي أخافُ عليكم مِن الله عذابَ يوم عَظيم الأهوالِ.

فقال له قَومُه: سواءٌ عندَنا وَعْظُك لنا وعَدَمُه، فلن نؤمِنَ بك، ما هذا الذي نحن عليه إلَّا عادةُ آبائِنا الأوَّلينَ، ونحن تابِعونَ لهم، وما نحن بمعَذَّبينَ في الدُّنيا ولا في الآخرةِ.

ثمَّ يُبيِّنُ الله تعالى إصرارَهم على التكذيب، وسوءَ عاقبتِهم، فيقولُ: فكذَّب هؤلاء المُشرِكون رَسولَهم، فأهلكناهم أجمَعينَ. إنَّ في إهلاكِنا قَومَ هُود لَعِظةً وعبرةً، وما كان أكثَرُ قَومٍ هودٍ مُؤمِنينَ، وإنَّ ربَّك -يا مُحمَّدُ- لهو العزيزُ المنتقِمُ مِن أعدائِه، الرَّحيمُ بعبادِه، فلا يعاجِلُهم بعذابه.

### تَفسيرُ الآياتِ:

﴿ كَذَّبَتُ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ السَّ ﴾.





أي: كَنَّبَتْ قبيلةُ عادٍ بجَميع رُسُلِ الله(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ. ﴾ [هود: ٥٩].

﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نَنَّقُونَ ١١١ ﴾.

أي: كذَّبوا هودًا -وهو أخوهم في النَّسَبِ- حينَ قال لهم: ألَا تتَّقون الله، وتحذَرون عِقابَه، فتُوحِّدوه، وتَتركوا عبادةَ الأصنام(٢)؟

كما قال تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ اُعَبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُو مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ۚ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴾ [الأعراف: ٦٥].

## ﴿ إِنِّي لَكُورُ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ 10 اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِيلُولُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

أي: إنِّي لكم رَسولٌ مِن اللهِ، أمينٌ على وَحيِه الذي بعثَني به إليكم، فأبَلِّغُكم رسالتَه بلا زيادةِ ولا نَقص (٣).

كما قال تعالى: ﴿وَلَكِكِنِي رَسُولُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَبَلِّغُكُمَّ رِسَلَكَتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُوۡ نَاصِعُ آمِينُ ﴾ [الأعراف: ٦٧-٦٨].

﴿ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٦٦) .

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۰۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹۷/۱۹).

قال السعدي: (أي: كذَّبت القبيلةُ المسمَّاةُ عادًا، رسولَهم هودًا، وتكذيبُهم له تكذيبٌ لِغَيرِه؛ لاتِّفاق الدَّعوة). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۱/۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۵۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۱۹۷).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥).



أي: فاتَّقوا سَخَطَ اللهِ وعقابَه، وأطيعوني فيما آمُرُكم به، وأنهاكم عنه(١).

﴿ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ١٧ ﴾.

﴿ وَمَا أَسْ عُلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾.

أي: وما أطلُبُ منكم على نُصحي لكم أيَّ ثواب وجَزاءٍ (٢).

﴿ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾.

أي: ما أرجو ثَوابي إلَّا مِن الله الخالِقِ الرَّازِقِ، المالِكِ المدَّبِّرِ لجميعِ العالَمينَ دونَ غَيره (٣).

كما قال تعالى: ﴿ يَنَقُومِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَفِيَّ أَفَلًا تَغْقِلُونَ ﴾ [هود: ٥١].

﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعَبَثُونَ ١١٨ ﴾.

مُناسَبةُ الآية لِما قَبلَها:

لَمَّا فَرَغَ مِن الدُّعاءِ إلى الأصلِ -وهو الإيمانُ بالرَّسولِ والمُرسِلِ-؛ أتبَعَه إنكارَ بعض ما هم عليه ممَّا أوجبَه الكفرُ، وأوجبَ الاشتغالُ به الثباتَ على

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱۹ / ۱۱۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥).

قال ابن عثيمين: (يعني: فلأنّي رسولٌ أمينٌ افعَلوا ما آمرُكم به مِن التقوَى، وأحُثُّكم عليه). ((تفسير ابن عثيمين-سورة الشعراء)) (ص: ٢١٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۷/ ۲۰٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱ / ۱۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۵۱).





#### الغَيِّ، فقال(١):

### ﴿ أَتَبَنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ١١٨ ﴾.

أي: قال هو دُ لِقَومِه: أَتَبْنُونَ بكُلِّ مَكَانٍ مُرتَفِع بناءً عاليًا مُرتَفِعًا (٢)؛ دَلالةً على قوَّتِكم وشِدَّتِكم، وتتَّخِذونَ ذلك فَخرًا وإظهارًا للقُدرةِ والعَظَمةِ، مِن غيرِ حاجةٍ ونفع حقيقيٍّ يعودُ عليكم (٣)؟!

عن عبد الله بنِ عَمرو رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((مرَّ علَيَّ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ونحن نعالَجُ خُصَّا<sup>(٤)</sup> لنا وَهَى<sup>(٥)</sup>، فقال: ما هذا؟ فقُلْنا: خُصُّ لنا وهَى، فنحن نُصلِحُه، فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ما أرَى الأمرَ إلَّا أعجَلَ من ذلك))<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) قال ابن دُرَيْد: (الرِّيعُ: العُلُوُّ من الأرض حتى يمتَنعَ أن يُسْلَكَ). ((جمهرة اللغة)) (٢/ ٧٧٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠١/ ٢٠٦ - ٦٠٦)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٢/ ٩٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٠١)، ((تفسير الألوسي)) (١٠٧/ ١٠٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢١٩، ٢١٩).

وذهب ابنُ عاشور إلى أنَّهم بَنُوْا تلك الأبنيةَ علاماتِ للمسافرينَ، وهو أمرٌ نافعٌ، لكنْ لَمَّا كان قصدُهم ببنائِها الرِّياءَ صار وُجودُها شبيهًا بالعبثِ؛ لَعدَمِ قصدِهم رضا الله. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٦٥، ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) الخصُّ: بيتٌ يُعملُ مِن الخَشبِ والقَصبِ. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) أي: خرِب أو كاد. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (٥/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٥٢٣٦) واللفظ له، والترمذي (٢٣٣٥)، وابن ماجه (٤١٦٠)، وأحمد (٢٥٠٢). وأحمد (٢٠٥٠). قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ. وأخرجه ابن حبَّانَ في ((صحيحه)) (٢٩٩٦)، وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (٤/ ١٠)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (٢٣٦٥).



وعن قيس بن أبي حازم، قال: (دخَلْنا على خَبَّابِ نَعودُه، وقد اكتوى سَبْعَ كَيَّاتٍ، فقال: إنَّ أصحابَنا الَّذينَ سَلَفوا مَضَوا ولم تَنقُصُهم الدُّنْيا، وإنَّا أصَبْنا ما لا نجِدُ له مَوضِعًا إلَّا التُّرابَ، ولو لا أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهانا أن ندعوَ بالموتِ لدَعوتُ به. ثمَّ أتَيْناه مرَّةً أخرى وهو يَبني حائطًا له، فقال: إنَّ المُسلِمَ لَيُؤجَرُ في كُلِّ شَيءٍ يُنفِقُه، إلَّا في شَيءٍ يَجعلُه في هذا التُّرابِ(١)(٢).

﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَغَلُّدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: و تَصِنَعونَ بِناياتٍ مُحكَمةً (٣)، .....

(١) أي: الذي يُوضَعُ في البنيانِ، وهو محمولٌ على ما زاد على الحاجةِ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١٠/ ١٢٩).

(٢) رواه البخاري (٢٧٢٥).

قال ابن حجر: (هذا كلُّه محمولٌ على ما لا تمَسُّ الحاجةُ إليه ممَّا لا بدَّ منه للتوطُّنِ، وما يقي البردَ والحَرَّ). ((فتح الباري)) (١١/ ٩٣).

(٣) قيل: المصانعُ: هي الصهاريجُ والخزَّاناتُ والأحواضُ التي تجمعُ الماءَ. وممَّن قال بذلك في الجملةِ: الزجَّاجُ، والسمعانيُّ، والزمخشري، وجلال الدين المحلي، وابن عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٩٦)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ٩٥)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٢٦)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٤٨٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٦/١٩). وممَّن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: قَتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١١١).

وقيل: هي الحصونُ. وممَّن قال بذلك: العليمي. يُنظر: ((تفسير العليمي)) (٥/ ٨٣).

قال ابنُ قُتَيْبَةَ: («المَصَانعُ» البناءُ... وكأنَّ المعنى: أنَّهم كانوا يَستوثِقون في البناءِ والحُصونِ، ويذهبونَ إلى أنَّها تحَصِّنُهم مِن أقدار الله عزَّ وجلَّ). ((غريب القرآن)) (ص: ٣١٩).

وقيل: هي القصورُ. وممَّن قال بذلك: مقاتلُ بنُ سليمان، وابن أبي زمنين، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٧٢)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٣/ ٢٨٢)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٨٢).

قال ابن عطية: («المصانع» جمعُ مصنع، وهو ما صُنع وأُتقِنَ في بنائِه مِن قصر مَشيدٍ ونحوِه). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٣٨). ويُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (ص: ١٣٠٤).





## كأنَّكم تَخلُدونَ في الدُّنيا(١)!

= وممَّن قال بنحوِ هذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباس، ومجاهدٌ، والحسنُ، والكلبي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (٢/ ١٥٥)، ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١١١)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٧٤).

وممَّن جمَع بيْنَ هذَينِ القولَينِ في الجملةِ: الواحديُّ، فقال: (قوله: ﴿ وَتَتَخِذُونَ مَصَافِعَ ﴾ [الشعراء: ١٢٩] المصانعُ: التي يتخِذُها الناسُ مِن الأبنيةِ والآبارِ). ((الوسيط)) (٣/ ٣٥٩). قال ابنُ جرير: (الصوابُ من القولِ في ذلك أنْ يُقالَ: إنَّ المصانعَ جمعُ مَصنعة، والعربُ تُسمِّي كلَّ بناءٍ مَصنعة، وجائزٌ أن يكونَ ذلك البناءُ كان قصورًا وحُصونًا مُشَيَّدةً، وجائزٌ أن يكونَ كان مآخِذَ للماءِ، ولا خبرَ يقطعُ العُذرَ بأيِّ ذلك كان، ولا هو مما يُدرَكُ مِن جهةِ العقلِ. فالصوابُ أنْ يُقالَ فيه ما قال اللهُ: إنَّهم كانوا يتَّخذونَ مصانعَ). ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢١١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷ / ۲۱۲، ۲۱۲)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ٤٧٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳ / ۱۳۱)، ((تفسير ابن كثير)) (7 / ۱۵۳، ۱۵۳)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۶ / ۷۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹ / ۱۲۲).

واختلف المفسِّرون في قَولِه تعالى: ﴿لَعَلَكُمْ ﴾؛ فقيل: هي على بابِها للترجِّي. وممَّن قال بذلك: ابنُ عاشور، وابنُ عَثيمينَ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩٨/١٩)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشَّعراء)) (ص: ٢٢٣).

وقيل: هي للتَّشبيه، بمعنى: كأنَّ. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، والواحديُّ -ونسبَه إلى أكثر المفسِّرينَ-، والبغويُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۱۲)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۴۵۹)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ٤٧٤).

قال الواحديُّ: (﴿ لَعَلَكُمْ غَنْلُدُونَ ﴾ أي: كأنَّكم تَخلُدونَ، قاله أكثَرُ المفسِّرينَ، والمعنى: أنَّهم كانوا يَستوثِقونَ المصانعَ كأنَّهم يَخلُدونَ فيها ولا يموتونَ، و «لعلَّ» يأتي في الكلامِ بمعنى «كأنَّ»). ((الوسيط)) (٣/ ٣٥٩).

وقيل: هي للتَّعليلِ بمعنى (كَيْ)، وممَّن ذهب إلى ذلك: الفَرَّاءُ، وابنُ قُتَيْبَةَ، وابنُ كثير. يُنظر: ((معاني القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣١٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٠٩).

قال الرازي: (إنَّمَا صار مذمومًا؛ لدَلالتِه على الأملِ الطويلِ، والغَفلةِ عن أنَّ الدنيا دارُ ممَرًّ، لا دارُ مقَرًّ). ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٢٣٥).



﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بَيَّنَ أَنَّ عَمَلَهم عَمَلُ مَن لا يترقَّبُ الموتَ؛ أتبَعَه ما يدُلُّ على أنَّهم لا يَظنُّونَ الجزاءَ، فقال(١):

﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اللهُ ﴾.

أي: وإذا أَخَذْتُم النَّاسَ وقَهَرْتُموهم، فإنَّكم تُفرِطون في أذيَّتِهم عُدوانًا وظُلمًا، كأنْ يَقتُلوهم، أو يَضرِبوهم بقَسوةٍ بغير حَقِّ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَةً وَكَانُواْ بِعَايَدِنَا يَجَحَدُونَ ﴾ [فصلت: أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَدِنَا يَجَحَدُونَ ﴾ [فصلت: ٥٥].

﴿ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٣١) .

أي: فاتَّقوا سَخَطَ اللهِ وعِقابَه، وأطيعوني فيما آمُرُكم به وأنهاكم عنه؛ فقد بانَ لكم صِدقي (٣).

﴿ وَأَتَّقُوا الَّذِي آَمَدُّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ ١٣٠ ﴾.

<sup>=</sup> قال ابنُ قُتَيْبَةَ: (وكأنَّ المعنى: أَنَّهم كانوا يَستوثِقونَ في البناءِ والحصونِ، ويذهبون إلى أَنَّها تُحَصِّنُهم مِن أقدارِ الله عزَّ وجلَّ). ((غريب القرآن)) (ص: ٣١٩). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (٢/ ٢٨١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٧٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۱۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۲٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۲۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۸ ، ۱۲۹).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۱۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱۹ / ۱۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۵۳)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۹۹۰).





أي: واتَّقوا الله الذي أعطاكم ما تعلَّمونَ مِن النِّعَم والخَيراتِ المُتتابِعةِ(١).

﴿ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: أعطاكم اللهُ ما تَعلمونَ مِن المواشي (٢)، والأبناءِ الذُّكور (٣).

﴿ وَجَنَّاتِ وَعُيُونٍ النَّا ﴾.

أي: وأعطاكم اللهُ ما تعلمون مِنَ البساتين، وعُيونِ الماءِ(١٠).

﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٠٠٠) ﴿.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٦١٣)، ((تفسير الماتريدي)) (۸/ ۷۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۲۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۹٥).

قال البقاعي: (﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أي: ليس فيه نوعُ خَفاءٍ حتى تُعذَروا في الغَفلةِ عن تقييدِه بالشُّكرِ). (نظم الدرر)) (١٤/ ٧١).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦١٣).

قال السعدي: ﴿ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعَكِمِ ﴾ مِن إبل وبقَرِ وغَنَم). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥).

- (۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۱۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲ ، ۱۲۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ۲۲۸).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٦١٣)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٧٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢/ ١٢٥). ((تفسير المرطبي))

والعيونُ قيل: هي الأنهارُ. وممَّن قال بذلك: مقاتلُ بن سليمان، وابن جرير، والسمرقندي، والسمعاني، والبغوي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٦٥)، ((تفسير ابن جرير)) (١٣/ ١٧٧)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ٦٠)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ٢٠٥)، ((الله عليم عليم)) (٣/ ٤٠٥).

وقال ابن عثيمين: (فالعيونُ هي التي تنبُعُ مِن الأرضِ، والأنهارُ كما هو معروفٌ لا تنبُعُ مِن الأرضِ، وإنَّما تأتي مِن الأمطارِ والسيولِ وغيرِها). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ٢٢٨).

وقال الشوكاني: (أنهار، وأبيار). ((تفسير الشوكاني)) (١٢٨/٤).



أي: إنِّي أخافُ أن يُصيبَكم مِنَ الله عذابُ يومٍ عظيمِ الأهوالِ، إنْ أصرَرْتُم على الكُفر والتَّكذيب(١).

﴿ قَالُواْ سَوَآةٌ عَلَيْنَا ٓ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

أي: قال قَومُ هودٍ لِنبيِّهم: يستوي عندَنا وَعْظُك لنا وتَركُك له، فلن نؤمِنَ بك، ولن نترُكَ دينَنا(٢).

كما قال تعالى: ﴿ قَالُواْ يَـهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحَنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَ لِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [هود: ٥٣].

﴿ إِنْ هَنْذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ١

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۱۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۲٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۷۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۹٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷۰ / ۱۷۰).

قال ابن عاشور: (والعذابُ يجوزُ أن يريدَ به عذابًا في الدُّنيا توعَّدهم اللهُ به على لسانِه، ويجوزُ أن يريدَ به عذابَ يومِ القيامةِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٧٠)، ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين-سورة الشعراء)) (ص: ٢٣٠، ٢٣٠).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ: العذابُ في الدُّنيا: مقاتلُ بنُ سليمانَ، وابنُ عطيَّةَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٧٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٣٩).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ: العذابُ في الدُّنيا والآخرةِ: السمرقنديُّ، والبيضاوي، وأبو السعود، والعليمي، والشوكاني، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٢٥٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٢٤١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٧)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ٥٥). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٢٨)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٥٧).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۷/ ۲۱۶)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۲۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۵۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۹٥).

قال ابن عاشور: (الوعظُ: التخويفُ والتَّحذيرُ مِن شَيءٍ فيه ضُرُّ... ومعنى: ﴿أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الواعظينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧١). الْوَعِظِينَ ﴾ أم لم تكُنْ في عدادِ الموصوفينَ بالواعظينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧١).





# القِراءاتُ ذاتُ الأثَرِ في التَّفسيرِ:

١- قِراءةُ ﴿ خَلْقُ ﴾ قيل: بمعنى: كَذِب، أي: ما هذا الذي أتَيْتَنا به مِن الدِّينِ ووعَدْتَنا مِن البَعثِ والعذابِ إلَّا كَذِبُ الأوَّلينَ، ومِن أحاديثِهم المُختَلَقةِ. وقيل: المرادُ إنكارُ هم البَعثَ، أي: خُلِقْنا كما خُلِق الأوَّلون مِن قَبْلِنا، فنحنُ مِثلُهم نحيا ونموتُ ولا نُبعثُ (١)!

٢- قِراءةُ ﴿ خُلُقُ ﴾ بمعنى: عادةِ آبائِنا الأوَّلينَ (٢).

﴿ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ١

أي: ما هذا الذي نحن عليه إلَّا عادةُ آبائِنا الأوَّلين، ونحنُ تابعونَ لهم، سالِكونَ وراءَهم (٣).

(١) قرأ بها ابنُ كثيرٍ، وأبو عَمرٍو، والكسائيُّ، ويعقوبُ، وأبو جعفرٍ. يُنظر: ((تحبير التيسير)) لابن الجزري (ص: ٤٨٨).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٧٤)، ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ٢٦٨)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ١٨٥)، ((الكشف)) لمكّى (٢/ ١٥١).

(٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((تحبير التيسير)) لابن الجزري (ص: ٤٨٨). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٢٢٨)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٥١٨)، ((الكشف)) لمكّى (٢/ ١٥١).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢١٦)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ٩٧)، ((البسيط)) للواحدي (١٠١/ ١٠١)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٢٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ١٥٤). ممَّن اختار في الجملة أنَّ المرادَ: عادةُ الأوَّلينَ وطبيعتُهم ودأبُهم: ابنُ جرير، والزجَّاجُ، والسمرقندي، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية، والخازن، وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١/ ٢١٦)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٩٧)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٢٦٥)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٥٧١)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٥٧١)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٨٨٤).



﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ الْ١٣٨) ﴾.

أي: ولن يُعَذِّبَنا اللهُ في الدُّنيا، ولن يبعَثَنا بعدَ مَوتِنا لِيُعذِّبَنا في الآخرةِ (١٠). ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهۡلَكۡنَهُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ أُوْمِنِينَ ﴿ آ ﴾.

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ ﴾.

أي: فكذَّب المُشرِكون مِن قَوم عادٍ رَسولَهم هودًا، فأهلَكْناهم في الدُّنيا(٢).

= قال الواحديُّ: (وله [أي: القولِ بأنَّ المرادَ: العادةُ] تأويلان؛ أحدُهما: أنَّهم قالوا: ما هذا الذي نحن فيه إلَّا عادةُ الأوَّلينَ مِن قَبْلِنا، يعيشون ما عاشوا، ثمَّ يموتونَ، ولا بَعثَ ولا حسابَ. والثاني: ما هذا الذي أنكَرْتَ علينا مِن الشأنِ والبَطشِ إلَّا عادةُ مَن قبْلَنا؛ فنحن على ما كانوا عليه نَقتدي بهم). ((البسيط)) (١٠١/١٧).

وقال ابنُ كثير: (﴿ خُلُقُ ٱلْأَوَّالِينَ ﴾... يَعْنُونَ: دينَهم وما هم عليه مِنَ الأمرِ هو دينُ الأوائلِ مِنَ الآباءِ والأجداد، ونحنُ تابعونَ لهم، سالِكونَ وراءَهم، نعيشُ كما عاشوا، ونموتُ كما ماتوا، ولا بعثَ ولا معاد؛ ولهذا قالوا: ﴿ وَمَا غَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥٤).

وقال السعدي: (أي: هذه الأحوالُ والنِّعَمُ ونحوُ ذلك عادةُ الأوَّلينَ؛ تارةً يَستغنون، وتارةً يَشتَقِرون، وهذه أحوالُ الدَّهرِ، لا أنَّ هذه مِحَنٌ ومِنَحٌ مِن الله تعالى، وابتلاءٌ لعبادِه). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٧٢).

وقال ابن عاشور: (الإشارةُ تنصرفُ إلى ما هم عليه الَّذي نَهاهم عنه رسولُهم. ويجوزُ أَنْ يَكُونُوا أَرادُوا ما يَدْعو إليه رسولُهم: أي: ما هو إلَّا مِن خُلُق أَناس قبْلَه، أي: مِن عقائدِهم وما راضوا عليه أنفسَهم، وأنَّه عَبَر عليها وانْتَحَلها، أي: ما هو بإذَن مِن الله). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٢/١٩). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٣٩).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۱۷)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤٦)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٥٧٥).

قال السعدي: (﴿ وَمَا غَنْ بِمُعَذِّبِينَ ﴾ وهذا إنكارٌ منهم للبعثِ، أو تنزُّلٌ مع نبيّهم وتهكُّمٌ به، إنَّنا على فرضِ أنَّنا نُبعَثُ، فإنَّنا كما أُدِرَّتْ علينا النِّعمُ في الدُّنيا، كذلك لا تَزالُ مستمرَّةً علينا إذا بعثْنا). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۷/۱۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲۱/۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۰۵)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۹۹۰).



كما قال تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَجِسَاتٍ لِنَبُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱخْزَيْ وَهُمْ لَا يُصَرُّونَ ﴾ [فصلت: ١٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ \* سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ خُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ \* فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيكةٍ ﴾ [الحاقة: ٦ - ٨].

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً ﴾.

أي: إنَّ في إهلاكِ قَومٍ هُودٍ لَعِظةً وعِبرةً ودَلالةً واضِحةً على صِدقِ رسولِه (١). ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُوْمِنِينَ ﴾.

أي: ولم يكُنْ أكثَرُ قَومٍ هُودٍ مُؤمِنينَ حقًا، معَ وجودِ الآياتِ المُقتَضيةِ لإيمانِهم (٢).

أي: وإنَّ رَبَّك -يا مُحمَّدُ- لهو العزيزُ القاهِرُ الغالِبُ، المنتَقِمُ مِن أعدائِه، الرَّحيمُ بعبادِه، فلا يعاجِلُهم بعَذابِه، ومِن رحمتِه أنَّه يُرسِلُ رُسُلًا، ويُنزِلُ معهم ما يُبيِّنُ به ما يُرضيه وما يُسخِطُه، فلا يُهلِكُ قومًا إلَّا بعد إعذارِهم، ومِن رحمتِه أنَّه يُنجِّى أثباعَ رُسُله (٣).

# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - في قَولِه تعالى: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً نَعْبَثُونَ ﴾ أنَّه ينبغي للإنسانِ أنْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۷۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹ / ۱۹۶).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير السمر قندي)) (۲/ ۱۳ ٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰۸ / ۱۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹ / ۱۵۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٧٥)، ((تفسير ابن جرير)) (١١٧/١٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥).



يكونَ غرَضُه مِن عمَلِه -ولا سيَّما العمَلِ الجبَّارِ العظيم - أَنْ يكونَ غرضُه غرَضًا صحيحًا، لا عبثًا ومُباهاةً؛ لِقَولِه: ﴿تَعَبَثُونَ ﴾، وهذا هو مَحَلُّ الانتقادِ، ليس بأنْ يَبنوا ﴿ بِكُلِّ رِيعٍ اَيَةً ﴾، ولكنْ كَوْنُ ذلك عبثًا هو مَحَلُّ الانتقادِ، ومَحَلُّ اللَّوم (١٠).

٢- في قولِه تعالى: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً تَعْبَثُونَ \* وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ \* وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ ﴾ حاصلُ الأمرِ في هذه الأمورِ الثلاثة: أنَّ تَخَاذَ الأبنية العالية يدُلُّ على حُبِّ العُلوِّ، واتخاذَ المصانع يدُلُّ على حُبِّ البقاءِ، والجبَّاريَّة تدُلُّ على حُبِّ التَفرُّدِ بالعُلوِّ، فيرجعُ الحاصلُ إلى أنَّهم أحبُّوا العلوَّ، والجبَّاريَّة تدُلُّ على حُبِّ التَفرُّدِ بالعُلوِّ، فيرجعُ الحاصلُ إلى أنَّهم أحبُّوا العلوَّ، وبقاءَ العلوِّ، والتفرُّدَ بالعلوِّ، وهذه صفاتُ الإلهيَّة، وهي ممتنعةُ الحصولِ للعبدِ؛ فدلَّ ذلك على أنَّ حُبَّ الدنيا قد استولى عليهم بحيثُ استغرَقوا فيه، وخرَجوا عن حَدِّ العبوديَّةِ، وحاموا حولَ ادِّعاءِ الرُّبوبيَّة، وكلُّ ذلك يُنبِّهُ على أنَّ حُبَّ الدُنيا رأسُ كلِّ خطيئةٍ، وعنوانُ كلِّ كُفر ومَعصيةٍ (٢).

٣- إنَّ اتخاذَ المباني الفَخمة للفَخرِ والخُيلاءِ والزِّينةِ، وقَهرَ العبادِ بالجَبَروتِ: مِن الأمورِ المذمومة الموروثة عن الأُمَمِ الطَّاغيةِ، كما قال اللهُ في قصَّة عادٍ، وإنكارِ هودٍ عليهم؛ قال: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةٌ تَعْبَثُونَ \* وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْبُدُونَ \* وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْبُدُونَ \* وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْبُدُونَ \*

٤ - في قوله تعالى: ﴿ وَاتَقُوا اللَّذِي آمَدَكُم بِمَا تَعْلَمُونَ \* أَمَدَكُم بِأَنْعَكِم وَبَنِينَ \* وَجَنَّتٍ
 وَعُيُونٍ ﴾ أنَّ الدَّاعِية ينبغي له أنْ يُذَكِّرَ المدعوَّ بنِعَم اللهِ عليه، والحكمةُ مِن تذكيرِه بالنِّعَم: أنَّ النَّعَمَ تستوجِبُ الشكرَ، وطاعةَ الرحمنِ، وتضمَنُ ذلك عقلًا؛ لأنَّ مَن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تيسير اللطيف المنان)) للسعدى (١/ ١٩٣).



أُحسَنَ إليك، فإنَّه مِن المستحسَن عقلًا أَنْ تُطيعَه بما يأمُّرُك به(١).

٥- ينبغي للدَّاعِيةِ -مع قَرْنِ دَعُوتِه بذِكرِ النَّعَمِ- أَنْ يَقْرِنَها بالتَّخويفِ، ويُؤخَذُ مِن قولِه: ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾، وينبغي إذا كان المقامُ أنسَبَ أَنْ يكونَ غيرَ مُصَرِّح بذلك؛ لقولِه: ﴿ إِنِّ أَخَافُ ﴾ كالمتوقع له غيرِ الجازمِ به، فلم يقُلْ: إنَّكم ستُصابونَ بيوم عظيم؛ لأنَّ المقامَ يقتضي ذلك، ولكلِّ مقام مقالُ (٢)، وأيضًا أبرزَ تحذيرَهم من عذابِ اللهِ في صُورةِ الخوفِ لا على سَبيلِ الجزم؛ إذْ كان راجيًا لإيمانهم (٣).

٦- في قولِه تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَّهُمْ ﴾ أنَّ التكذيبَ سببٌ للإهلاكِ، فينبغي للمؤمنِ الذي يَعتبرُ بقصصِ الأنبياءِ السابقينَ أنْ يَحذرَ مِن هذا التكذيبِ؛ لأنَّه إنْ فعَلَ أُهلِكَ (٤).

### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿إِنِي لَكُورُ رَسُولُ أَمِينٌ ﴾ جوازُ وصفِ الإنسانِ بالشَّناءِ على نَفْسِه للمَصلحةِ، وهذا أيضًا وَرَدَ عن النَّبِيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ أنَّه قال: ((أنا سيِّدُ ولدِ آدَمَ يومَ القيامةِ))(٥)، وورَدَ أيضًا عنِ الصحابةِ مِثلُ هذا المَدحِ في قولِ ابنِ مسعود رَضِيَ اللهُ عنه: (لو أعلَمُ أحدًا أعلَمَ مِنِّي بكتابِ اللهِ -تَبلُغُه الإبلُ-لرَّ مسعود رَضِيَ اللهُ عنه: (لو أعلَمُ أحدًا أعلَمَ مِنِّي بكتابِ اللهِ -تَبلُغُه الإبلُ-لرَّ إليه)(١)، لكنْ بشرطِ أنْ يكونَ غرضُ الإنسانِ مِن ذلك المصلحة (٧).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٢٧٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٥٠٠٢)، ومسلم (٢٤٦٣).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ٢٢١).



٢- في قُولِه تعالى: ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ دليلٌ على إخلاصِ الرُّسُلِ لله (۱).
 ٣- في قُولِه تعالى: ﴿ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ الاحتسابُ؛ احتسابُ الإنسانِ عَمَلَه على الله فليس هذا للإدلالِ على الله بهذا العَمَلِ، والمِنَّةِ عليه به، ولكنَّ الاحتسابَ به عليه لرَجاءِ ثوابه (٢).

٤- في قُولِه تعالى: ﴿إِنْ هَذَاۤ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأُولِينَ \* وَمَا غَنُ بِمُعَذَبِينَ ﴾ دليلٌ على أنَّ كلَّ مَن عَمِيَ عن الحُجَّةِ، وترَكَ تَبَصُّرَ البَيانِ، وعَوَّلَ على عَقْلِ غيرِه: أهلكه؛ إذْ لا يُعلَمُ أحَدُّ مِمَّن هَلَكَ مِن القرونِ الخاليةِ إلَّا صادًّا عن بيانِ الرُّسُل، مُعَوِّلًا على الآباءِ الماضِينَ، واختيارِ عقولِهم على عقولِ أنفُسِهم، ألا ترى أنَّ عادًا أهملوا مَوعِظة هودٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وتَركوا الإصغاءَ إليه مُطْمَئنينَ إلى ما كان آباؤُهم يقولونَ؟! ويأمُلون أنَّهم إذا ماتوا لم يُبعثوا، ولم يُحاسَبوا(٣)!

٥- قال الله تعالى: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴾، في قوله: ﴿ نَعْبَثُونَ ﴾ أَنَّ هؤلاء الذين يحاولون أَنْ يَصِلوا إلى الكواكبِ مثلُ قوم عاد تمامًا، فالطريقة هي الطريقة -وإنْ كان الأسلوبُ مختلفًا -، يعني: يفعلون هذه الأشياءَ عبثًا؛ إِذْ لا يستفيدونَ منها فيما خُلِقَ لهم: ﴿ هُو الّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ لا يستفيدونَ منها فيما خُلِقَ لهم: ﴿ هُو الذي خُلِق لنا، فانتفعوا به مباشرةً، أمَّا الذي في الأرضِ هو الذي خُلِق لنا، فانتفعوا به مباشرةً، أمَّا الذي في السماءِ فمُسَخَّرٌ لمصالِحِنا؛ ولكنّنا لا ننتفعُ به مباشرةً! فالذي يُنتفعُ به مباشرةً في الأرض، ولهذا يقولُ بعضُ الناسِ: «لماذا تحاولونَ أَنْ تَصِلوا للسَّماءِ، وأنتم عاجزونَ عَن حَلِّ مشاكلِكم في الأرض؟!»، وهذا صحيحُ ، لكنّهم يعملونَ وأنتم عاجزونَ عَن حَلِّ مشاكلِكم في الأرض؟!»، وهذا صحيحُ ، لكنّهم يعملونَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٣/ ٥٣٣).



هذا لمجرَّدِ العَبَثِ والفخرِ؛ وأنَّهم أقوياءُ، مع أنَّ قومَ هودٍ -وهؤلاءِ القومُ أيضًا المعاصرون- يَخسَرون لأَجْلِ هذه الأمورِ خسائرَ باهظةً! فصارت عبثًا؛ لأنَّ كلَّ شيءٍ يُتعِبُ الإنسانُ فيه جسْمَه ومالَه وفِكْرَه بدونِ فائدة فهو عبثٌ، ولا فائدةَ منه (۱).

7 - البناياتُ للقُصورِ والحُصونِ والدُّورِ وغيرِها مِن الأبنيةِ: إمَّا أن تُتَخَذَ مساكِنَ للحاجةِ إليها، والحاجاتُ تتنوَّعُ وتختَلِفُ، فهذا النوعُ مِن الأمورِ المباحةِ، مساكِنَ للحاجةِ إليها، والحاجاتُ تتنوَّعُ وتختَلِفُ، فهذا النوعُ مِن الأمورِ المباحةِ، وقد يُتوسَّلُ به بالنيَّةِ الصالحةِ إلى الخيرِ، وإمَّا أن تكونَ البناياتُ حُصونًا واقيةً لشُرورِ الأعداءِ، وثُغورًا تُحفَظُ بها البلادُ ونحوُها مما ينفَعُ المسلمينَ، ويقيهم الشَّرَّ؛ فهذا النوعُ يدخُلُ في الجهادِ في سَبيلِ الله، وهو داخِلٌ في الأمرِ باتِّخاذِ الشّه، وهو داخِلٌ في الأمرِ باتِّخاذِ الحَذَرِ مِن الأعداءِ، وإمَّا أن تكونَ للفَخرِ والخُيلاءِ والبَطشِ بعبادِ الله، وتبذيرِ الأموالِ التي يتعيَّنُ صَرفُها في طُرُقِ نافعةٍ؛ فهذا النوعُ هو المذمومُ الذي أنكرَه اللهُ على عادٍ وغيرِهم؛ قال الله تعالى: ﴿ أَتَبَنُونَ بِكُلِّ ربِعِ ءَايَةَ نَعَبَثُونَ \* وَتَتَخِذُونَ اللهُ على عادٍ وغيرِهم؛ قال الله تعالى: ﴿ أَتَبَنُونَ بِكُلِّ ربِعِ ءَايَةَ نَعَبَثُونَ \* وَتَتَخِذُونَ مَصَائِعَ لَعَلَكُمْ تَغَلُدُونَ ﴾ (١).

٧- هذه النّع مُ التي يُمِدُّ اللهُ بها العبدَ تستوجِبُ تقوى اللهِ؛ لقولِه: ﴿ وَاتَّقُواْ اللّذِي َ المّدَكُمُ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴾ كالتَّعليلِ للأمرِ بالتقوى، أتى به إقامةً للحُجَّةِ عليهم؛ لأنَّ مَن أمَدَّكُ بهذه النّعم كان أولَى بأنْ تتَّقِيَه (٣).

٨- قَولُه تعالى: ﴿ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَكِمِ وَبَنِينَ \* وَجَنَّنَتِ وَعُيُونٍ ﴾ يدُلُّ على أنَّ هذا الرَّبعَ الخاليَ الآنَ من الماءِ أنَّه كان فيه بساتينُ، وكان فيه أنهارٌ، ولعَلَّ هذا يُوحي به أيضًا قَولُ الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((لا تقومُ السَّاعةُ حتى تعودَ أرضُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تيسير اللطيف المنان)) للسعدي (١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٢٧، ٢٢٩).



العَرَبِ مُروجًا وأنهارًا))(١)، فإنَّ قُولَه: ((حتى تعودَ)) العَودُ بعْدَ البَدءِ، فهذه الجَنَّاتُ ليست مجرَّدَ بساتينَ فقط؛ لأنَّه لا يُسمَّى البُستانُ جنَّةً إلَّا إذا كان كثيرَ الأشجارِ والزُّروع، حيث يَجُنُّ مَن فيه ويَستُرُه (٢).

9 - الإنسانُ قد لا يَكتَرِثُ بالواعِظِ؛ لكَوْنِه مِن غيرِ أَهلِه، وقد لا يَكتَرِثُ به عِنادًا، وهؤلاء لَمَّا قالوا: ﴿ أَمْ لَمُ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴾ دلَّ ذلك على أنَّهم مُعانِدونَ (٣).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ كَذَّبَتُ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ جُملةٌ مُستأنفةٌ استئنافَ تَعدادٍ لأخبارِ التَّسليةِ للرَّسولِ، وتَكريرِ الموعظةِ للمُكذِّبينَ بعْدَ جُملةِ ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُحَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (١٠ [الشعراء: ١٠٥].

٢ - قولُه تعالى: ﴿ فَأَنَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ فيه حَذْفُ ياءِ ﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾؛ لمراعاةِ الفاصلة (٥٠).

# ٣- قولُه تعالى: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴾

- الاستِفهامُ في قولِهِ: ﴿ أَتَبَنُونَ ﴾ استفهامُ إنكارِ وتَوْبيخ (٢)، ولَمَّا صار أَثُرُ البِناءِ شَاغِلًا عن المقصدِ النافعِ للحياةِ في الآخرةِ، نُزِّلَ فِعلُهمُ المُفْضي إلى العَبَثِ منزلةَ الفِعلِ الذي أُريدَ منه العبثُ عندَ الشُّروعِ فيه؛ فأنكرَ عليهمُ البِناءَ بإدخالِ همزةِ الإنكارِ على فعْلِ (تَبْنُونَ)، وقُيِّدَ بجملةِ ﴿ نَعَبَثُونَ ﴾ التي هي بإدخالِ همزةِ الإنكارِ على فعْلِ (تَبْنُونَ)، وقُيِّدَ بجملةِ ﴿ نَعَبَثُونَ ﴾ التي هي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢/ ٧٠١) (١٥٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٤/١٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩٥/١٦٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ١٦٥، ١٦٦).



في موضع الحالِ مِن فاعلِ (تَبْنُونَ)، مع أنَّهم لَمَّا بَنَوْا ذلك ما أرادوا بفعلِهم عبثًا؛ فمَناطُ الإنكارِ مِنَ الاستفهامِ الإنكاريِّ هو البِناءُ المُقَيَّدُ بالعبَثِ؛ لأنَّ الحُكمَ إذا دخَلَ على مُقيَّدٍ بقَيْدٍ انصرَفَ إلى ذلك القَيْدِ، وكذلك المعطوفُ على الفعلِ المستفهمِ عنه -وهو جملةُ ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ ﴾ - هو داخِلٌ في حيّز الإنكار، ومُقيَّدُ بجملةِ الحالِ المُقيَّدِ بها المعطوفُ عليه (۱).

# ٤ - قولُه تعالى: ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُّدُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ مَصَانِعَ ﴾ مصدرٌ ميميٌّ وُصِفَ به؛ للمبالَغةِ (٢).

- قولُه: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ﴾ على القولِ بأنَّ (لعلَّ) على بابِها مِنَ الرَّجاءِ، فكأنَّه تعليلٌ للبِناءِ والاتِّخاذِ. وقيل: معناهُ الاستفهامُ على سبيلِ التوبيخِ والهُزْءِ بهم، أي: هل أنتم تَخْلُدون (٣)؟!

٥- قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا بَطَشَتُم بَطَشَتُم بَطَشَتُم بَارِينَ ﴾ وقَعَ فِعلُ ﴿ بَطَشَتُم ﴾ الثاني جوابًا لـ (إذا)، وهو مُرادفٌ لفِعلِ شرْطِها؛ لحصولِ الاختلافِ بيْنَ فعلِ الشرطِ وفعلِ الجوابِ بالعُمومِ والخُصوصِ، وإنَّما يُقصَدُ مِثلُ هذا النَّظْمِ لإفادةِ الاهتمام بالفِعلِ؛ إذْ يحصُلُ مِن تكريرِه تأكيدُ مدلولِه (٤٠). وقيل: أتى بالجزاءِ نفْسَ الشرْط؛ للمبالغة (٥٠).

### ٦ - قولُه تعالى: ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/ ١٦٦، ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩٧/١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٩/١٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٣٩٦).



- لَمَّا أَفَادِ الاستِفْهَامُ فِي قُولِهِ: ﴿ أَنَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةً ﴾ [الشعراء: ١٢٨] معنى الإنكارِ على ما قارَنَ بِناءَهُمُ الآياتِ واتِّخاذَهُمُ المصانعَ وعلى شِدَّتِهم على الناسِ عِندَ الغضبِ؛ فرَّعَ عليه أَمْرَهم باتِّقاءِ اللهِ، وحصَلَ معَ ذلك التفريع تكريرُ جملةِ الأمر بالتَّقْوى والطاعَةِ (١).

- وحَذْفُ ياءِ المتكلِّم مِن ﴿ أَطِيعُونِ ﴾؛ لرِعايةِ الفاصلةِ (٢).

٧- قولُه تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ ٱلَّذِيَّ أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعَلَمُونَ ﴾

- أُعيدَ فِعلُ ﴿ وَاتَقُوا ﴾ وهو مُستغنّى عنه لو اقتُصِرَ على المَوصولِ وصفًا لاسم الجلالة؛ لأنَّ ظاهِرَ النَّظْمِ أَنْ يُقالَ: (فاتَّقوا اللهَ الذي أَمَدَّكم بما تعلمونَ)؛ فعُدلَ عن مُقتضى الظاهِر، وبُنِيَ الكلامُ على عطْفِ الأمرِ بالتَّقوى على الأمرِ الذي قبْلَه؛ تأكيدًا له، واهتمامًا بالأمرِ بالتقوى، مع أنَّ ما عرَضَ من الفصلِ بيْنَ الصِّفةِ والموصوفِ بجملةِ ﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ قضَى بأنْ يُعادَ اتَّصالُ النَّظَم بإعادةٍ فعل (اتَّقُوا)(٣).

- وقيل: إنَّما أُتِيَ بفعلِ (اتَّقُوا) مَعطوفًا، ولم يُؤْتَ به مَفصولًا -أي: غيرَ مَعطوف-؛ لِمَا في الجُملةِ الثانيةِ مِنَ الزِّيادةِ على ما في الجُملةِ الأولى مِنَ التَّدُكيرِ بإنعامِ اللهِ عليهم؛ فعُلِّقَ بفِعلِ التقْوى في الجُملةِ الأُولى اسمُ الذاتِ المقدَّسة؛ للإشارة إلى استحقاقِه التقوى لذاتِه، ثمَّ عُلِّقَ بفعلِ التقوى في الجملةِ الثانيةِ اسمُ الموصولِ بصِلته الدالَّةِ على إنعامِه؛ للإشارة إلى استحقاقه الشكرَ على ما أنعَمَ به (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٩/١٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

- ولَمَّا نَبَّهَهم ووَبَّخَهم على أفعالِهِمُ القبيحةِ، أمَرَهم ثانيًا بتقوى اللهِ وطاعة نبيِّه، ثمَّ أمَرَهم ثالثًا بالتقوى؛ تنبيهًا لهم على إحسانِه تعالى إليهم، وسُبوغ نعمتِه عليهم، وأبرزَ صلة (الذي) مُتعلِّقةً بعِلْمِهم؛ تنبيهًا لهم وتحريضًا على الطاعة والتقوى؛ إذْ شُكْرُ المحسنِ واجبُ، وطاعتُه مُتعيِّنةٌ، ومُشيرًا إليهم بأنَّ مَن أمَدَّ بالإحسانِ هو قادرٌ على سَلْبِه، وعلى تعذيبِ مَن لم يَتَّقِه؛ إذْ هذا الإمدادُ ليس مِن جِهتِكم، وإنَّما هو مِن تَفَضُّلِه تعالى عليكم؛ بحيثُ أتبعكم إحسانَه شيئًا بعْدَ شيء (۱).

## ٨- قولُه تعالى: ﴿ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ﴾

- أَجْمَلُهَا أَوَّلًا، ثُمَّ فَصَّلُهَا بِقُولِهِ: ﴿ أَمَدَّكُمْ بِأَنْكُمِ وَبَنِينَ ... ﴾ بإعادة الفعل؛ لزيادة التَّقرير؛ فإنَّ التَّفصيلَ بعْدَ الإجمالِ والتَّفسيرَ إثْرَ الإبهامِ أَدْخَلُ في ذلك (٢). وهذا التفصيلُ بعْدَ الإجمالِ واردٌ على المبالَغةِ في التنبيهِ على نِعَمِ اللهِ تعالى (٣).

- وقد جاء في ذِكْرِ النِّعمة بالإجمال الذي يُهيِّئ السامِعينَ لتلقِّي ما يَرِدُ بعْدَه؛ فقال: ﴿ اللَّذِي ٓ أَمَدُكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴾، ثمَّ فصَّلَ بقولِه: ﴿ أَمَدُكُم بِأَنْعَكِم وَبَنِينَ \* وَجَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴾، وأُعيدَ فعلُ ﴿ أَمَدُكُم ﴾ في جُملة التفصيل؛ لزيادة الاهتمام بذلك الإمداد؛ فهو للتوكيد اللَّفظيِّ، وهذه الجملة بمنزلة بَدَلِ البعض مِن جُملة ﴿ أَمَدُكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴾؛ فإنَّ فعلَ ﴿ أَمَدُكُم ﴾ الثاني وإنْ كان مُساويًا لـ ﴿ أَمَدُكُم ﴾ الأوَّل؛ فإنَّما صار بدلًا مِنه باعتبار ما تعلَّق به مِن قولِه: ﴿ بِأَنْعَكِم وَبَنِينَ ... ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٧٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٣٩٩).



إلخ الذي هو بعضٌ ممَّا تعلمونَ، وكلا الاعتبارَيْنِ -التوكيدُ والبدلُ- يَقتضي الفَصْلَ؛ فلأجْله لم تُعطَف الجملةُ (١).

- وبَدَأَ تَعدادَ النِّعَم بذِكْرِ الأَنعام؛ لأَنَّها أَجَلُّ نعمة على أهلِ ذلك البلد؛ لأَنَّ منها أقواتَهم ولِباسَهم، وعليها أسفارَهم، وكانوا أهلَ نُجْعة (٢)؛ فهي سببُ بقائِهم، وعطَفَ عليها البنينَ؛ لأَنَّهم نعمةُ عظيمةٌ؛ بأنَّها أُنْسُهم وعَوْنُهم على أسبابِ الحياة، وبقاء ذِكْرِهم بعْدَهم، وكثرة أُمَّتِهم "). وقيل: قَرَنَ البَنينَ بالأنعام؛ لأَنَّهُمُ الذينَ يُعينونَهم على حِفْظِها، والقِيام عليها (٤).

# ٩ - قولُه تعالى: ﴿وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾

- بالغَ في تنبيهِ معلى نِعَمِ اللهِ؛ حَيثُ أَجْمَلُها، ثمَّ فصَّلُها مُستشِهدًا بعِلْمِهم؛ وذلك أنَّه أيقظَهم عن سِنَة عَفلتِهم عنها حينَ قال: ﴿ أَمَدُكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴾، ثمَّ عدَّدَها عليهم، وعرَّفَهُمُ المُنعِمَ بتَعديدِ ما يَعلَمونَ مِن نِعمتِه، وأنَّه كما قدَّرَ أَنْ يتفضَّلَ عليكم بهذه النِّعمةِ، فهو قادرٌ على الثَّواب والعِقاب؛ فاتَّقُوهُ (٥).

- قولُه: ﴿ وَاتَقُوا اللَّذِى آمَدُكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴾ كرَّرَه مُرتَّبًا على إمداد الله تعالى إيَّاهِم بما يَعرِفونَه مِن أنواعِ النِّعَمِ؛ تَعليلًا وتنبيهًا على الوعْدِ عليه بدَوامِ الإِمدادِ، والوَعيدِ على تركِه بالانقطاعِ، ثمَّ فصَّلَ بعضَ تلك النَّعَم، كما فصَّلَ بعضَ مَساويهِمُ المدلولِ عليها إجمالًا بالإنكار في ﴿ أَلَا نَنَّقُونَ ﴾؛ مُبالَغةً في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) النُّجْعةُ بالضَّمِّ: طلبُ الكلاِ في مَوْضِعِه، ومساقطِ الغَيثِ. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (٥/ ٢٢)، ((تاج العروس)) للزَّبيدي (٢٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٧٠)، ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٢٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٢٦).



الإيقاظِ، والحثِّ على التقوى؛ فقال: ﴿ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ \* وَجَنَّاتِ وَعُيُونٍ ﴾، ثمَّ أَوْعَدَهم فقال: ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ في الدُّنيا والآخِرةِ؛ فإنَّه كما قَدَرَ على الانتقام (١٠).

- وعطَفَ الجنَّاتِ والعُيونَ على الأنعامِ والبَنينَ؛ لأنَّها بها رفاهيةُ حالِهم، والسِّنينَ؛ لأنَّها بها رفاهيةُ حالِهم، والسِّنينُ أنعامِهم (٢)، والإمدادُ بها مِن إتمام النِّعمة (٣).

٠١٠ قولُه تعالى: ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ تعليلٌ الإنكارِ عدَمِ تَقُواهم(٤).

### ١١ - قولُه تعالى: ﴿ قَالُواْ سَوَآهُ عَلَيْنَاۤ أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ أُوعَظْتَ أَمُ لَمُ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴾ آثَرَ ذلك التعبيرَ ولم يقُلْ: (أَوعَظْتَ أَمْ لم تَعِظْ)، مع أنَّه أَخْصَرُ والمعنى واحدٌ في الظاهرِ؛ لأنَّ المعنى ليس بواحد، وبيْنَهما فَرْقٌ؛ لأنَّ المرادَ: سَواءٌ علينا أَفَعَلْتَ هذا الفِعلَ الذي هو الوعْظُ، أم لم تكُنْ أصلًا مِن أهلِه ومُباشِريه؛ فهو أبلَغُ في قلَّة اعتدادِهم بوعظِه مِن قولِكَ: أمْ لم تَعِظْ(٥)؛ فأتوا في طرَفِ الإثباتِ بالفعلِ الصَّريحِ الذي دَلَّ على حُصولِه منه مرَّةً، وفي النَّفي باسمِ الفاعلِ على الاستغراق؛ نَفُوا أَنْ يكونَ مِن زُمْرةٍ مَن حصَلَ منهم هذا الفِعلُ، واستَهْزَوُوا فيه، أي:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٠/١٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٠/١٧١).

 <sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٢٧)، ((تفسير البيضاوي)) (١٤٦/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧١/١٩).



سَواءٌ علينا أَجَدَّدْتَ الوعْظَ، أمِ اسْتمرَرْتَ على ما كُنتَ عليه مِنَ الإمساكِ عنه، والخُمولِ فيه(١).

- وتقديرُ الكلام: (أَوَعَظْتَ أَمْ لَم تَعِظْ، أَو أَكُنْتَ واعظًا تَستحِقُّ أَنْ يَنصرِ فَ الناسُ إليك، ويأخُذوا مِنكَ، أم لَم تَكُنْ واعِظًا)، فحذَفَ مِن كلِّ واحدةً ما يُقابِلُها؛ اختِصارًا للوُضوحِ، وهذه غايةُ ما يكونُ مِن بلاغةِ القرآنِ، وبالنِّسبةِ لهم غايةُ ما يكونُ مِن الاستكبارِ، وعدَم الاكتراثِ بوعظِهم (٢).

- وقيل: عَادَلَ ﴿ أَوَعَظْتَ ﴾ بقولِه: ﴿ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴾ ، وإنْ كان قد يُعادِلُه: أمْ لم تَعِظْ ، كما قال: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْ الْجَزِعْنَ آأَمْ صَبَرْنَا ﴾ [إبراهيم: ٢١] ؛ لأجْلِ الفاصلة ، كما عادلَتْ في قولِه: ﴿ سَوَآهُ عَلَيْكُو أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَسَّمُ صَرَبُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩٣] ، ولم يأتِ الترَّكيبُ: أمْ صَمَتُهُ ، وكثيرًا ما يَحْسُنُ دونَه (٣).

- وجعَلوا قولَه وعْظًا؛ إذْ لم يَعتقِدوا صِحَّةَ ما جاء به، وأنَّه كاذبُ فيما ادَّعاهُ، وقولُهم ذلك على سبيلِ الاستِخفافِ، وعدَم المبالاةِ بما خوَّ فَهم به (٤٠).

١٢ - قولُه تعالى: ﴿إِنْ هَذَاۤ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأُولِينَ ﴾ تعليلٌ لمضمونِ جُملةِ ﴿سَوَآةُ عَلَيْنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴾ عَلَيْنَاۤ أُوعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴾ (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/ ١٧١).





17 - قولُه تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهَلَكُنَهُمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ - الفاءُ في ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ فَصيحةٌ، أي: فتبيَّنَ أنَّهم بقولهم: سَواءٌ علينا ذلكَ أُوعَظْتَ... إلخ، قد كذَّبوه؛ فأهلَكْناهُم (۱).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٧٣).



#### الآيات (١٤١-١٥٩)

﴿ كَذَبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ ٱخُولُهُمْ صَلِحُ أَلَا نَتَقُونَ ﴿ اللَّهَ وَالْمِيكُمُ رَسُولُ الْمَيْنُ وَاللَّهُ وَالْمِيكُونِ ﴿ اللَّهُ وَالْمِيكُونِ ﴿ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمُولِي وَ الْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ

### غُريبُ الكُلِماتِ:

﴿ طَلْعُهَا ﴾: أي: ما يَطلُعُ منها، وهو الثَّمَرُ، سُمِّي طَلْعًا؛ لطُلوعِه كُلَّ سَنةٍ، وأصلُ (طلع): يدُلُّ على ظُهورِ وبُروزِ (١٠).

﴿ هَضِيمٌ ﴾: أي: يانعٌ لَيِّنُ نَضيجٌ، والهَضيمُ: هو المتكسِّرُ مِن لِينه ورطوبتِه، مِن قَولِهم: هضم فلانٌ فُلانًا حَقَّه: إذا انتقَصَه، فكذلك الهَضمُ في الطَّلعِ، إنَّما هو التنَقُّصُ منه مِن رطوبتِه ولِينِه؛ إمَّا بمَسِّ الأيدي، وإمَّا بركوبِ بَعضِه بعضًا، وأصلُ (هضم): يدُلُّ على كَسْر، وضَغْطٍ، وتداخُل (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ٤١٩)، ((التفسير البسيط)) للواحدي (١٠٢/١٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٧٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۸۳)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٦١٩، ٦٢٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣١٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٤٢).



﴿ وَتَنْحِتُونَ ﴾: أي: تَنجُرونَ وتَصنَعونَ، والنَّحتُ: بَريُ الحجرِ والخَشَبِ وتَسويتُهما على تقدير مَخصوص (١).

﴿ فَارِهِينَ ﴾: أي: حاذِقينَ بنَحتِها، وأصلُ (فره): يدُلُّ على أشَرٍ وحِذْقٍ (٢).

﴿ الْمُسَحَّرِينَ ﴾: أي: الذين بُولغَ في سِحْرِهم مرَّةً بعْدَ مرَّةٍ حتى غَلَب على عُقولِهم. وقيل: أي: مِن ذَوي السَّحْرِ، أي: الرِّئةِ، فهو كنايةٌ عن كونِه مِنَ الأناسيِّ. وأصلُ (سحر) هنا: يدُلُّ على خَدْع وشِبْهِه، وعلى عُضوٍ مِنَ الأعضاءِ (٣).

﴿ شِرْبُ ﴾: أي: حَظُّ ونَصيبٌ مِن الماءِ، والشُّربُ: تناوُلُ كلِّ مائعٍ، ماءً كان أو غيرَه (٤).

﴿ فَعَقَرُوهَا ﴾: أي: فنَحَروها وقتَلوها، وأصلُ العَقْرِ: ضَرْبُ قوائمِ البعيرِ بالسيفِ، وهو قائِمٌ، ثمَّ جُعِل النَّحرُ عقرًا؛ لأنَّ العَقْرَ سببُ لنحرِه، وناحِرُ البعيرِ يعقِرُه ثمَّ ينحرُه، واستُعمِل العقرُ أيضًا في القتلِ والهلاكِ، وأصلُ (عقر): يدُلُّ على جَرحِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٠٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰ / ۵۳) و (۱۲۹ / ۱۲۹)، ((تفسير ابن كثير)) (/ ۲۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۱۹، ۳۲۰)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۲۱)، ((تفسير (المفردات)) للراغب (ص: ۲۳۶)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۷۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۲۹)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظُر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٣٨)، ((البسيط)) للواحدي (١٠٨/١٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٠٠)، ((تفسير الألوسي)) (١٠٨/١١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨/١٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٩٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٦٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٤٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (١/ ١٤٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٩٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٣)، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثر =



### المعنى الإجماليُّ:

يحكي اللهُ تعالى جانبًا مِن قصة صالح عليه السلامُ معَ قومِه، فيقولُ: كذَّبتْ قبيلةُ ثمودَ بجَميعِ رُسُلِ الله، إذْ قال لهم أخوهم في النَّسَبِ صالحُ: ألا تتّقون الله، وتخافونَ عِقابَه، إنّي لكم رَسولٌ مِن الله، أمينٌ على وَحيِه، أبلّغُكم إيّاه بلا زيادة ولا نُقصان، فاتّقوا عِقابَ اللهِ وسَخَطَه، وأطيعوني، وما أطلُبُ منكم على نُصحي لكم جَزاءً ولا ثوابًا؛ ما ثوابي إلّا على اللهِ رَبِّ العالَمينَ.

أَتَظُنُّونَ أَن تُترَكُوا مَتنعِّمينَ في هذه الخَيراتِ آمِنينَ؛ في بَساتينَ وعُيونِ ماءٍ، وزُروعٍ ونَخلٍ ثَمَرُها لَيِّنُ ناضِجٌ، وتَنحِتون من الجِبالِ بُيوتًا لكم حاذِقينَ بنَحتِها؟! فاتَّقوا عِقابَ اللهِ وسخَطَه وأطيعوني، ولا تُطيعوا أمرَ المُسرِفين المُتجاوِزين الحَدَّ في الكُفرِ والعِصيانِ، الذين يُفسِدون في الأرضِ ولا يُصلِحون أنفُسَهم ولا غَيرَهم.

قال قومُ صالح ردًّا عليه: إنَّما أنت مِن المسحورينَ، تَهذي بكَلامٍ لا معنى له، ما أنت إلَّا بشَرٌ مِثلُنا، فأْتِ بحجَّةٍ تدُلُّ على صِحَّةٍ قَولِك إن كنتَ مِن الصَّادقين حَقًّا.

فقال صالِحٌ لهم: هذه ناقةٌ جعَلَها الله لكم آيةً تدُلُّ على صِدقي، لها حَظُّ من الماءِ في يوم لا تشارِ كُكم هي فيه، ولكم حظُّ مِن الماء في يوم لا تشارِ كُكم هي فيه، ولا تمسُّوا هذه الناقة بأذًى فيُصيبَكم عذابُ يوم عظيم الشَّدائدِ.

فما كان مِن قَومِ صالحٍ إلَّا أن ذَبَحوا النَّاقةَ فأصبَحوا نادِمينَ على فِعلِهم، فأهلَكُهم اللهُ بالعذاب الذي حذَّرَهم إيَّاه نبيُّهم.

<sup>= (7/7), ((1124117))</sup>  للكفوي (ص: 777).





إِنَّ في إهلاكِ قُومِ صالح لَعِظةً وعِبرةً ودَلالةً على صِدقِ صالح، وما كان أكثرُ قَومٍ صالحٍ مُؤمِنينَ باللهِ ورَسولِه، وإنَّ ربَّك -يا مُحمَّدُ- لهو العزيزُ القاهِرُ لأعدائِه، الرَّحيمُ بعبادِه، فلا يُعاجِلُهم بعذابه.

## تَغسيرُ الآيات:

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: كَذَّبتْ قبيلةُ ثَمودَ بجَميع رُسُلِ اللهِ (١).

﴿ إِذْ قَالَ هُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: حينَ قال لهم صالحٌ -وهو أخوهم في النَّسَبِ، فهم يَعرِفون صِدقَه وأمانتَه وشَفَقتَه عليهم-: ألا تتَقون الله، وتَحذرونَ عِقابَه (٢)؟

# ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهِ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أي: إنِّي لكم رَسولٌ مِن اللهِ، أمينٌ على وَحيِه الذي بعَثَني به إليكم، فأُبلِّغُكم ما أُرسِلتُ به بلا زيادة ولا نقص (٣).

﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١

أي: فاتَّقوا سَخَطَ اللهِ وعِقابَه، وأطيعوني فيما آمُرُكم به وأنهاكم عنه(١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲۷ / ۱۲۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۵۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۱ / ۵۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹ / ۱۵۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۸/۱۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱۹/۱۳)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱٤/۷۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/۱۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦١٨/١٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٧٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦١٨/١٧)، ((تفسير القرطبي)) (١١٩/١٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٤/٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥).



﴿ وَمَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ وَمَاۤ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾.

أي: وما أطلُبُ منكم على نُصحي لكم أيَّ ثواب وجَزاءٍ (١).

﴿ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾.

أي: ما أرجو ثوابي إلَّا مِن اللهِ الخالِقِ الرازِقِ، المالِكِ المدبِّرِ لجميعِ العالَمينَ دونَ خَلقه (٢).

﴿ أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَاهُ مَا ءَامِنِينَ ﴿ اللَّا ﴾.

مناسبةُ الآية لما قبلها:

لَمَّا ثبتَتِ الأمانةُ، وانتفَى مُوجبُ الخيانة؛ شرَعَ يُنكِرُ عليهم أكْلَ خَيرِه، وعبادةَ غيرِه، فقال مخوِّفًا لهم مِن سَطَواتِه، ومرغِّبًا في المزيدِ مِن خَيراتِه، مُنكِرًا عليهم إخلادَهم إلى شَهوةِ البَطنِ، واستنادَهم إلى الرَّفاهيةِ، والرِّضا بالفاني (٣):

﴿ أَتُمْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَآ ءَامِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: أَتَظُنُّونَ أَنَّ اللهَ يتركُكم تتنعَّمون في هذه الخَيراتِ آمنينَ لا تخافونَ (٤٠٠؟!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦١٨/١٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٧٣، ٧٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦١٨/١٧)، ((تفسير القرطبي)) (١١٩/١٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٧٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٧٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۱/ ۱۷)، ((تفسير القرطبي)) ((۱۲ / ۱۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ٢٤١).

قيل: المرادُ بقوله: ﴿ عَامِنِينَ ﴾: أي: مِن الموتِ. وممَّن قال بذلك: مقاتلُ بن سليمان، والسمر قنديُّ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٧٥)، ((تفسير السمر قندي)) (٢/ ٥٦٣). =





﴿ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ النَّا ﴾.

مُناسَبةُ الآية لِما قَبلَها:

لَمَّا كَانَ لَلتَّفْسِيرِ بِعْدَ الإجمالِ شَأْنُ؛ بَيَّنَ مَا أَجمَلَ بِقُولِه، مُذَكِّرًا لَهم بنعمةِ اللهِ لَيَشكُر وها(١):

﴿ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ الْأَلَا ﴾.

أي: في بَساتينَ وعُيونِ ماءٍ (٢).

﴿ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْمُهَا هَضِيثٌ (١٤١١).

أي: وفي زُروعٍ ونَخلٍ طلْعُها(٣) .....

= وقيل: ﴿ اَمِنِينَ ﴾: أي: مِن العذابِ. وممَّن قال بذلك: السمعانيُّ، والبغوي، والخازن. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٤/ ٢٦)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٥٧٥)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٣٠٠). وقيل: ﴿ اَمِنِينَ ﴾: أي: مِن الموتِ والعذابِ. وممَّن قال بذلك: ابنُ الجوزي، والقرطبي، والنسفي، والعليمي، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٥٤٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٢٧ / ١٢٥)، ((تفسير النسفي)) (١/ ٥٧٥)، ((تفسير الشوكاني))

وقال ابنُ جريرٍ ومكِّيٌّ: ﴿ عَامِنِينَ ﴾: لا تخافونَ شيئًا. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦١٨/١٧)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٥٣٣٧).

وقال السعدي: (أتحسبونَ أنَّكم تُترَكون في هذه الخيراتِ والنَّعمِ سُدًى، تتنعَّمون وتتمتَّعون كما تتمتَّعُ الأنعامُ، وتُترَكون سدًى لا تُؤمَرونَ ولا تُنْهَوْن، وتَستعينونَ بهذه النَّعمِ على معاصي الله؟!). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٦). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٣٩)، ((تفسير ابن عطية)) عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ٢٤٢).

- (١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٧٤).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۱۸)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٦٣٥)، ((الهداية)) لمكي (۸/ ٥٣٣٧).
- (٣) قيل: المرادُ: الثمَرُ الذي تُطلِعُه. وممَّن قال بذلك: ابنُ الجوزي، والبِقاعي. يُنظر: ((تفسير =



#### ليِّنْ رَطْبٌ(١).

= ابن الجوزي)) (٣/ ٥ ٣٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٧٤، ٥٥).

وقيل: هو وعاءٌ يَطلُعُ مِن النخلِ فيه ثمرُ النخلةِ. وممَّن قال بذلك: القرطبي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢٨/١٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٧٥).

وقال ابن عطية: (و «الطلع»: الكُفُرَّى، وهو عنقودُ التمرِ قبلَ أن يخرجَ مِن الكُمِّ في أوَّلِ نباتِه، فكأنَّ الإشارةَ إلى أنَّ طلعَها يثمرُ ويرطبُ). ((تفسير ابن عطية)) (٢٩٩/٤).

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۱۹)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۱۸، ۲۲۰)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ٩٦)، ((التفسير المظهري)) (٧/ ٧٩، ٨٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٦).

قال ابن الجوزي: (في الهضيم سبعة أقوال؛ أحدُها: أنّه الذي قد أينَعَ وبلغ، رواه العَوْفي عن ابن عبّاس. والثاني: أنّه الذي يتهشّم تهشُّمًا [أي: يتفَتَّتْ]، قاله مجاهد. والثالث: أنّه الذي ليس له نوًى، قاله الحسن. والرابع: أنه المذنّبُ مِن الرُّطَب [أي: الذي أرطبَ مِن قِبَلِ ذَنبه]، قاله سعيدُ ابنُ جُبيْر. والخامس: اللّين، قاله قَتادة، والفرّاء. والسادس: أنّه الحَمْلُ الكثيرُ الذي يركبُ بَعضُه بعضًه الفُرّاء.

والسابع: أنّه الطَّلْعُ قبل أن ينشقَ عنه القِشرُ وينفَتح، يريدُ أنّه منضِمٌّ مكتنزٌ، ومنه قيل: رجُلٌ أهضُمُ الكَشْحَينِ: إذا كان منضمَّهما، قاله ابنُ قُتَيْبةً). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٥٥). ويُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣١٩)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٩٦). وممَّن اختار أنَّ الهضيمَ بمعنى اللَّينِ الرَّطبِ النَّضيجِ: الواحديُّ، وابنُ عطية، وابنُ جُزَي، وابنُ جُزَي، والعليمي، والشوكاني. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٩٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٣٧)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٩٤)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ٨٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٢٠)، ((تفسير ابن جرير)) (٣/ ٥٤٥).

وقال ابنُ جرير: (الهَضيمُ: هو المتكسِّرُ مِن لِينه ورطوبته، وذلك مِن قَولِهم: هضَم فلانٌ فُلانًا حَقَّه: إذا انتقَصَه وتحيَّفَه، فكذلك الهَضمُ في الطَّلع، إنَّما هو التنَقُّصُ منه مِن رطوبته ولِينِه؛ إمَّا بمَسِّ الأيدي، وإمَّا بركوبِ بَعضِه بعضًا، وأصلُه مفعولٌ صُرِفَ إلى فعيلٍ). ((تفسير ابن جرير)) (٢٢٠/١٧).

وقال البقاعي: (﴿هَضِيمُ ﴾ أي: جوادٌ كريمٌ، مِن قَوِلهم: يدٌ هَضومٌ، إذا كانت تجودُ بما لديها، وتفسيرُه بذلك يجمَعُ أقوالَ العلماءِ، وإليه يرجِعُ ما قال أبو عبدِ الله القزازُ: معناه أنه قد هَضَم =





﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ١١١ ﴾.

## مُناسَبةُ الآية لما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَر اللَّطيفَ مِن أحوالِهم؛ أتبَعَه الكثيفَ مِن أفعالِهم(١).

# القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١ - قراءةُ ﴿ فَارِهِينَ ﴾ أي: حاذِقينَ بنَحتِها (٢).

٢ - قِراءةُ ﴿ فَرِهِينَ ﴾ أي: أَشِرين بَطِرينَ. وقيل: القراءتانِ بمعنًى واحد (٣).
 ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿ ١٠) ﴾.

أي: وتَنحِتون مِنَ الجِبالِ بُيوتًا لكم حاذِقينَ بنَحتِها(٤).

= -أي: ضغَطَ- بعضُه بعضًا لتراكُمِه؛ فإنَّه لا يكونُ كذلك إلا وهو كثيرٌ مُتُقارِبُ النَّضدِ، لا فُرَجَ بيْنه، ولطيفٌ لَيِّنٌ هشٌّ طَيِّبُ الرائحة). ((نظم الدرر)) (١٤/ ٧٤، ٧٥).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٧٥).

(٢) قرأ بها عاصمٌ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، وابنُ عامرٍ. يُنظر: ((المبسوط)) لابن مهران (ص: ٣٢٨)، ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٣٦).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٢٢٨)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٥١٩).

- (٣) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((المبسوط)) لابن مهران (ص: ٣٢٨)، ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٣٦). ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (٢/ ٨٨)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٢٨)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٥١٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٣٩/ ١٢٩).
- (٤) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (٢/ ٢٨٢)، ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٢٢١، ٢٢٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٦٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٦).

قال ابن كثير: (قُولُه: ﴿وَتَنْمِتُونَ مِنَ ٱلْمِبَالِ بُبُونًا فَنرِهِينَ ﴾ قال ابنُ عباس، وغيرُ واحد: يعني: حاذقينَ. وفي رواية عنه: شَرِهينَ أَشِرينَ. وهو اختيارُ مجاهد وجماعة. ولا منافاةً بيْنَهما؛ فإنَّهم كانوا يَتَّخِذون تلك البيوتَ المنحوتة في الجبال أشَرًا وبطَرًا وعَبثًا، من غير حاجة إلى =



كما قال تعالى حاكيًا قُولَ صالح عليه السلامُ لِقُومِه: ﴿ وَبَوَّأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ﴾ [الأعراف: ٧٤].

وقال تعالى: ﴿ وَكَانُواْ يَنْجِنُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بَيُوتًا ءَامِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٢].

وقال سبحانه: ﴿ وَتُمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ ﴾ [الفجر: ٩].

﴿ فَأَتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠٠ ﴾.

أي: فاتَّقوا سَخَطَ اللهِ وعِقابَه، وأطيعوني فيما آمُرُكم به وأنهاكم عنه؛ فقد بانَ لكم صدقي (١).

﴿ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ١١٥ ﴾.

أي: ولا تَنقادوا لأمرِ المُسرِ فين، الذين تمادَوا وتجاوَزوا الحَدَّ في الكُفرِ باللهِ ومَعصيتِه (٢).

= سكناها، وكانوا حاذِقينَ مُتقِنينَ لِنَحتِها ونَقشِها، كما هو المشاهَدُ مِن حالِهم لِمَن رأى منازلَهم). ((تفسير ابن كثير)) (١٥٦/٦).

وقال البقاعي: (﴿ مِنَ ٱلْجِبَالِ بَهُوْتَا فَرِهِينَ ﴾ أي: مُظهرين النشاطَ والقوَّةَ؛ تعظُّمًا بذلك وبطَرًا، لا لحاجتكم إلى شيء من ذلك). ((نظم الدرر)) (١٤/ ٧٥).

وقال ابنُ عثيمينَ: (وكلمةُ: (فَرِهِينَ) يعني: بَطِرين، فهي صفةٌ مشبَّهة، و ﴿فَرِهِينَ ﴾ بالمدِّ اسمُ فاعل، والمراد به الحِذْقُ. واختلافُ القراءتينِ يكونُ فيه فائدةٌ، وهي اجتماعُ المعنيينِ مِن هذه الكلَّمةِ؛ فيكونونَ متَّصفينَ بالأمْرينِ: بالبطرِ بِناءً على قراءة القَصْرِ، وبالحِذْقِ بِناءً على قراءة المحدِّ، وهذا مِن فوائد تنوُّعِ القراءة؛ لأنَّ تنوعَ القراءة له فوائدُ كثيرةٌ، منها أنْ تكونَ الكلِمةُ جامعةً لِمَعنيين). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٤٣).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۲٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٥٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۲۶)، ((تفسير ابن عطية)) (۶/ ۲٤۰)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۱٤۷)، ((تفسير ابن کثير)) (٦/ ٢٥٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٦/ ١٩٥).





## ﴿ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: الذين يُفسِدون في الأرضِ بالكُفرِ والظُّلمِ والمعاصي والدَّعوةِ إلى ذلك، ولا يُصلِحونَ أنفُسَهم بالعَمَلِ الصَّالحِ، ولا يأمُرونَ غَيرَهم بالصَّلاح<sup>(۱)</sup>.

﴿ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّدِينَ ﴿ ١٥٥ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا دعا إلى اللهِ تعالى بما لا خلَلَ فيه، فعَلِموا أنَّهم عاجِزونَ عن الطَّعنِ في شَيءٍ منه؛ عَدَلوا إلى التَّخييل على عُقولِ الضُّعَفاءِ(٢).

﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّدِينَ ﴿ ١٥٥ ﴾.

أي: قال قومُ صالح: إنَّما أنت مِن المسحورينَ الذين بُولغَ في سِحرِهم مرَّةً بعْدَ مرَّة، فلا عقْلَ لك، وإنَّما تَهذِي بما لا مَعنى له (٣).

<sup>=</sup> قيل: عنى بالمسرفينَ: كُبَراءَهم وأئمَّتَهم في الكُفرِ والضَّلالِ. وممَّن قال بذلك: ابنُ عطية، وابنُ كثير، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٦/ ١٧١).

وقيل: المرادُ بالمُسرِ فين: التِّسعةُ الرَّهطِ الذين وصَفَهم اللهُ تعالى بقَولِه: ﴿ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ شِعَهُ رَهُ طِ يُفْسِدُوكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ شِعَهُ اللهُ تعالى بقولِه: ﴿ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ شِعَهُ رَهُ طِ يُفْسِدُوكَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصَلِحُوكَ ﴾ [النمل: ٤٨]. وممَّن قال بهذا: مقاتلُ بنُ سليمان، وابنُ جرير، وذكره السعديُّ احتمالًا. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٧٥)، ((تفسير البعدي)) (ص: ٩٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۲٤)، ((تفسير السمر قندي)) (۲/ ۲۳۵)، ((تفسير النسفي)) (۲/ ۵۷۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۹۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/٧٦).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (٥/ ٩٧)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٦٠)، ((تفسير القرطبي)) ((الفسير ابن كثير)) ((7/ ١٥١، ١٥٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢/ ١٥٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥).



﴿ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِتْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾.

أي: ما أنت إلَّا آدميُّ مِثلُنا، فكيف خَصَّك اللهُ بالرِّسالةِ مِن بيْنِنا حتى نَتَبَعَك (١٠)؟!

كما قال تعالى: ﴿ كُذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ \* فَقَالُواْ أَبَشَرًا مِّنَا وَحِدًا نَّتَبِعُهُۥ إِنَّا إِذَا لَغِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ \* أَءُلْقِيَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ يَيْنِنَا بَلْ هُوكَذَّابُ أَشِرٌ ﴾ [القمر: ٢٣ - ٢٥].

﴿ فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴾.

أي: فأْتِ بحُجَّةٍ تدُلُّ بوُضوحٍ على صحَّةِ ما تقولُ إن كنتَ مِن الصَّادقينَ في أنَّك رَسولٌ من اللهِ إلينا حَقَّا(٢).

﴿ قَالَ هَاذِهِ - نَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿ ١٥٠٠ ﴾.

أي: قال صالحٌ لِقَومِه: هذه ناقةٌ جعَلَها الله لكم آيةً تدُلُّ على صِدقي، لها حَظُّ ونَصيبٌ مِن الماء في يوم ونَصيبٌ مِن الماء في يوم لا تُشارِكونَها فيه، ولكم حظُّ ونَصيبٌ مِن الماء في يوم لا تُشارِكُكم فيه (٣).

كما قال تعالى: ﴿قَدْ جَآءَتُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمٌ هَنذِهِ عَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمَّ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي ٓ أَرْضِ ٱللَّهِ ﴾ [الأعراف: ٧٣].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۷۷)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٥٦٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ١٥٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۷۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۲۷)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ٤٧٦)، ((البسيط)) للواحدي (۲) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٣٠).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۲۷)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۱۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۳۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۶/ ۷۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۱۷۷).





وقال سُبحانَه: ﴿ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَناقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي ٓ أَرْضِ ٱللَّهِ ﴾ [هود: ٦٤].

﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٠٠٠) .

أي: ولا تمَسُّوا النَّاقةَ بأيِّ أذًى كائِنًا ما كان؛ فإنَّكم إن فعلتُم يُصيبُكم مِنَ اللهِ عذابُ يوم عظيم الأهوالِ(١).

كما قال تعالى حاكيًا قُولَ صالحٍ لِقَومِه: ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ ﴾ [الأعراف: ٧٣].

﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَكِمِينَ ﴿ ١٥٧ ﴾.

أي: فقتَلَ قَومُ صالحِ النَّاقةَ، فأصبَحوا نادِمينَ على ذلك حينَ أيقَنوا بالعَذابِ(٢). ﴿ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكَ أَكُمُ مُ أَوْمِنِينَ ﴿ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُو

﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾.

أي: فأهلككهم الله بالعذاب الذي توعَّدُهم به نبيُّهم (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٧٦)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٢/ ٢٢٨)، ((تفسير ابن ابن عاشور)) (١٤/ ١٩٠). (الله البيضاوي)) (٤/ ١٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٧٠). ممَّن نصَّ على أنَّ المرادَ: عذابُ الدُّنيا: مقاتلُ بنُ سليمانَ، وابنُ عطيَّةَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٧٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٦٢٨، ٦٢٩)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٥٦٤)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ٤٧٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۳۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۲۹)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٥٦٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٣٤/ ١٤٧)، ((تفسير الألوسي)) (١١٣/١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٦).



بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ \* فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنِثِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٧، ٧٧].

وقال تعالى: ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَثِمِينَ ﴾ [هود: ٦٧].

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً ﴾.

مُناسَبتُها لِما قَبلَها:

لَمَّا كَانَ فِي النَّاقَةِ وَفِي حُلُولِ مَخَايِلِ الْعَذَابِ أَعَظُمُ دَلَيْلٍ عَلَى صِدْقِ الرَّسولِ النَّاعي إلى اللهِ ؟ قال (١٠):

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً ﴾.

أي: إنَّ في إهلاكِ قَوم صالح لَعِظةً، وعِبرةً، ودَلالةً على صِدقِ رَسولِه (٢).

﴿ وَمَا كَانَ أَكُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾.

أي: ولم يكُنْ أكثَرُ قَوم صالح مُؤمِنينَ (٣).

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ ١٩٥٠ ﴾.

مناسبةُ الآية لما قَبلَها:

لَمَّا كَانَ رُبَّما تُوُهِّمَ أَنَّه سُبحانَه غيرُ متَّصِفٍ بِالعِزَّة؛ لعدَمِ قَسْرِهم على الإيمانِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٧٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۲۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۹۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۱۹۶).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٧٦)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٥٦٤)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٩٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٦/١٥).



أو بالرَّحمة؛ لإهلاكهم- قال(١):

# ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩٠٠ ﴾.

أي: وإنَّ رَبَّك -يا مُحمَّدُ- لهو العزيزُ القاهِرُ الغالِبُ، المنتَقِمُ مِن أعدائِه، الرَّحيمُ بعبادِه، فلا يعاجِلُهم بعَذابِه، ومِن رحمتِه أنَّه يُرسِلُ رُسُلًا، ويُنزِلُ معهم ما يُبَيِّنُ به ما يُرضيه وما يُسخِطُه، فلا يُهلِكُ قومًا إلَّا بعْدَ إعذارِهم، ومِن رحمتِه أنَّه يُنجِّي أَتْباعَ رُسُلِه (٢).

## الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

ا - قال الله تعالى: ﴿ أَتُمْرَكُونَ فِي مَا هَاهُ نَا ءَامِنِينَ ... ﴾ في هذه الآية دَلالةٌ على عظم نعمة الله عزَّ وجلٌ، وأنَّها تستوجبُ الشُّكرَ العظيمَ للهِ سُبحانَه وتعالى، وأنَّه هو مُعطي الأمانِ وآخِذُه؛ لِقُولِه: ﴿ وَامِنِينَ ﴾ (٣)، ففي تذكيرهم بنعمة الله عليهم بما مكَّن لهم مِن خَيراتٍ حَثُّ على العملِ لاستبقاءِ تلك النِّعَم؛ بأنْ يَشكروا الله عليها (٤).

٢ - في قولِه تعالى: ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ ﴾ تسليةٌ لكلِّ داعية إذا دعا إلى
 حَقِّ، فقُوبِل بإعراض ورفض لِما معه مِن الحقِّ، وأنَّ الواجبَ عليه أن يَصبِر،
 وأن يقولَ: جرَى للأنبياءِ مِثلُّ هذا وأشدُّ، وهم أشرفُ عندَ اللهِ مِنِّي(٥).

# الغُوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - قال تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ تَمودُ قد كذَّبوا المرسَلينَ؛ لأنَّهم كذَّبوا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٧٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٧٦، ٢٧٧)، ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٢٢٩)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٥٦٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٥٧).



صالحًا، وكذَّبوا هو دًا؛ لأنَّ صالحًا وعَظَهم بِعَادٍ في قوله: ﴿ وَٱذْ كُرُوۤا إِذْ جَعَلَكُمُ عَلَكُمُ عَلَكُمُ عَلَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢- في قوله تعالى: ﴿ أَتُمْرَكُونَ فِي مَا هَلَهُ نَا ٓ ءَامِنِينَ ﴾ دَليلٌ على عدم البقاء في حالِ الرَّفاهية عقابًا لِمَن التَزَموا شِرْكَهم، أي: إنَّه لا يمكِنُ أَنْ يُتركوا بدونِ رُسُلٍ وشُكْر للنِّعمة (٢).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ عَامِنِينَ ﴾ فيه عِظَمُ نِعمةِ الأمنِ؛ فإنَّ نعمةَ الأمنِ قد تقابِلُ نعمةَ الشِّبَع والرِّيِّ ").

٤ - قولُه تعالى: ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ ... ﴾ فيه بيانُ قوَّةِ قومِ صالحٍ ؛ إذ بَلَغوا مِن القوَّةِ أَنْ كانوا يَنحِتونَ بيوتَهم في الجِبالِ، وأيُّ قوةٍ بعدُ (٤)؟!

٥ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَنْرِهِينَ ﴾ فيه دَليلٌ على دِقَّةِ قَومِ صالح في العَمَلِ، والحِذقِ في الهندسةِ؛ لأنَّ (فارهين) بمعنى حاذِقينَ (٥٠).

٦ - في قُولِه تعالى: ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَكِمِينَ ﴾ سؤالٌ: لِمَ أَخَذَهم العذابُ وقد نَدموا؟

جوابه مِن وجهَين:

الأولُ: أنَّه لم يكن نَدَمُهم نَدَمَ التائبينَ، لكنْ نَدَمُ الخائفينَ مِن العذاب العاجل.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





الثاني: أنَّ الندم، وإنْ كان نَدَمَ التَّائبينَ، ولكنْ كان ذلك في غيرِ وقتِ التوبةِ، بل عندَ معاينةِ العذابِ؛ قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ أُهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَقَّ إِذَا حَضَرَ ٱحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبُتُ ٱلْكَنَ ... ﴾ الآية (١) [النساء: ١٨].

## بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ كُذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ استئنافُ تَعدادٍ وتكرير (٢).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَلَهُنَآ ءَامِنِينَ ﴾

- يجوزُ أَنْ يكونَ هذا القولُ إنكارًا ونفْيًا لأَنْ يُترَكُوا مُخَلَّدِينَ في نَعيمِهم لا يُزالونَ عنه، وأَنْ يكونَ تَذكيرًا بالنِّعمةِ في تَخليةِ اللهِ إيَّاهم وما يتنعَمونَ فيه مِنَ الجنَّاتِ وغيرِ ذلك، مع الأمنِ والدَّعَةِ (٣). وقيل: ﴿ أَتُتُرَكُونَ ﴾ استفهامٌ أتَطمعونَ أَنْ تُقَرُّوا في النِّعمِ على معاصيكُم؟ وقيل: ﴿ أَتُتُرَكُونَ ﴾ استفهامٌ في معنى التوبيخ (١٠).

- ونُزِّلَ حالُهم مَنزلةً مَن يظُنُّ الخُلودَ، ودوامَ النعمة؛ فخاطبَهم بالاستفهام الإنكاريِّ التوبيخيِّ ﴿ أَتُتْرَكُونَ ... ﴾، وهو في المعنى إنكارٌ على ظنِّهم ذلك، وسلَّطَ الإنكارَ على فعلِ التَّرْكِ؛ لأنَّ ترْكَهم على تلك النِّعمِ لا يكونُ؛ فكان إنكارُ حُصولِه مُستلزِمًا إنكارَ اعتقادِه، وهذا الكلامُ تعليلٌ للإنكارِ الذي في قولِه: ﴿ أَلا نَلَقُونَ ﴾؛ لأنَّ الإنكارَ عليهم دوامَ حالِهم يَقْتضي أنَّهم مُفارقونَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٤/١٩).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۲۷)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤٦)، ((تفسير أبي حيان))
 (٨/ ١٨٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٣٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨١).



هذه الحياة، وصائرونَ إلى اللهِ (١).

- وقولُه: ﴿ هَنهُ نَآ ﴾ إشارةٌ إلى بِلادِهم، أي: في جَميعِ ما تُشاهِدونَه، وهذا إيجازٌ بَديعٌ (٢).

- وقولُه: ﴿ اَمِنِينَ ﴾ حالٌ مُبيِّنةٌ لَبَعضِ ما أَجْمَله قولُه: ﴿ فِي مَا هَاهُمَا آ ﴾ وذلك تَنبيةٌ على نِعمة عَظيمة لا يَدُلُّ عليها اسمُ الإشارة ؛ لأنَّها لا يُشارُ إليها، وهي نعمةُ الأمنِ التي هي مِن أعظمِ النِّعَمِ، ولا يُتذَوَّقُ طعمُ النِّعَمِ الأُخرى إلَّا بها (٣).

# ٣- قولُه تعالى: ﴿ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴾

- قولُه: ﴿ أَتُتَرَكُونَ فِي مَا هَاهُمَا ٓ ءَامِنِينَ ﴾ إجمالٌ، ثمَّ تفصيلٌ في قولِه: ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴾ (١٤)؛ فالتفصيلُ واردٌ على المبالَغةِ في التنبيهِ على نِعَم اللهِ تعالى (٥).

# ٤ - قولُه تعالى: ﴿ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيثُرُ ﴾

- جاء قولُه: ﴿ وَنَخْلِ ﴾ بعْدَ قولِهِ: ﴿ فِ جَنَّتِ ﴾ ، وإنْ كانتِ الجنَّةُ تتناوَلُ النخلَ النخلَ النخلَ ؛ فأفرَدَ ﴿ وَنَخْلِ ﴾ أوَّلَ شيءٍ ، ويُطلِقونَ الجنَّةَ ولا يُريدونَ بها إلَّا النخلَ ؛ فأفرَدَ ﴿ وَنَخْلِ ﴾ بالذِّكْرِ بعْدَ اندراجِه في لفظ ﴿ جَنَّتٍ ﴾ ؛ تنبيهًا على انفرادِه عن شَجرِ الجنَّة بفضلِه ، أو أرادَ بـ ﴿ جَنَّتٍ ﴾ غيرَ النخلِ مِنَ الشَّجرِ ؛ لأنَّ اللَّفظَ صالحٌ لهذه بفضلِه ، أو أرادَ بـ ﴿ جَنَّتٍ ﴾ غيرَ النخلِ مِنَ الشَّجرِ ؛ لأنَّ اللَّفظَ صالحٌ لهذه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٧٤، ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٢٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩ / ١٧٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٣٩٩).



الإرادةِ، ثمَّ عطَفَ عليه ﴿ وَنَخْلِ ﴾ (١). وقيل: خُصَّ النَّخلُ بالذِّكرِ مع أنَّه ممَّا تشملُه الجنَّاتُ؛ لقَصدِ بيانِ جَودتِه بأنَّ طَلْعَه هَضيمٌ (٢).

# ٥ - قولُه تعالى: ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُنُوتًا فَلِهِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَتَنْحِتُونَ ﴾ عَطْفٌ على ﴿ عَامِنِينَ ﴾ -أي: وناحِتِينَ - عَبَّرَ عنه بصِيغةِ المضارع؛ لاستِحضارِ الحالةِ في نَحتِهم بُيوتًا مِنَ الجبالِ (٣).

# ٦ - قولُه تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾

- أفاد قولُه: ﴿ وَلَا يُصَلِحُونَ ﴾ أنَّ فسادَهم فَسادٌ مُصْمَتُ ليس معه شيءٌ مِنَ الصَّلاحِ ، كما تكونُ حالُ بعضِ المفسدينَ مخلوطةً ببعضِ الصَّلاحِ ، فالسَّلاحِ ، فالتركيبُ مِن بابِ الطَّرْدِ والعَكسِ ، وفائدتُه: التوكيدُ والمبالَغةُ (٥)؛ فإنَّه لَمَّا كانتْ دَلالةُ قوله: ﴿ يُفْسِدُونَ ﴾ دَلالةَ المطلَقِ ، أتَى بقوله: ﴿ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ فنفى عنهمُ الصَّلاحِ ، وهو نفْيٌ لمطلَقِ الصَّلاحِ ؛ فيَلْزُمُ منه نفيُ الصلاحِ كائنًا ما كان؛ فلا يحصُلُ منهم صلاحٌ الْبَتَّةَ (١).

- وأيضًا قولُه: ﴿ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وصْفٌ موضِّحٌ لإسرافِهم؛ ولذلك عُطِفَ ﴿ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ على ﴿ يُفْسِدُونَ ﴾؛ لبيانِ خُلوصِ إفسادِهم عن مُخالَطةِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۲۷، ۳۲۸)، ((تفسير البيضاوي)) (۱٤٦/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (۱۸۱/۸)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۵۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩٦/١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٢٨)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ١١٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨٢).



الإصلاح<sup>(۱)</sup>.

- وكذلك وَصَفَهم بأنَّهم يُفسِدونَ في الأرضِ؛ فالإسرافُ مَنوطٌ بالفسادِ، وعطْفُ ﴿ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ على جُملة ﴿ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ تأكيدٌ لوقوع الشيء بنفي ضدِّه؛ فكأنَّه قيل: الذينَ إنَّما هم مُفسِدونَ في الأرض، فعُدلَ عن صِيغة القصْر؛ لِئلَّا يحتملَ أنَّه قصْرُ مُبالَغة؛ لأنَّ نفي الإصلاحِ عنهم يؤكِّدُ إثباتَ الإفسادِ لهم؛ فيتقرَّرُ ذلك في الذَّهْن، ويتأكَّدُ معنى إفسادِهم بنفْي ضدِّه.

٧- قولُه: ﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحّرِينَ ﴾ قولُه: ﴿ مِنَ ٱلْمُسَحّرِينَ ﴾ أبلَغُ في
 الاتّصافِ بالتّسحيرِ مِن أَنْ يُقالَ: (إنَّما أنتَ مُسَحَّرٌ) (٣).

٨- قولُه تعالى: ﴿ مَا أَنَكَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِئَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾

- لَمَّا تَضَمَّنَ قُولُهم: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴾ تكذيبَهم إيَّاهُ، أيَّدوا تكذيبَه بأنَّه بشَرٌ مِثْلُهم، وذلك - في زعْمِهم - يُنافي أنْ يكونَ رسولًا مِنَ الله؛ لأنَّ الرسولَ - في زعْمِهم - لا يكونُ إلَّا مَخلوقًا خارقًا للعادة؛ كأنْ يكونَ ملكًا أو جنيًّا؛ فجُملة ﴿ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِتْلُنَا ﴾ في حُكْمِ التأكيدِ بجُملة ﴿ إِنَّمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِتْلُنَا ﴾ في حُكْمِ التأكيدِ بجُملة ﴿ إِنَّمَا أَنتَ إِلَا بَشَرُ مِتْلُنَا ﴾ في حُكْمِ التأكيدِ بجُملة ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴾ باعتبار مَضمونِ الجُملتين (١٠).

- قولُه تعالَى في قصَّةِ صالح عليه السلامُ: ﴿ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِّ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِّ مَثَلْنَا ﴾ فيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ، حيثُ قالَه فيها بلا (واو)، وقالَه في قصَّة شُعيبِ عليه السلامُ بـ (واو)؛ لأنَّه هُنا بَدَلُ ممَّا قبْلَه، وهناك مَعطوفٌ على ما قبْلَه، وخُصَّتِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٦/١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩٧/١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



الأُولى بالبَدلِ؛ لأنَّ صالحًا قَلَّلَ في الخِطاب؛ فقَلَّلوا في الجوابِ، وأَكْثَرَ شُعيبٌ في الخِطاب؛ فأَكْثَروا في الجواب(١).

- قولُه: ﴿ فَأْتِ بِكَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِاقِينَ ﴾ فرَّعوا على تَكذيبِه المطالَبةَ بأنْ يأتي بآن على أنَّ اللهَ صدَّقه في يأتي بآيةٍ على صدقه، أي: أنْ يأتي بخارق عادة يدُلُّ على أنَّ اللهَ صدَّقه في دعوى الرِّسالة عنه، وفرضوا صِدقَه بحرف (إن) الشرطيَّةِ الغالبِ استعمالُها في الشَّكِّ (٢).

9 - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾ في الكلامِ إيجازٌ بالحَذفِ، تقديرُه: قال: آتِي بها، قالوا: ما هي؟ قال: هذه ناقةٌ...(٣).

- ٠١ قولُه تعالى: ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾
- قولُه: ﴿ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ ﴾ إنَّما عَظُمَ اليومُ لحُلولِ العذابِ فيه، ووَصْفُ اليومِ به أبلَغُ مِن وَصْفِ العذابِ؛ لأنَّ الوقتَ إذا عَظُمَ بسببِه كان موقِعُه مِنَ العِظَم أشدَّ؛ فهو مِن بابِ الكِناية (٤٠).
  - ١١ قولُه تعالى: ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَكِمِينَ ﴾
- قولُه: ﴿ فَعَقَرُوهَا ﴾ أُسنِدَ العَقْرُ إلى كُلِّهم؛ لأنَّ عاقِرَها إنَّما عقَرَها برِضاهُم ورأيهم؛ ولذلك عمَّهُمُ العذابُ(٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٢٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤٧)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١ / ٤٠٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٥٩).



- والفاءُ في ﴿ فَأَصْبَحُواْ ﴾ فَصيحةٌ، أي: فعقروها؛ فَرَأَوُا العذابَ فنَدِموا، فأَخَذَهُمُ العذابُ(١).

17 - قولُه تعالى: ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُّ وَمِنِينَ ﴾ - عطَفَ قولَه: ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ بفاء التَّعقيبِ على ﴿ نَدِمِينَ ﴾؛ لأنَّ العذابَ قد حَلَّ بهم سَريعًا (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨/١٩).



#### الآيات (١٦٠-١٧٥)

﴿ كُذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿ آَ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ آَ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينً ﴿ اللَّهِ عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ آَ الْمَثَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ آَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنِ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِنْ أَزُونِ حِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴿ آَ اللَّهُ كُوانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِنْ أَزُونِ حِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴿ آَ اللَّهُ مُولِينَ مِنَ الْمُخْرِجِينَ ﴿ آَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ أَتَأْتُونَ ﴾: أي: أتنكِحونَ، والإتيانُ يُقالُ للمَجيءِ بالذَّاتِ وبالأمرِ وبالتَّدبيرِ (۱). ﴿ وَتَذَرُونَ ﴾: أي: تَترُكون وتَدَعون، وفلانٌ يَذَرُ الشَّيءَ، أي: يَقذِفُه؛ لقِلَّةِ اعتداده به (۱).

﴿عَادُونَ﴾: أي: مُتجاوِزون لحُدودِ اللهِ، ومُعتَدون، وأصلُ (عدو): يدُلُّ على تجاوُز في الشَّيءِ (٣).

﴿ ٱلْقَالِينَ ﴾: أي: المُبغِضينَ المُنكِرين، وأصلُ القلي: شِدَّةُ البُغضِ (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۲۹)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٠)، ((تفسير القرطبي)) ((۲۲/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٦٣٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٦٢)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٤٦٣، ٩٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٣٠،٦٣٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١٤٩/٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٣٢/١٣١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٠)، ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٣١)، =



﴿ ٱلْغَابِرِينَ ﴾: أي: الباقينَ في العَذابِ، والغابرُ مِن الأَضْدادِ؛ يُقالُ: غابرٌ للباقي، و: غابرٌ للماضي، وأصلُ (غبر): يدُلُّ على البَقاءِ(١).

﴿ فَسَآءَ ﴾: أي: قَبُحَ، والسُّوءُ: اسمٌ جامعٌ للآفاتِ، وأصلُ (سوء): يدُلُّ على قُبح (٢).

## المعنى الإجماليُّ:

يَحكي الله تعالى جانبًا مِن قصَّة لوط عليه السلامُ مع قَومِه، فيقولُ: كذَّبتْ قَومُ لُوطٍ بجَميع رسُلِ اللهِ بتكذيبِهم نبيَّهم لوطًا، حينَ قال لهم أخوهم لوطٌ: ألَا تتقون الله، إنِّي لكم رسولٌ مِن الله، أمينٌ على وَحْيه، فاتَّقوا سَخَطَ اللهِ وعِقابَه، وأطيعوني، وما أطلُبُ منكم على نُصحي لكم جزاءً ولا ثوابًا؛ ما ثوابي إلَّا على اللهِ رَبِّ العالَمينَ.

ثمَّ يذكرُ الله تعالى أنَّ نبيَّه لوطًا عليه السلامُ نهَى قومَه عن أبرزِ الرذائلِ المتفشِّيةِ فيهم، وأنَّه قال لهم: أتُواقِعونَ النُّكورَ مِن النَّاسِ ولم يَسبِقْكم إلى فعلِ ذلك أحدُّ مِن الخَلقِ، وتَتركونَ ما خلَقه لكم ربُّكم مِن نِسائِكم؟! بل أنتم قَومٌ مُجاوِزونَ الحَدَّ في معصيةِ اللهِ. فقال قَومُ لوطٍ له متوعِّدينَ: لَئِنْ لم تَنْتَهِ إلى لوطُ عن الحَدَّ في معصيةِ اللهِ.

<sup>= ((</sup>المفردات)) للراغب (ص: ٦٨٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٧١)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٧٣٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۰۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤٠٨/٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۰۱)، ((الكليات)) الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۳)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۰۰)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۲۷۳).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۱۳)،
 ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٤١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٤).



إنكارك علينا إتيانَ الذُّكورِ، لَتكونَنَّ مِن المطرودينَ مِن قَريتِنا. قال لوطٌ لهم: إنِّي لِما تَعمَلونَه مِن الفاحِشةِ مِن المُبغضين التَّارِكين، ثمَّ دعا ربَّه عزَّ وجلَّ قائلًا: ربِّ نجِّني وأهلي مِن العذابِ الذي تُنزِلُه على قَومي، فأجاب الله تعالى دعاءَه، قال سبحانَه: فنجَيْناه وأهلَه كُلَّهم، إلَّا زوجَتَه العَجوزَ أهلَكْناها مع قومِها الباقينَ في العذابِ، ثمَّ أهلَكْنا قومَ لُوطٍ، وأنزَلْنا عليهم حجارةً مِن السَّماء، فبئِس مطرُ القَوم الذين أنذَرهم نبيُّهم.

إِنَّ في إِهلاكِ قَومِ لُوطٍ لَدَلالةً واضحةً على صدق رَسولِه، وعِبرةً لِمن يعتبِرُ، وما كان أكثَرُ قَومِ لوطٍ مُؤمِنينَ، وإِنَّ رَبَّك -يا مُحمَّدُ- لهو العزيزُ المنتَقِمُ مِن أعدائِه، الرَّحيمُ بعبادِه، فلا يُعاجِلُهم بعذابه.

## تَغسيرُ الآيات:

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ ﴾.

أي: كذَّبت جماعةُ قَوم لُوطٍ (١١) بجَميع رُسُلِ اللهِ (٢٠).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَبُمُودُ \* وَقَوْمُ إِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَبُمُودُ \* وَقَوْمُ إِيرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴾ [الحج: ٤٢، ٤٣].

﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَنْقُونَ ١١٠ ﴾.

أي: حينَ قال لهم أخوهم لوطُّ (٣): .....

<sup>(</sup>١) القومُ في معنى الجماعةِ أو الأُمَّةِ أو القبيلةِ؛ لذا قال: ﴿ كُنَّبَتُ ﴾ بالتأنيثِ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٩٥)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٩٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٢٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٦٢٩)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) قال البقاعي: (﴿ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ ﴾ أي: في السُّكني في البلدِ، لا في النسَبِ؛ لأنَّه ابنُ أخي إبراهيم عليه السلامُ، وهما مِن بلادِ الشرقِ مِن بلادِ بابلَ، وكأنَّه عَبَّرَ بالأُخوَّةِ؛ لاختياره لمجاورتِهم، =



أَلَا تَتَّقُونَ اللهَ، وتَحذَرونَ عقابَه (١٠)؟

﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ ١١١ ﴾.

أي: إنِّي لكم رَسولٌ مِن اللهِ، أمينٌ على وَحْيِه الذي بعَثَني به إليكم، فأبلِّغُكم ما أُرسِلتُ به إليكم بلا زيادةٍ ولا نَقص(٢).

﴿ فَأَنَّقُوا أَللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٣١) .

أي: فاتَّقوا سَخَطَ اللهِ وعِقابَه، وأطيعوني فيما آمُرُكم به، وأنهاكم عنه (٣).

﴿ وَمَا أَسْتُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾.

أي: وما أطلُبُ منكم على نُصحي لكم أيَّ ثوابِ وجَزاءٍ (١٠).

﴿ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

أي: ما أرجو ثُوابي إلَّا مِن اللهِ الخالِقِ الرَّازِقِ، المالكِ المدَّبِّرِ لجميعِ العالَمينَ

= ومناسبتهم بمُصاهرتهم، وإقامته بيْنَهم في مدينتهم مدَّةً مديدةً، وسنينَ عديدةً، وإتيانه بالأولادِ مِن نسائِهم، مع موافقتِه لهم في أنَّه قُرَويُّ). ((نظم الدرر)) (١٤/ ٨٠). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٧٨).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۲۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۱۱۹)، ((حاشية الخفاجي)) (۲/ ۲۳)، ((تفسير الألوسي)) (۱۱/ ۱۱۳).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٦٢٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٨٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٢٩)، ((تفسير القرطبي)) (١١٩ / ١١٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٨٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۷/ ٦٢٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥).





دونَ خَلقه(١).

﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: أتَنكِحونَ الذُّكورَ مِن النَّاسِ؟! لم يَسبِقْكم إلى ابتِداعِ هذه الفاحشةِ أحدُّ(٢)!

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۲۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۰۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۱۸).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٦٢٩)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٣٢٩، ٣٣٠)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳۲ / ٣٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٦).

قال البيضاوي: (﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أتأتون -مِن بينِ مَن عَداكم مِن العالَمين - الذُّكُرانَ، لا يُشارِ كُكم فيه غيرُكم، أو: أتأتونَ الذُّكرانَ مِن أولادِ آدمَ مع كثرتِهم، وغلبةِ الإناثِ فيهم كأنهنَّ قد أعوزُنكم، فالمرادُ بـ ﴿ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ على الأوَّلِ كلُّ مَن يُنكَحُ، وعلى الثاني الناسُ). ((تفسير البيضاوي)) (١٤٧/٤).

قال الشوكاني: (﴿ اللَّهُ كُرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾، وهم بنو آدمَ، أو كلُّ حيوانٍ). ((تفسير الشوكاني)) ( ( ١٣١ ).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ بـ (العالَمينَ): الناسُ مِن بني آدمَ: ابنُ جرير، والواحدي، والبغوي، وابن المجوزي، والنسفي، والخازن، وجلال الدين المحلي، والعليمي، والألوسي، وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲۷/ ۲۲۹)، ((الوسيط)) للواحدي (%/ %)، ((تفسير البغوي)) (%/ %)، ((تفسير ابن الجوزي)) (%/ %)، ((تفسير النسفي)) (%/ %)، ((تفسير العليمي)) (%/ %)، ((تفسير الألوسي)) (%/ %)، ((تفسير الألوسي)) (%/ %)، ((تفسير الألوسي)) (%/ %).

وقال الزمخشري: (أراد بـ ﴿ الْعَكِمِينَ ﴾: الناسَ، أي: أتأتونَ مِن بينِ أولادِ آدمَ عليه السلامُ -على فَرطِ كثرتِهم، وتفاوتِ أجناسِهم، وغلَبةِ إناثِهم على ذكورِهم في الكثرةِ - ذُكْرانَهم، كأنَّ الإناثَ قد أُعوزُنكم!). ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٢٩).

وقال ابن عاشور: (فالمعنى: مفصولينَ مِن العالَمينَ، لا يماثِلُكم في ذلك صِنفٌ مِن العالَمينَ. وهذا المعنى جوَّزه في «الكشَّاف» ثانيًا، وهو أوفَقُ بمعنى: العالَمينَ، الذي المختارُ فيه أنَّه جمعُ (عالَم)، بمعنى النوع مِن المخلوقات... والمعنى: أتأتون الذُّكرانَ مخالِفينَ جميعَ العالَمينَ مِن الأنواعِ التي فيها ذكورٌ وإناثٌ؛ فإنَّها لا يوجَدُ فيها ما يأتي الذكورَ). ((تفسير ابن عاشور)) = (١٧٩/١٩).



كما قال تعالى: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ ٱلْفَخِصَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَالَمِينَ \* إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاَءَ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ [الأعراف: ٨٠، ٨٠].

﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَحِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ١١١) ﴿.

﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَجِكُم ﴾.

أي: وتَترُكونَ ما خلَقَه لكم ربُّكم مِن نسائِكم (١)، وقد أَحَلَّ لكم الاستِمتاعَ بهنَّ (١)!

= وقال البقاعي: (ولعلَّهم كانوا يفعلون بالذُّكور مِن غيرِ الآدميِّنَ؛ توغُّلًا في الشَّرِّ، وتجاهرًا بالتَهَتُّك؛ لقوله: ﴿مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أي: كُلِّهم، أو يكونُ المعنى: مِن بيْنِ الخلائقِ، أي: أَنَّكم اختصَصْتُم بإتيانِ الذُّكرانِ، لم يفعَلْ هذا الفِعلَ غيرُكم مِن الناكحينَ مِن الخَلقِ). ((نظم الدرر)) (١٤/ ٨١). وقال ابنُ كثير: (نهاهم عن معصيةِ الله، وارتكابِ ما كانوا قد ابتدعوه في العالَم، ممَّا لم يسبِقْهم الخلائقُ إلى فعله، من إتيان الذُّكران دونَ الإناثِ). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥٧).

(۱) قال أبو حيان: (﴿ مِنْ ﴾ إِمَّا للتَّبيينِ لقولِه: ﴿ مَا خَلَقَ ﴾ ، وإمَّا للتبعيض: أي: العضو المخلوق للوطء ، وهو الفرْجُ ، وهو على حذفِ مضاف ، أي: وتذرونَ إتيانَ فإن كان ﴿ مَا خَلَقَ ﴾ لا يُرادُ به العضو ، فلا بدَّ مِن تقديرِ مضاف آخَرَ ، أي: وتَذرونَ إتيانَ فروجِ ما خلق). ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨٣). ممَّن قال: إنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَيْكُمْ ﴾ : فروجُ النساء: مقاتل بن سليمان ، وابن جرير ، وابن أبي زمنين ، والواحدي ، والقرطبي ، والخازن. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٧٧) ، ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٢٩) ، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٣/ ٢٨٥) ، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٦١) ، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٣١) ، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٢٣١) . وأبو السعود، والبقاعي ، والشوكاني، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨٨) ، ((تفسير أبي السعود)) (١٨/ ٢٠٠) ، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٨١) ، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ١٣٨) . ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ١٣٨) .

وقال السمرقندي: (﴿ مِّنْ أَزْفَكِمُ ﴾ يعني: مِن نسائِكم). ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٥٦٥).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٢٢٩)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٣/ ٢٨٥)، ((الوسيط)) =





﴿ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾.

أي: بل أنتم قَومٌ مُجاوِزونَ الحَدَّ في معصيةِ اللهِ، وتَتجاوَزونَ ما أحَلَّه لكم ربُّكم إلى ما حَرَّمه عليكم (١٠).

﴿ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَنْلُوكُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١١١١ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا اتضحَ الحقُّ، وعُرِفَ المرادُ -وكان غريبًا عندَهم- وتَشَوَّفَ السَّامعُ إلى جوابِهم؛ استُؤنِفَ الإخبارُ عنه، فقيل إعلامًا بانقطاعِهم، وأنَّهم عارفون أنَّه لا وجْهَ لهم في ذلك أصلًا؛ لعدولِهم إلى الفُحش (٢):

﴿ قَالُواْ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ يَنْلُوكُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١٧٧ ﴾.

أي: قال قَومُ لوطٍ: لئِنْ لم تترُكْ -يا لوطُ- نَهْيَك وإنكارَك علينا إتيانَ الذُّكورِ،

<sup>=</sup>  $L_0(7/17)$ , (( $r_0(7/17)$ ), (( $r_0(7/17)$ )), (( $r_0(7/17)$ ), (( $r_0(7/17)$ ), (( $r_0(7/17)$ ), (( $r_0(7/17)$ )), (( $r_0(7/17)$ ), (( $r_0(7/17)$ ), (( $r_0(7/17)$ )), (( $r_0(7/17)$ )), (( $r_0(7/17)$ ), (( $r_0(7/17)$ )), (( $r_0(7/17)$ )), (( $r_0(7/17)$ ), (( $r_0(7/17)$ )), (( $r_0(7/17)$ ))), (( $r_0(7/17)$ ))), (( $r_0(7/17)$ ))), (( $r_0(7/17)$ ))))

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۳۰)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱۲/۱۷)، ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۳۳۰)، ((تفسير القرطبي)) (۲۳ / ۱۳۲)، ((تفسير البن عاشور)) (۱۳۲/۲۹)، ((تفسير البن عاشور)) (۱۸۰/۱۹).

قال البقاعي: (﴿ بَلْ اَنتُمْ قَوْمٌ عَادُوك ﴾ أي: تركتُم الأزواجَ بتعدِّي الفعلِ بهنَّ، وتجاوُزِه إلى الفِعلِ بالذُّكرانِ، وليس ذلك ببدْع مِن أمركم؛ فإنَّ العدوانَ -الذي هو مجاوَزةُ الحَدِّ في الشرِّ - وَصْفُ لكم، أنتم عريقونَ فيه؛ فلذَلك لا تَقفونَ عندَ حَدِّ حَدَّه اللهُ تعالى). ((نظم الدرر)) (١٤/ ٨٢). وقال ابنُ عثيمين: (قولُه: ﴿ بَلْ اَنتُمْ قَوْمٌ عَادُوك ﴾ «بل» للإضراب، والإضرابُ هنا كأنَّه قال: لا تأتون الذُّكرانَ فِطرةً ولا عملًا عاديًّا محبوبًا إلى الفِطر، ولكِنَّ الذي حملكم على هذا هو العدوانُ المجرَّدُ والعياذُ بالله - متجاوزينَ الحلالَ إلى الحرام، فبيَّن لهم لوطٌ عليه الصلاةُ والسلامُ أنَّ ما فعلوه أمرٌ مُستنكرٌ عقلًا، ومستنكرٌ شرعًا وعُرفًا؛ لأنَّ العدوانَ لا شَكَّ أنَّ كُلَّ أحدٍ يُنكِرُه، وهؤلاء مُعتَدُونَ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٨٢).



لَتَكُونَنَّ مِن المطرودينَ مِن قَريتنا(١).

كما قال تعالى: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطِ مِّن قَرْيَتِكُمُ ۚ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴾ [النمل: ٥٦].

﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ ١١٨ ﴾.

أي: قال لوطٌ لِقَومِه: إنِّي لِما تَعمَلونَه مِن الفاحِشةِ مِن المُبغِضينَ له أَشَدَّ البُغضِ، التَّاركينَ فِعْلَه، المنكِرينَ له (٢).

﴿ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (١١١) ﴾.

أي: قال لوطٌ داعيًا رَبَّه: ربِّ نجِّني وأهلي مِن عذابِ قَومي حينَ تُنزِلُه عليهم (٣).

أي: فنجَّينا مِنَ العذاب لوطًا وأهلَه كُلُّهم (٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٦٣١)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ١٨٠)، ((تفسير المعدي)) (ص: ٥٩٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٠ /١٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٦٢، ٢٦٢).

قال ابنُ عاشور: (هدَّدوه بالإخراجِ مِن مدينتِهم؛ لأنَّه كان مِن غيرِ أهلِ المدينةِ، بل كان مُهاجِرًا بيْنَهم، وله صهرٌ فيهم). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٨٠).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۳۱)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ٩٩)، ((تفسير ابن عطية)) ((تفسير الحازن)) (٣/ ٢٤١)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٢٣١)، ((تفسير البن تيمية (٢/ ٣٨٧)، ((تفسير المعدي)) (ص: ٥٩٦). ابن كثير)) (٦/ ١٥٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٨٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٦).

- (۳) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۲۷۷)، ((تفسير يحيى بن سلام)) (۲/ ۲۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۳۳)، (التفسير السمعاني)) (۶/ ۲۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۳۳)، ((تفسير الشوكاني)) (۶/ ۱۳۲)، ((تفسير الألوسي)) (۱۱/ ۱۱۰)، ((تفسير البعدي)) (ص: ۶۹۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸۱ /۱۸۱).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٣١)، ((تفسير القرطبي)) (١٣٣/ ١٣٣)، ((تفسير ابن كثير)) =



كما قال تعالى: ﴿ فَأَخْرَجُنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الذاريات: ٣٥، ٣٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ مَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطِّ نَجَيْنَهُم بِسَحَرٍ \* نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَاً كَذَلِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ﴾ [القمر: ٣٤، ٣٥].

﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا كانت زوجتُه مُندَرِجةً في الأهلِ، وكان ظاهرُ دعائِه دخولَها في التَّنجيةِ، وكانت كافرةً؛ استُثنيَتْ في قَولِه (١٠):

﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

أي: إلَّا زَوجتَه العَجوزَ فلم نُنْجِها، وهَلَكَت مع قَومِها الباقينَ في العَذاب(٢).

= (٦/ ١٥٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٨٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨١/١٨).

(١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨٥).

(۲) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۱۳/۱۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳۳/۱۳)، ((تفسير ابن کثير)) (۱۸۱/۱۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸۱/۱۹).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ بالغابرينَ: الباقون في العذاب: مقاتلُ بن سليمان، والواحدي، والسعدي، والسعدي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٧٧)، ((البسيط)) للواحدي (١١٣/١٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٨١).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباس، وقتادةُ، وعبدُ الرحمن بنُ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٢٨٠٩)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٦/ ٣١٧).

قال ابنُ عطية: (وقَولُه ﴿ فِي ٱلْغَلِمِينَ ﴾ معناه: في الباقينَ؛ فإمَّا أنْ يريدَ في الباقينَ مِن لِدَاتِها وأهلِ سِنِّها، وهذا تأويلُ أبي عبيدةَ، وإمَّا أنْ يريدَ في الباقينَ في العذابِ النازلِ بهم، وهذا تأويلُ قتادةَ). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٤١). ويُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (٧/ ٨٩).

وقال ابنُ عثيمين: (الغابرُ: يُطلَقُ على مَعانِ؛ منها: الباقي، ومنها: الماضي أيضًا، فيكونُ مِن =



كما قال تعالى: ﴿ فَأَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٣].

﴿ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٧٧ ﴾.

مناسبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَر نجاتَه المفهِمةَ لهلاكِهم؛ صَرَّح به على وجه هَوَّلَه بأداةِ التَّراخي؛ لِما عُلِمَ غيرَ مَرَّةِ أَنَّه كان عَقِبَ خُروجه، لم تَتخلَّلْ بيْنَهما مُهلةٌ، فقال(١):

﴿ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: ثمَّ أهلَكْنا قومَ لوطِ (٢).

﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًّا فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ﴾.

أي: وأنزَلْنا عليهم حِجارةً مِن السَّماءِ (٣).

= الأَضْدادِ، وهي الكلماتُ التي تَصلُحُ للشَّيءِ ولِضِدِّه). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٦٥).

قال الشوكاني: (الغابر يكونُ بمعنَى الماضي، ويكونُ بمعنَى الباقي، فالمعنَى: إلَّا عجوزًا في الباقينَ في العذاب، أو الماضِينَ الَّذينَ قد هَلَكوا). ((تفسير الشوكاني)) (٤/٠/٤).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٨٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۳۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۱۳)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸۱ /۱۹).

قال ابن عاشور: (التَّدميرُ: الإصابةُ بالدَّمارِ، وهو الهلاكُ؛ وذلك أنَّهم استُؤْصِلوا بالخَسفِ وإمطارِ الحجارة عليهم). ((تفسير ابن عاشور)) (١٨١/١٩).

وبنحوِ ذلك قال الواحديُّ، والقرطبيُّ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١٣/١٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٣٣/١٣).

وقال السمعاني: (التدميرُ: هو الإهلاكُ بوَصْف التَّنكيل). ((تفسير السمعاني)) (٤ / ١٣ ٤).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٣٢)، ((تفسير القرطبي)) (١٣٣/ ١٣٣)، ((تفسير =





كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُ فَاجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَّنضُودٍ \* مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ﴾ [هود: ٨٧، ٨٣].

﴿ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾.

أي: فبئسَ المطَّرُ الذي أمطَرْناه على قَومِ لوطٍ الذين أنذَرَهم نبيُّهم عذابَ اللهِ فَكَنَّبوه (١٠).

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَأَ كُثُّرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَأَ كُثُّرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ في جَرِي المَكنِّبِينَ والمَصَدِّقِينَ على نظام واحدٍ مِن الهَلاكِ والنَّجاةِ أعظمُ عبرةِ وأكبرُ موعظةٍ؛ أشار إلى ذلك بقولِه (٢):

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً ﴾.

أي: إنَّ في إهلاكِ قَومِ لوطٍ لَدَلالةً واضِحةً على صِدقِ رَسولِه، وعِبرةً وعِظةً لِمُرتكِب الفواحِش (٣).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ \* وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ \* إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٧٥ - ٧٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَتَرَكُّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [الذاريات: ٣٧].

<sup>=</sup> السعدي)) (ص: ٥٩٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨١/١٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۳۲)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۳۱۱)، ((تفسير ابن عاشور)) ((۱۸۱ /۱۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٧٧، ٢٧٨)، ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٣٢)، ((تفسير السمر قندي)) (٢/ ٥٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٤ /١٦٤).



﴿ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾.

مناسبتُها لما قَبلَها:

لَمَّا كَانَ مَنَ أَتَى بِعْدَ هذه الأمم - كَقُريش ومَن تَقَدَّمَهم - قد عَلِموا أخبارَهم، وضَمُّوا إلى بعضِ الأخبارِ نظرَ الدِّيارِ، والتوسُّمَ في الآثارِ؛ قال مُعَجِّبًا مِن حالِهم في ضلالهم (١):

﴿ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم تُمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: ولم يكُنْ أكثَرُ قَوم لوطٍ مُؤمِنينَ (٢).

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠٠ ﴾.

أي: وإنَّ رَبَّك -يا مُحمَّدُ- لهو العزيزُ القاهِرُ الغالِبُ المنتَقِمُ مِن أعدائِه، الرَّحيمُ بعبادِه، فلا يعاجِلُهم بعَذابِه، ومِن رحمتِه أنَّه يُرسِلُ رُسُلًا، ويُنزِلُ معهم ما يُبيِّنُ به ما يُرضيه وما يُسخِطُه، فلا يُهلِكُ قومًا إلَّا بعد إعذارِهم، ومِن رحمتِه أنَّه يُنجِّي أَتْباعَ رُسُلِه (٣).

# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - ينبغي لمُعَلِّمِ النَّاسِ إذا ذَكر لهم الأبوابَ الممنوعةَ أَنْ يَفتحَ لهم الأبوابَ الممنوعةَ أَنْ يَفتحَ لهم الأبوابَ الجائزة؛ حتى يَخرجَ النَاسُ مِن هذا إلى هذا؛ فبعضُ الناسِ يَذكُرُ الأشياءَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٨٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٧٨)، ((تفسير القرطبي)) (١٣٣ / ١٣٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٦ / ١٥٥).

قال القرطبي: (لم يكن فيها مؤمنٌ إلَّا بيتُ لوط وابنَتاه). ((تفسير القرطبي)) (١٣٣/١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٧٨)، ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٣٢)، ((تفسير السمر قندي)) (٢/ ٥٦٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٨٥).



الممنوعة يقولُ: «هذا حرامٌ، هذا حرامٌ»، ولا يُبيِّنُ لهم الأبوابَ الجائزة، وانظرْ إلى الممنوعة يقولُ: «هذا حرامٌ» فَقَدَرُونَ اللَّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ \* وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَجِكُم ﴾؛ نهاهم عن الممنوع، وأرشدَهم إلى الجائزِ(١).

٢ - في قولِه تعالى: ﴿قَالَ إِنِي لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴾ أنَّه يجبُ على الإنسانِ أنْ يُبغضَ ما أبغضَه اللهُ؛ لأنَّ هذه طريقةُ الرُّسُل (٢).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ – قال الله تعالى: ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ إلى قولِه سبحانه: ﴿ قَالُواْ لَإِن الله تعالى: ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ إلى قولِه سبحانه: ﴿ قَالُواْ لَإِن الله عَن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عليهم (١٠)! فالآيةُ فيها إشارةٌ إلى أنَّ عادتَهم المستمرَّةَ نفي من اعترض عليهم (١٠).

٧- في قولِه تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ ٱلْا نَنْقُونَ ﴾ وَلالةٌ على أنَّ التَّائب مِن عملِ قوم لوط مِن الجانبينِ، إنْ تابَ تابَ اللهُ عليه؛ فإنَّهم كانوا يفعلونَ الفاحشة بعضُهم ببعض، ومع هذا فقد دعاهم جميعهم إلى تقوى الله والتَّوبة منها، فلو كانت توبةُ المفعول به أو غيرِه لا تُقْبَلُ، لم يأمُرْهم بما لا يُقبَلُ (٥)! والخِطابُ وإن كان للفاعلِ فإنَّه إنَّما خُصَّ به؛ لأنَّه صاحبُ الشَّهوةِ والطَّلبِ في العادةِ، بخلافِ المفعولِ به؛ فإنَّه لم تُخلَقْ فيه شَهوةٌ لذلك في الأصلِ، وإن كانت قد تَعرِضُ له لمَرضٍ طارئٍ، أو أجرٍ يأخُذُه مِن الفاعلِ، أو المنعولِ الله على أو أجرٍ يأخُذُه مِن الفاعلِ، أو المنعولِ الله على المنعولِ به المنهوة المنهوة المناعلِ فإنَّه لم تُخلَقْ فيه شَهوةٌ لذلك في المنعولِ الله على أو أجرٍ يأخُذُه مِن الفاعلِ، أو المنعولِ الله المَرضِ طارئٍ، أو أجرٍ يأخُذُه مِن الفاعلِ، أو المنهور المنهور الله على الفاعلِ المنهور الله المَرضِ الله المَرضِ على الله المَرضِ الله المَرضِ على الله المَرضِ الله المَرضَ الله المَرضِ اله المَرضِ الله المَرضِ الله المَرضِ الله المَرضِ الله المَرضِ اله المَرضِ الله المَرضِ الله المَرضِ الله المَرضِ الله المَرضِ الله المَرضِ الله المَرضَ الله المَرضِ الله المَرضِ الله المَرضِ المَرضِ الله المَرضُ الله المَرضِ الله المَرضِ الله المَرضِ الله المَرضِ الله المَرضَ الله المَرضَ الله المَرضَ الله المَرضِ الله المَرضَ الله المَرضَ المَرضَ الله المَرضَ الله

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٦/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٨٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/٨٠٤).



لغَرض آخَرَ. والله سُبحانَه وتعالى أعلَمُ(١).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ تنبيهٌ على أنَّ هذا الفعلَ الفطيعَ مخالِفُ للفطرة، ولا يقعُ مِن الحيوانِ العَجَمِ! -وذلك على قولٍ في التفسير - فهو عملُ ابتدعوه ما فَعَله غيرُهم، ونحوُه قولُه تعالى في الآية الأخرى: ﴿ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِيثَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِن ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (١) ﴿ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِيثَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِن ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (١) [العنكبوت: ٢٨].

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ \* وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِّنْ أَنْ مِن بني آدمَ مَن تُقلَبُ طبيعتُه وتُصرَفُ حتى يَستحسِنَ الخبيثَ؛ لأنَّ هؤلاء هذا حالُهم (٣).

٥- قال الله تعالى: ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزُوكِ مِكُم ﴾ فيه دليلٌ على تحريمِ أدبارِ الزوجاتِ والمملوكاتِ، ومَن أجاز ذلك قد أخطأ خطأ عظيمًا (٤).

٦ - قولُه تعالى: ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَئِكُم ﴾ فيه زيادةُ الإنكارِ فيما
 إذا كان للإنسانِ مندوحةٌ عن الحرام(٥).

٧- في قَولِه تعالى: ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُكُمْ مِّنْ أَزْوَلِمِكُم ﴾ إيماءٌ إلى الاستدلال بالصَّلاحية الفطرية لعَمَل على بُطلانِ عَمَلٍ يُضادُّه؛ لأنَّه مُنافِ للفطرة، فهو مِن تغييرِ الشَّيطانِ وإفسادِه لسُنَّةِ الخلْقِ والتَّكوينِ، قال تعالى حكايةً

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/٨٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٩/١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير النسفى)) (٢/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٦٧).





عنه: ﴿ وَلَا مُن مَهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خُلُقَ اللَّهِ ﴾ (١) [النساء: ١١٩].

٨- قولُه تعالى: ﴿ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِنْ أَزْوَلِمِكُم ﴾ فيه جوازُ الاستِمتاعِ بالزَّوجةِ استمتاعًا مُطلَقًا ما عدا: الدبرَ، والفرجَ في الحيض (٢).

9 - قولُه تعالى: ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ فيه أنه يبتدئ باللّينِ في تغييرِ المنكرِ ، فإنْ لم يَنفَع انتقلَ منه إلى ما هو أشدُّ ؛ ولذلك انتقلَ لوظٌ مِن قولِه: ﴿ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ في مقامِ الذمِّ ؛ تغليظًا للإنكار بعدَ لينه (٣).

• ١ - أَنَّ مَن تجاوزَ الحلالَ إلى الحرامِ فهو عادٍ ظالمٌ لنَفْسِه ولغيرِه؛ لِقَولِه: ﴿ بَلۡ أَنتُم تَوَمُّ عَادُوكِ ﴾ (٤٠).

11- في قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ لَمِن لَمْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴾ دَليلٌ على أنَّ المعانِدينَ للرُّسُلِ إنَّما يَلجؤونَ إلى قوَّتِهم وسُلطتِهم، لا إلى العقلِ والإقناع، وقال ذلك قومُ نوح: ﴿ لَمِن لَمُ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴾ [الشعراء: وقال ذلك قومُ نوح: ﴿ لَمِن لَمُ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴾ [الشعراء: ١١٦]، وكذلك أيضًا قاله فرعونُ لِموسى عليه السلامُ: ﴿ لَمِن النَّهَ عَنْرِي النَّهَ عَنْرِي اللهَ عَنْرِي لَمُ الشَّمْ عَنَ ٱلْمَشْجُونِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩]، وقاله آزَرُ لابنِه إبراهيمَ: ﴿ لَمِن لَمَ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَكَ ﴾ [مريم: ٢٤]، كلُّ هذا ممّا يدُلُّ على أنَّ هؤلاء الذين يُهَدِّدُون بالسُّلطة لا بالإقناع والعقل؛ هؤلاء لا حُجَّة لهم (٥٠).

١٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ رَبِّ نِجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ أنَّه لا غِني لأحدٍ عن دُعاءِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٩/١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٦٠، ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٩/١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



اللهِ، وأمَّا قولُ بعضِ العارفِينَ الجاهلِين: «عِلْمُه بحالي، يُغني عن سؤالي»(١)! فهذا قولٌ باطلُّ؛ فاللهُ يَعلَمُ بحالِ كلِّ أحدٍ، ومع ذلك ما زالتِ الرُّسلُ وأَتْباعُهم يَدْعونَ اللهَ تبارك وتعالى(١).

17 - في قُولِه تعالى: ﴿ فَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ أَجْعِينَ \* إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَكِينِ ﴾ أنَّ القُرْبَ مِن الأنبياءِ والأولياءِ لا يُغْني الإنسان شيئًا؛ لأنَّ هذه زوجةُ نبيِّ، ومع ذلك هَلَكَت مع مَن هَلكَ، فكوْنُ الإنسانِ قريبًا مِن إنسانٍ وَلِيٍّ للهِ، لا يفيدُه شيئًا؛ فأبو لهب عمُّ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومع ذلك ما نَزَلَ مِن القرآنِ في أحد مُعَيَّنٍ مِن الكُفَّارِ سِوى أبي لهب عمِّ النَّبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ! وما نَزَل القرآنُ في تسميةِ شخص بعَيْنه مِن المسلمينَ إلَّا في زَيدِ بنِ حارثةَ -مَوْلًى مِن المَوالي - مِن أبعَدِ ما يكونُ عن الرَّسولِ عليه الصلاةُ والسلامُ، وبهذا يَتبيَّنُ أنَّ قُربَ النَّسَبِ وقُربَ المُصاهَرةِ وغيره لا يُغْني عن الإنسانِ شيئًا (٣).

## بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَنَّقُونَ ﴾

- قولُه: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوكُ ﴾ جُعِلَ لُوطٌ عليه السَّلامُ أَخًا لقومِه، ولم يكُنْ مِن نسَبِهم، وإنَّما كان نزيلًا فيهم، وهو ابنُ أخي إبراهيمَ عليه السَّلامُ، ولكنَّه لَمَّا استوطَنَ بلادَهم، وعاشَرَ فيهم، وحالَفَهم، وظاهَرَهم؛ جُعِلَ أَخًا لهم، وقال تعالى في الآيةِ الأُخرى: ﴿وَإِخْوَنُ لُوطٍ ﴾ [ق: ١٣]، وهذا مِن

<sup>(</sup>١) قال ابن تيميَّةَ: (وما يُروى أنَّ الخليلَ لَمَّا أُلقِيَ في المنْجَنيقِ قال له جبريلُ: سَلْ، قال: «حسبي مِن سؤالي، عِلْمُه بحالي» ليس له إسنادٌ معروفٌ، وهو باطلٌ، بل الذي ثَبَت في الصحيحِ عن ابنِ عبَّاس أنَّه قال: «حسبيَ اللهُ ونعمَ الوكيلُ»). ((مجموع الفتاوي)) (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٦٨، ٢٦٩).

إطلاق الأُخُوَّةِ على مُلازَمةِ الشَّيءِ ومُمارَستِه (١).

- ٢ قولُه تعالى: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ ﴾
- قولُه: ﴿ أَتَأْتُونَ ﴾ استِفهامُ إنكارٍ وتقريع وتوبيخ (٢).
  - والإتيانُ هنا: كِنايةٌ عن وَطْءِ الرجالِ(٣).
- ٣- قولُه تعالى: ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُوك ﴾

- قولُه: ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم ﴾ هو على حذْفِ مُضاف، أي: وتَذَرونَ إِتيانَ، فإنْ كان ما خَلَقَ لا يُرادُ به العُضوُ؛ فلا بُدَّ مِن تَقديرِ مضافِ آخَرَ، أي: وتَذرونَ إتيانَ فُروجِ ما خَلَقَ (٤٠)؛ ففي قولِه: ﴿ مَا خَلَقَ لَكُورُ ﴾ إبهامٌ قد أراد به أَقْبالَهنَّ، وفي ذلك مُراعاةٌ للحِشمةِ والتصَوُّنِ (٥٠).

- وكلمةُ (مِن) في قولِه: ﴿ مِّنْ أَزْوَعِكُم ﴾ للبَيانِ -إنْ أُريدَ بها جنسُ الإناثِ. وللتبعيضِ -إنْ أُريدَ بها العضوُ المباحُ منهُنّ -؛ تَعريضًا بأنَّهم كانوا يفعلونَ ذلك بنسائِهم أيضًا (مَن على البعضيَّة؛ فيكونُ المنكرُ على بنسائِهم أيضًا (مَن على البعضيَّة؛ فيكونُ المنكرُ عليهم أمرَيْنِ، كلُّ واحدٍ منهما مُستقِلُ بالإنكارِ؛ أحدُهما: إتيانُ النُّكُرانِ، والثاني: مُجانَبةُ إتيان النساءِ في المأتى؛ رغبةً في إتيانِهنَّ في غيره (٧٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٨ /١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨ ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ١٢١، ١٢٢).

 <sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۳۰)، ((تفسير البيضاوي)) (١٤٨/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>۷) يُنظر: ((تفسير الزمخشري – حاشية ابن المنير)) ( $\pi$ / $\pi$ 0).



- و ﴿ بَلْ ﴾ لإضرابِ الانتِقالِ مِن مَقامِ الموعظةِ والاستدلالِ إلى مَقامِ الذَّمِّ؛ تغليظًا للإنكار بعْدَ لينه (١).

- وجاء تَصديرُ الجُملةِ بضَميرِ الخِطابِ ﴿ أَنتُمْ ﴾؛ تَعظيمًا لقُبحِ فِعلِهم، وتنبيهًا على أنَّهم هم مختصُّونَ بذلك، كما تقولُ: أنتَ فعلتَ كذا، أي: لا غيرُكُ (٢).

- والإتيانُ بالجُملةِ الاسميَّةِ ﴿ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ دونَ أَنْ يقولَ: (بلْ كنتُمْ عَادُونَ إليهم. وفي جعْلِ الخبرِ ﴿ قَوْمٌ عَادُونَ إليهم. وفي جعْلِ الخبرِ ﴿ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ دَتُمْ عادينَ): مبالَغةُ في تَحقيقِ نسبةِ العُدوانِ إليهم. وفي جعْلِ الخبرِ ﴿ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ عادُونَ ﴾ دُونَ اقتصارِ على ﴿ عَادُونَ ﴾ : تنبيةُ على أنَّ العُدوانَ سَجِيَّةٌ فيهم، حتَّى كأنَّه مِن مُقَوِّماتٍ قوميَّتِهم (٣).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ قَالُواْ لَإِن لَمْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُخَرِمِينَ ﴾ فيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، فقولُهم هذا كقولِ قَومٍ نُوحٍ لنُوحٍ عليه السَّلامُ: ﴿ لَإِن لَمْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَ مِن ٱلْمُخْرَجِينَ ﴾ مِن ٱلْمُخْرَجِينَ ﴾ [الشعراء: ١١٦]، إلَّا أنَّ هؤلاءِ قالوا: ﴿ لَتَكُونَنَ مِن ٱلمُخْرَجِينَ ﴾، فهددوهُ بالإخراجِ مِن مَدينتهم؛ لأنَّه كان مِن غيرِ أهلِ المدينةِ، بلْ كان مُهاجِرًا بيْنَهم، وله صهْرٌ فيهم (٤).

- ولَمَّا كان لِمَا له مِن العَظَمةِ بالنبُوَّةِ والأفعالِ الشَّريفةِ التي توجِبُ إجلالَه وإنكارَ كلِّ مَن يَسمَعُهم أَنْ يَخرِجَ مِثلُه، زادوا في التأكيدِ فقالوا: ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ المُخرَجِينَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٨/١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٠/١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق))(١٩٠/١٨٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٨٢).



- وصِيغة ﴿ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴾ أبلَغُ مِن (لَنُخْرِجَنَّكَ)؛ فهي تُفيدُ أنَّه معدودٌ في زُمْرتِهِم، ومشهورٌ بأنَّه مِن جُملتِهم (١)، كأنَّهم يُهدِّدونَه بما هو أعظمُ ترويعًا له، يعني: إنَّنا أخرَجْنا غيرَك، وستكونُ أنت مِن جملةِ المُخرَجينَ؛ لأنَّ لنا قدرةً وسلطةً على إخراجك (٢).

# ٥ - قولُه تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴾ أبلَغُ -أيْ: أقْوَى - مِن أَنْ يقولَ: (إنِّي لِعَمَلِكُمْ قال)؟ لدَلالتِه على أنَّه مَعدودٌ في زُمرتِهم، ومشهورٌ بأنَّه مِن جُملتِهم. ويجوزُ أَنْ يُريدَ: مِنَ الكاملينَ في قِلاكُمْ. والتَّعريفُ في اللَّامِ على الأوَّلِ: للعَهدِ، وعلى الثاني: للجنس (٣).

- والعُدولُ إلى الصِّفةِ في قَولِه: ﴿ لَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُخُرِمِينَ ﴾، وقوله: ﴿ مِّنَ ٱلْمُخْرِمِينَ ﴾، وقوله: ﴿ مِنَ ٱلْمُخْرِمِينَ ﴾ عُدولُ عن الجُملةِ الفعليَّةِ إلى الصِّفةِ، وكثيرًا ما ورد في القرآنِ - خُصوصًا في هذه السُّورةِ - العُدولُ عن التعبيرِ بالفِعلِ إلى التَّعبيرِ بالصِّفةِ المشتقَّةِ، ثمَّ جَعْلُ الموصوفِ بها واحدًا مِن جمع؛ كقولِ فِرعونَ: ﴿ لَأَجْعَلَنّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩]، وأمثالُه كثيرةً، والسِّرُّ في ذلك أنَّ التعبير بالفعلِ إنَّما يُفْهِمُ وُقوعَه خاصَّةً، وأمَّا التعبيرُ بالصِّفةِ ثمَّ جَعْلُ الموصوفِ بها واحدًا مِن جمْع؛ فإنَّه يُفهِمُ أمرًا زائدًا على وُقوعِه، وهو أنَّ الصِّفةَ المذكورةَ كالسِّمةِ للمَوصوفِ بالتَّه العُلوقِ به، كأنَّها لقَبٌ، وكأنَّه مِن طائفةٍ صارَتْ مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٠/١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٣١)، ((تفسير البيضاوي)) (١٤٨/٤)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١/ ٤٠٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٦١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ١٨٠).



هذا النوع المخصوص المشهور ببعض السِّماتِ الرديئةِ، استمعْ إلى قولِه تعالى: ﴿ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ ﴾ [التوبة: ٨٧] كيف ألحقَهم لقبًا رديئًا، وصيَّرهم مِن نوع رَذْلٍ مشهور بسمةِ التخلُّف، حتَّى صارت له لقبًا لاصقًا به، وهذا عامٌّ في كلِّ ما يَرِدُ عليكَ وورَدَ فيما مضَى مِن أمثالِ ذلكَ؛ فتدبَرْه، واقْدُرْه قَدْرَه (۱).

٦ - قولُه تعالى: ﴿ رَبِّ نِجِنِى وَأَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾، أي: مِن عَذابِ ما يَعملونَه؛ ففي الكلام إيجازٌ بالحَذْفِ، وفيه تَعريضٌ بعَذابِ سيَحِلُّ بهم (١).

٧- قولُه تعالى: ﴿ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ أَجْمَعِينَ ﴾

- الفاءُ في قولِه: ﴿ فَنَجَّيْنَهُ ﴾ للتَّعقيب، أي: كانتْ نَجاتُه عَقِبَ دُعائِه (٣).

٨- قولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾ (ثمَّ) للتَّراخي الرُّتْبيِّ؛ لأنَّ إهلاكَ المكذِّبينَ أجدَرُ بأنْ يُذْكَرَ في مَقام الموعظةِ مِن ذِكْرِ إنجاءِ لوطٍ والمؤمنينَ (٤٠).

- ٩ قولُه تعالى: ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّأَ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾
- سُمِّيَ ما أصابَهم مِنَ الحجارةِ مطرًا؛ لأنَّهُ نزَلَ عليهم مِنَ الجوِّ(٥).
- وفي قولِه: ﴿ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ تَسجيلٌ عليهم بأنَّهم أُنذِروا فلَمْ يَنتذِروا (٦٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (۳/ ۳۳۰)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ١٢١، ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨١/١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (١٧٦-١٩١)

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ لَٰتَكَاةِ ﴾: أي: الشَّجَرِ المُلتَفِّ المُجتَمِعِ، وأصلُ (أيك): يدُلُّ على اجتماعِ الشَّجَرِ (١).

﴿ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴾: أي: النَّاقِصِينَ الكَيلَ، وأصلُ (خسر): يدُلُّ على نَقصٍ (٢). ﴿ وَأَصلُ (قسط) هنا: يدُلُّ على الْعَدلِ السَّوِيِّ، وأصلُ (قسط) هنا: يدُلُّ على العَدلِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٧٧)، ((تفسير ابن جرير)) (١٤/ ٩٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٧٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ١٦٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٢٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٦٣٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ١٨٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٧١)، ((تفسير القرطبي)) (١٣٥/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٤/ ٥٩١)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٥٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٨٥، ٨٦)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٧٤١).



﴿ وَلَا تَبَّخَسُوا ﴾: أي: لا تَنقُصوا، والبَخسُ: نَقصُ الشَّيءِ على سَبيلِ الظُّلمِ، وأصلُ (بخس): يدُلُّ على نَقص(١).

﴿ نَعْتَوا ﴾: أي: تُفسِدُوا، مِن العُثُوِّ: وهو أَشَدُّ الفَسادِ(٢).

﴿ وَٱلْجِيلَةَ ﴾: أي: الخَلْقَ، يُقالُ: جُبلَ فُلانٌ على كذا، أي: خُلِقَ (٣).

﴿ كِسَفًا ﴾: أي: قِطَعًا، الواحِدةُ كِسْفةٌ، وأصلُ (كسف): يدُلُّ على قَطعِ شَيءٍ بِن شَيءٍ (١٠).

﴿ يَوْمِ ٱلظُّلَةِ ﴾: الظُّلَّةُ: سحابةٌ تُظِلُّ، وأكثرُ ما يُقالُ فيما يُستوخَمُ ويُكرهُ، أرسَل اللهُ سُبحانَه سحابةً فهَرَبوا إليها لِيستظِلُّوا بها، فلمَّا صاروا تحتَها صِيحَ بهم فهَلكوا، وأصلُ (ظلل): يدُلُّ على سَتر شَيء لِشَيء لِشَيء (٥٠).

### مُشكلُ الإعراب:

قَولُه تعالى: ﴿ وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۱۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٤٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٠٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١١٠)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٧٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٥٠)، ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ١٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٣٠)، ((المفردات)) للراغب (١/ ٥٤٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٠)، ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ١٣٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٠٥)، ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ١١٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٦١)، ((تفسير ابن جرير)) (١٥/ ٨١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٩٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٣٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٢٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٦١)، ((تفسير القرطبي)) (١٣٧/ ١٣٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٤٩).



﴿إِنْ ﴾ مخفَّفةٌ مِن الثَّقيلةِ، واللامُ في ﴿لَمِنَ ﴾ هي الفارقة -أي: تفرقُ بينَ (إن) النافيةِ و(إن) المخفَّفةِ مِن الثقيلةِ -، أي: وإنَّ الشَّأْنَ نظُنُّك مِن الكاذبينَ في الدعوى. خلافًا للكوفيِّينَ؛ فـ ﴿إِنْ ﴾ عندَهم نافيةٌ بمعنى (ما)، واللامُ في ﴿لَمِنَ ﴾ بمعنى (إلَّا) أي: ما نظُنُّك إلَّا مِنَ الكاذبينَ. وعلى كِلا الوَجهينِ ف (مِنَ الكاذبينَ) متعلقٌ بمحذوفِ مَفعولٌ به ثانِ لـ (نظُنُّ)(١).

### المعنى الإجماليُّ:

يَذَكُرُ الله تعالى جانبًا مِن قصة شُعَيبِ عليه السلامُ، وهي آخرُ القصصِ المذكورةِ في هذه السورة، فيقولُ: كذّب أصحابُ الشَّجَرِ الملتَفِّ المُرسَلينَ، حينَ قال لهم رَسولُهم شُعَيبُ: ألا تتَقونَ الله، وتَحذَرونَ سَخَطَه؟! إنِّي لكم رسولٌ مِن الله، أمينُ على وحيه، فأبلِّغُكم به بلا زيادة ولا نقص، فاتَقوا عِقابَ الله وأطيعوني، وما أطلُبُ منكم على نُصحي لكم ثوابًا ولا جَزاءً، ما ثوابي إلَّا على الله رَبِّ العالَمينَ.

ثمَّ يَذَكُرُ الله تعالى أنَّ نبيَّه شعيبًا عليه السلامُ نهَى قومَه عن أبرزِ الرذائلِ المتفشِّيةِ فيهم، وأنَّه قال لهم: أَتِمُّوا -أيُّها النَّاسُ - الحَقَّ كاملًا عندَ الكيلِ، ولا تكونوا ممَّن يَنقُصُ النَّاسَ حُقوقَهم، وَزِنوا للنَّاسِ بالميزانِ العادِلِ المُستقيمِ الذي لا انحرافَ فيه، ولا تَنقُصوا النَّاسَ شَيئًا مِن حُقوقِهم، ولا تُفسِدوا في الأرض، واتَّقوا الله الذي خلقكم أنتم والخلق الأوَّلينَ مِن قَبْلِكم.

قال قومُ شُعَيبٍ له: إنَّما أنت مِن المسحورينَ، فتَهذِي بما لا معنى له، وما أنت إلَّا بشَرٌ مِثلُنا، وإنَّا لَنظُنُّك مِن الكاذبينَ في زَعمِك أنَّك مُرسَلٌ مِن عندِ اللهِ،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۱۸۷)، ((تفسير الألوسي)) (۱۱ / ۱۱۷)، ((الجدول)) لمحمود صافي (۱۹ / ۱۲۰).



فأنزلْ علينا قِطَعًا مِن السَّماءِ تُهلِكُنا إن كنتَ صادِقًا فيما تقولُ!

قال شُعَيبٌ لهم: ربِّي أعلَمُ بما تَعمَلونَه مِن الشِّركِ والمعاصي، وهو مُجازيكم عليها، ومُعَذِّبُكم بها إنْ شاء.

فَكَذَّب قَومُ شُعَيبٍ نبيَّهم، فأخَذَهم اللهُ بعذابٍ أَظَلَّهم فهَلَكوا مِن تحتِه، إنَّ ذلك العذابَ كان عذابَ يوم شَديدِ الأهوالِ.

إِنَّ في إهلاكِ قَوم شُعَيبِ لَدَلالةً واضِحةً على صِدقِ شُعَيب، وعِبرةً وعِظةً لِمن يعتبِرُ، وما كان أَكثَرُ قَومٍ شُعَيبٍ مُؤمِنينَ، وإِنَّ ربَّك -يا مُحمَّدُ- لهو العزيزُ القاهِرُ لأعدائِه، الرَّحيمُ بعبادِه، فلا يُعاجلُهم بعذابه.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ كَذَّبَ أَصْعَابُ لَيُتَكَاةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: كذَّب أصحابُ الشَّجَرِ المُلتَفِّ (١) بِجَمِيع رُسُلِ اللهِ (٢).

(١) قال القرطبي: (الأيْكُ: الشجَرُ الملتَفُّ الكثيرُ، الواحدةُ: أَيْكَةٌ. ومَن قرأ: «أصحابُ الأَيْكةِ» فهي الغَيْضةُ. ومَن قرأ: «لَيْكة» فهو اسمُ القريةِ. ويُقالُ: هما مِثلُ بَكَّةَ ومكَّةَ، قاله الجوهريُّ). ((تفسير القرطبي)) (١٣٤/ ١٣٤).

وقال أيضًا: (لا نعلَمُ بيْنَ أهلِ اللغةِ اختلافًا أنَّ الأَيْكةَ الشَّجَرُ الملتَفُّ). ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ١٣٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۳۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳۱/ ۱۳٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۰۸)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۶/ ۸۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۹٦).

قال ابن تيميَّةَ: (ذكرَ اللهُ سُبحانه وتعالى قِصَّة شُعيبِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غيرِ موضع مِن كتابِه، وإرسالَه إلى أهلِ مَدْيَنَ، وقال في موضع آخَرَ: ﴿ كَذَبَ أَصْحَابُ أَفَيْكَةِ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴾ الشعراء: ١٧٦]، فأكثرُ الناسِ يقولون: إنَّهم أهلُ مَدَّينَ، ومِن الناسِ مَن يَجعلُها قصَّتينِ). ((جامع الرسائل)) (١/ ٢١).

وممَّن قال بأنَّ أصحابَ الأيْكةِ هم أهلُ مَدْيَنَ: ابنُ كثيرٍ، والسعديُّ. وعزاه الشنقيطيُّ إلى =





= أكثرِ أهلِ العلمِ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥٨، ١٥٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٥٧٢).

وممَّن قال بهذا القول مِن السلفِ: ابنُ عباس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٣٣).

قال ابن كثير: (أصحابُ الأيكةِ هم أهلُ مَدْيَنَ على الصَّحيحِ، وكان نبيُّ الله شعيبٌ مِن أنفُسِهم، وإنَّما لم يقُلْ هنا: «أخوهم شعيبٌ»؛ لأنَّهم نُسبوا إلى عبادة الأيْكة، وهي شجرةٌ. وقيل: شجرٌ ملتَفُّ كالغَيضة كانوا يَعبُدونها... والصَّحيحُ أنَّهم أمَّةٌ واحدةٌ، وُصِفوا في كلِّ مقام بشَيء؛ ولهذا وعَظَ هؤلاء وأمَرهم بوفاء المكيالِ والميزانِ، كما في قصَّة مَدْيَنَ سواءً بسواء؛ قُدلَّ ذلك على أنَّهم أمَّةٌ واحدةٌ). ((تفسير ابن كثير)) (١٥٨/ ١٥٩٠).

وقال أيضًا: (لَمَّا قال: ﴿ كُذَبَ أَصَحَبُ لَيَكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾، لم يقُلْ: "إذْ قال لهم أخوهم شُعَيبٌ»، وإنّ كان وإنّما قال: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبُ ﴾، فقطَع نِسبةَ الأُخوَّة بيْنَهم؛ للمعنى الذي نُسبوا إليه، وإن كان أخاهم نسَبًا. ومِن الناسِ مَن لم يتفطَّنْ لهذه النكتةِ، فظنَّ أنَّ أصحابَ الأَيْكَةِ غيرُ أهلِ مَدْيَنَ، فزعَم أنَّ شُعَيبًا عليه السَّلامُ بعَثه اللهُ إلى أُمَّتين). ((تفسير ابن كثير)). (١٥٨/٦).

وممَّن قال بأنَّ أصحابَ الأَيْكةِ هم غيرُ أهلِ مَدْينَ، وقد أُرسِل شعيبٌ إلى هؤلاء وهؤلاء: مقاتلُ ابنُ سليمان، واستظهره ابنُ عاشور، ورجَّحه ابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٧٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٧٧٤).

وممَّن قال بهذا القول مِن السلف: قتادةُ، والربيعُ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٢٨١١). قال ابن عاشور: (الأَظهرُ أَنَّ أَهلَ الأَيْكةِ قبيلةٌ غيرُ مَدْينَ... والذي يشهدُ لذلك ويرجِّحُه أَنَّ القرآنَ لَمَّا ذكر هذه القصةَ لأهلِ مَدْينَ وصَف شعيبًا بأنَّه أخوهم، ولَمَّا ذكرها لأصحابِ الأَيْكةِ لم يكنْ شعيبًا بأنَّه أخوهم، ولَمَّا ذكرها لأصحابِ الأَيْكةِ وهذا إيماءٌ لم يَصِفْ شعيبًا بأنَّه أخوهم؛ إذ لم يكنْ شعيبٌ نسيبًا ولا صهرًا لأصحابِ الأَيْكةِ، وهذا إيماءٌ دقيقٌ إلى هذه النكتة). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٨٣، ١٨٤).

وقال ابن عثيمين: (وممَّا يدُلُّ على أنَّهم ليسوا أصحابَ مَدْيَنَ أَنَّ العذابَ الذي أُخِذوا به غيرُ العذابِ الذي أُخِذ به أصحابُ مَدْيَنَ أُخِذوا بالصَّيحةِ، وهؤ لاء أُخِذوا بعذابِ الظُّلَةِ... وهل معنى هذا أنَّ شعيبًا أُرسِلَ مرَّتين؟

الجوابُ: لا، بل أُرسِلَ مرَّةً واحدةً، لكن إلى قومَين؛ إلى هؤلاء وهؤلاء، ويجوزُ أن يكونَ هذا مِن بابِ التَّبَعِ، يعني: هذه القريةُ صغيرةٌ مثلًا، وكانت تابعةً لبلدته، ويذُلُّك على هذا أنَّ عمَلَهم واحدٌ؛ عَمَل هؤلاء، وعَمَل أهل مَدْيَنَ). ((تفسير ابن عثيمين-سورة الشعراء)) (ص: ٢٧٤).



﴿ إِذْ قَالَ لَمُمَّ شُعَيْثُ أَلَا نَنْقُونَ ١٧١ ﴾.

أي: حينَ قال لهم شُعَيبٌ: أَلَا تَتَّقُونَ اللهَ، وتَحذَرونَ عِقابَه (١٠)؟

﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۗ ﴿ .

أي: إنِّي لكم رَسولٌ مِن اللهِ، أمينٌ على وَحيِه الذي بعَثَني به إليكم، فأبلِّغُكم ما أُرسِلتُ به إليكم بلا زيادة ولا نَقص(٢).

﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٧٠٠ ﴾.

أي: فاتَّقوا سَخَطَ اللهِ وعِقابَه، وأطيعوني فيما آمُرُكم به، وأنهاكم عنه (٣).

﴿ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ١٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا قَدَّمَ ما هو المقصودُ بالذاتِ، عَطَفَ على خبرِ «إنَّ» قولَه: ﴿ وَمَاۤ أَسَّئُكُمُّمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾؛ نفيًا لِمَا يُنَفِّرُ عنه (٤).

﴿ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾.

أي: وما أطلُبُ منكم على نُصحي لكم أيَّ ثوابِ وجَزاءٍ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۳۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱۹ / ۱۱۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٦).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۳۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۱۵۱)، ((نظم الدرر))
 للبقاعي (۱٤/ ۸٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۳۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱۹/۱۳)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱٤/ ۸۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٨٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥١)، ((نظم الدرر)) =





﴿ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

أي: ما أرجو ثوابي إلَّا مِن اللهِ الخالِقِ الرَّازِقِ، المالِكِ المدَبِّرِ لجميعِ العالَمينَ دونَ خَلقه (١).

﴿ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ أُوَفُوا ٱلْكَيْلَ ﴾.

أي: قال شُعَيبٌ لِقَومِه: أتِمُّوا للنَّاسِ حقَّهم كامِلًا عندَ الكَيلِ(٢).

﴿ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴾.

مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا أَمَرَهم بالإيفاء؛ نهاهم عن النقص على وجْهِ أعمَّ، فقال (٣):

﴿ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴾.

أي: ولا تكونوا ممَّن يَنقُصُ النَّاسَ حُقوقَهم (١).

= للبقاعي (١٤/ ٨٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ١٣٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱م ۱۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۵۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۸۲/ ۸۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٦٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٨٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٤ /١٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٨٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٦٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٧).

قال البقاعي: (﴿ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴾ أي: الذين يُخسِرون... بنَقصِ الكَيلِ، أو غيرِه من أنواعِ النَّقصِ مِن كُلِّ ما يوجِبُ الغَبْنَ، فتكونوا مشهورينَ بذلك بينَ مَن يَفَعَلُه). ((نظم الدرر)) (١٤/ ٨٧). ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٧٧).



# ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا أمرَ بالإيفاء؛ بيَّنَ أنَّه كيف يُفعَلُ (١).

وأيضًا لَمَّا أمرَ بوفاءِ الكَيلِ؛ أتبَعَه بمِثلِ ذلك في الوَزنِ، ولم يجمَعُهما؛ لِما للتَّفريقِ مِن التَّعريفِ بمزيدِ الاهتمام، فقال(٢):

﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ (١١١) ﴾.

أي: وَزِنوا للنَّاسِ -إذا وزَنْتُم لهم- بالميزانِ العادِلِ، الذي لا مَيْلَ ولا انحرافَ فهه (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ الْوَزْكَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَخْسِّرُواْ الْمِيزَانَ ﴾ [الرحمن: ٩]. ﴿ وَلَا تَبْخُسُواْ النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَغْثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا أمرَ بالوفاءِ في الوزنِ؛ أتبَعَه نهيًا عن تركِه عامًّا -كما فَعَل في الكيلِ-

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٨٧).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۳۶)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥٩)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ٥٩٧).

قال ابنُ عاشور: (القِسْطاسُ: بضَمِّ القاف وبكسرها من أسماءِ العَدلِ، ومِن أسماء الميزانِ، ... وإن كان الوصفُ بـ ﴿ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴾ يرجِّحُ أنَّ المقصودَ به الميزانُ). ((تفسير ابن عاشور)) ((1٩/ ١٨٥)).

وقال ابن عثيمين: (الفَرقُ بيْنَ الوَزنِ وبينَ الكَيلِ: أَنَّ ما قُدِّرَ بالحجمِ فهو كَيْلٌ؛ لأَنَّ المِكْيالَ تضَعُ فيه الشيءَ فيكونُ حجمُه هكذا، وأمَّا ما يقَدَّرُ بالثِّقلِ فيُسمَّى وزنًا). ((تفسير ابن عثيمين-سورة الشعراء)) (ص: ۲۷۷).





## لِيكونَ آكَدَ، فقال(١):

﴿ وَلَا تَبَّخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾.

أي: ولا تَنقُصوا النَّاسَ شَيئًا من حُقوقهم (٢).

﴿ وَلَا تَعْثَوُّا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾.

أي: ولا تَسْعَوْا في الأرض بمعصيةِ اللهِ، وتُكثِروا فيها الفَسادَ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَى مَذَيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُوهِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَنهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَ تُكُم بَكِننة مِن رَّبِكُمْ فَأُوفُواْ الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ وَلَا بَبْخَسُواْ النّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَا نُفْسِدُواْ فِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَحِها ذَلِكُمْ وَلَا بَبْخَسُواْ النّنَاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَا نُفْسِدُواْ فِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَحِها ذَلِكُمْ فَلَا بَنْخَسُواْ النّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَا نُفْسِدُواْ فِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَحِها ذَلِكُمْ فَي اللّهُ عَلَى اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا وَاذْ كُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا عَن سَكِيلِ اللّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا وَاذْ كُرُواْ إِلْعُوافَ: ٨٦ (٨٥ ].

﴿ وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ١٠ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٨٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۳۶)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٩٥٩)، ((تفسير الشوكاني)) (١٣٣/٤).

قال ابن عاشور: (بخسُ أشياءِ النَّاسِ: غَبنُ منافِعِها، وذَمُّها بغيرِ ما فيها؛ لِيَضْطَرُّوهم إلى بَيْعِها بغَبن ... والبَخسُ: النَّقصُ والذَمُّ... ومِن بَخسِ الأشياءِ أن يقولوا للذي يَعرِضُ سِلعةً سليمةً للبيعِ: إنَّ سِلعَتَك رديئةٌ؛ لِيَصرِفَ عنها الرَّاغبينَ فيَشتريَها برُخص). ((تفسير ابن عاشور)) ((بيعَتَك رديئةٌ؛ لِيَصرِفَ عنها الرَّاغبينَ فيَشتريَها برُخص). ((تفسير ابن عاشور)) ((بيعَتَك رديئةٌ؛ لِيَصرِفَ عنها الرَّاغبينَ العربي (١٨/ ١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٣٤)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٥٦٦)، ((تفسير ابن كثير)) (١٦٠/٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٨٨).

قال الشوكاني: (والعثيُّ في الأرضِ: يشمَلُ كُلَّ ما يقعُ فيها مِن الإضرارِ بالنَّاسِ، فيدخُلُ فيه ما في السِّياقِ مِن نقص المكيالِ والميزانِ). ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٨٨).



## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا تَقَدَّم أَمْرُه عليه السَّلامُ إِيَّاهم بتقوى الله؛ أَمَرَهم ثانيًا بتقوى مَن أوجَدَهم، وأُوجَدَهم، وأوجَدَ مَن قَبْلَهم؛ تنبيهًا على أنَّ مَن أوجدَهم قادِرٌ على أنْ يُعَذِّبَهم ويُهلِكَهم (١).

وأيضًا لَمَّا وَعَظَهم فأبلَغَ في وعظِهم بما خَتَمه بالنَّهي عن الفسادِ؛ خَوَّ فَهم مِن سَطُواتِ اللهِ تعالى بما أحَلَّ بمَن هو أعظمُ منهم، فقال(٢):

﴿ وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيِلَّةَ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

أي: واتَّقوا اللهَ الذي خلَّقَكم، وخَلَق الخَلْقَ الأوَّلينَ مِن قَبْلِكم (٣).

﴿ فَالْوَا إِنَّامَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا كان الحاصِلُ ممَّا مضى الإعلامَ بالرسالةِ، والتحذيرَ مِن المخالفة؛ لأنَّها تؤدِّي إلى الضَّلالةِ، إلى أن خَتَمَ ذلك بالإشارةِ بالتعبيرِ بالجِبِلَّةِ إلى أنَّ عذابَه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٨٨).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٦٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٨٥).

قال السعدي: (﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ وَٱلْجِلِلَةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أي: الخليقة الأوَّلينَ، فكما انفرد بخلقِكم، وخَلْقِ مَن قَبْلَكم مِن غيرِ مُشارِكِ له في ذلك، فأفردوه بالعبادة والتوحيد، وكما أنعَمَ عليكم بالإيجادِ والإمدادِ بالنَّعَم، فقابِلوه بشُكره). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٧).

وقال ابنُ عثيمين: (ذكَّرَهم الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ بالذي خَلَقَهم، وخَلَقَ الخَلْقَ الأَوَّلَ أيضًا؛ إشارةً إلى أَنَّكم ستَزولون كما زال مَن قبْلَكم، فأنتم مخلوقونَ مِنَ العدَم، وتعودونَ إلى العدَم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ٢٧٨). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٨٨).





تعالى عظيمٌ، لا يستعصي عليه صغيرٌ ولا كبيرٌ - أجابوه بالقَدحِ في الرِّسالةِ أولًا، وباستِصغار الوعيدِ ثانيًا(١).

﴿ قَالُوٓا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ ١٩٠٠ ﴾.

أي: قال قَومُ شُعَيبٍ له: إنَّما أنت مِنَ المسحورينَ الذين بُولِغَ في سِحرِهم مرَّةً بعْدَ مرَّةٍ، فلا عَقلَ لك، وإنَّما تَهذي بما لا مَعنى له (٢).

كما قال تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا ۗ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْمَنَا بِعَزِيزِ ﴾ [هود: ٩١].

﴿ وَمَا آَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ ١٨ ﴾.

﴿ وَمَا أَنَّ إِلَّا بَشُرٌّ مِّثْلُنَا ﴾.

أي: وما أنت إلا آدميٌّ مِثلُنا، فكيف خَصَّك اللهُ بالرِّسالةِ مِن بيْنِنا حتى نتَّبِعَك (٣)؟! ﴿ وَإِن نَظُنْكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴾.

أي: ونحن نظُّنُّك (٤) مِنَ الكاذِبينَ (٥) ....

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٨٨).

(۲) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۰۸/۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱٦۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸۲/۱۹).

(۳) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۲۷۹)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٦٣٦)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٥٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۹۷).

- (٤) قال ابن عاشور: (أُطلِقَ الظَّنُّ على اليقين... وهو إطلاقٌ شائعٌ، كقَولِه: ﴿ اَلَذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم مُلَقُواْ رَبِهِمْ ﴾ [البقرة: ٤٦]، وقرينتُه هنا دخولُ اللام على المفعولِ الثاني لـــ (ظَنَّ)؛ لأنَّ أَصْلَها لامُ قَسَم). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨/١٩).
- (٥) و ﴿ إِنْ ﴾ في قولِه تعالى: ﴿ وَإِن نَظُنُك ﴾ -على مذهبِ الكوفيِّينَ- بمعنى (ما) النافية. أي: وما نظنُك إلّا مِن الكاذبينَ. وممَّن قال بهذا المعنى: ابنُ جرير، والقرطبي، والبقاعي. يُنظر: =



## في زَعمِك أنَّك رَسولٌ مِن عندِ اللهِ (١).

## ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

أي: فأنزِلْ علينا قِطَعًا مِن السَّماءِ تُهلِكُنا، إِنْ كُنتَ صادِقًا في أنَّك رَسولٌ مِن عندِ اللهِ (٢).

## ﴿ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

= ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٦٣٦)، ((تفسير القرطبي)) (١٣٦/ ١٣١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٨٩).

قال البقاعي: (والذي يقتضيه السياقُ ترجُّحُ مذهبِ الكوفيِّينَ هنا في أَنَّ ﴿ إِنْ ﴾ نافيةٌ؛ فإنَّهم أَرادوا بإثباتِ الواوِ في ﴿ وَمَا ﴾ المبالغة في نفي إرساله بتَعدادِ ما يُنافيه، فيكونُ مرادُهم أنَّه ليس لنا ظنُّ يتوجَّهُ إلى غيرِ الكذبِ، وهو أبلغُ مِن إثباتِ الظنِّ به، ويؤيِّدُه تسبيبُهم عنه سؤاله استهزاءً به، وتعجيزً له إنزالَ العذاب). ((نظم الدرر)) (١٤/ ٨٩، ٩٠).

وقيل: المرادُ بها (إِنْ) المخفَّفةُ مِن الثقيلةِ. وممَّن اختار ذلك: الشوكانيُّ، وابنُ عاشور، وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٨٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٦/١٩)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ٢٧٩، ٢٧٠).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٣٦/١٣)، ((البسيط)) للواحدي (١٢٠/١٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٣٠/١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٦٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٩٨). قال السعدي: (هذا جراءةٌ منهم وظُلمٌ، وقَولٌ زُورٌ، قد انطَوَوْا على خلافه؛ فإنَّه ما مِن رسول مِن الرُّسُلِ واجَه قومَه ودعاهم، وجادَلهم وجادَلوه، إلَّا وقد أظهَر اللهُ على يديه مِن الآياتِ ما به يتيقَنونَ صِدقَه وأمانتَه، خصوصًا شُعَيبًا عليه السلامُ، الذي يُسمَّى خطيبَ الأنبياء؛ لحُسنِ مراجعته قَومَه، ومجادلتهم بالتي هي أحسَنُ؛ فإنَّ قومَه قد تيقَنوا صِدقَه، وأنَّ ما جاء به حقُّ، ولكِنَّ إخبارَهم عن ظَنِّ كَذِبه كَذِبٌ منهم). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٧).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۳٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۹۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ۲۸۰).

قال الرازي: (وهُم إنَّما طَلَبوا ذلك؛ لاستبعادِهم وُقوعَه، فظُنُّوا أَنَّه إذا لم يَقَعْ ظَهَر كذِبُه). (تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٢٨).





## مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا طَلَبوا منه ما طلبوا؛ أحالَ عِلْمَ ذلك إلى اللهِ تعالى، وأنَّه هو العالِمُ بأعمالِكم، وبما تَستوجِبون عليها مِن العِقاب، فهو يعاقِبُكم بما شاء(١).

وأيضًا لَمَّا كان عذابُ العاصي يتوقَّفُ على العِلمِ المُحيطِ بأعمالِه، والقُدرةِ على نَكالِه؛ استأنَفَ تعالى الحِكايةَ عنه في تَنبيهه لهم على ذلك بقَولِه (٢):

﴿ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ

أي: قال شُعَيبٌ لِقَومِه: ربِّي أعلَمُ بما تَعمَلونَه مِنَ الشِّركِ والمعاصي، ونَقص الكَيلِ والميزانِ، وهو مُجازيكم بأعمالِكم، ومُعذِّبُكم بها إنْ شاء، وما علَيَّ إلَّا تبليغُكم (٣).

كما قال الله تعالى لنبيّه مُحمَّدٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ وَإِن جَندَلُوكَ فَقُلِ ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحج: ٦٨].

﴿ فَكُذَّاهُ هُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٩٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ مَحَطُّ كَلامِهم كلِّه على تكذيبِهم له مِن غيرِ قَدْحٍ في قُدرةِ الخالقِ؛ سَبَّبَ العذابَ عن تكذيبهم، فقال(٤):

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٩١،٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٦٣٧)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٦٢)، ((تفسير القرطبي)) (٣٦٢ /١٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٣٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٩١).



﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ﴾.

أي: فكذَّب قَومُ شُعَيبٍ نبيَّهم، فأهلكهم اللهُ بعذابٍ أظلَّهم، فهلكوا مِن تحتِه(١).

﴿إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ الحَالُ مُوجِبًا للسؤالِ عن يومِ الظُّلَّةِ، قال تعالى مُهَوِّلًا لأمرِه، ومعظِّمًا لقَدْره(٢):

﴿إِنَّهُ, كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

أي: إنَّ عذابَ يومِ الظُّلَّةِ الذي أصاب قَومَ شُعَيبٍ كان عذابَ يومٍ عَظيمِ الأهوال (٣).

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّتُومِنِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّتُومِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٦٣٧)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (١/ ١٢٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩١/ ١٨٧).

قال ابن القيم: (أخبَر تعالى عن العذابِ الذي أصاب به قَومَ شُعيب بثلاثة أمور، كُلُّها مؤنَّةُ اللفظ؛ أحدُها: الرَّجفةُ في قولِه في «الأعراف»: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دَارِهِمَ جَنْفِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٨]. الثاني: الظُّلَّةُ بقوله: ﴿ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَةِ ﴾ [الشعراء: ١٨٩]. الثالث: الصَّيحةُ: ﴿ وَجَمع لهم بَيْنَ الثلاثة؛ فإنَّ الرَّفِقَ بدأَتْ بهم، فَصَهَر تُهم الشمسُ بحرِّها، فأصحروا [خرَجوا] إلى الفضاء خوفًا من سقوط الأبنية عليهم، فصهر تُهم الشمسُ بحرِّها، ورُفِعت لهم الظُّلَةُ، فأهرِعوا إليها يَستظلُّون بها مِن الشَّمسِ، فنزَل عليهم منها العذابُ وفيه الصَّيحةُ). ((بدائع الفوائد)) (١٢٦/١).

وقال ابنُ عاشور: (كان العذابُ مِن جنسِ ما سألوه، ومِن إسقاطِ شَيءٍ مِن السَّماءِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٧/١٩).

- (٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٩٢).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ١٤٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٦٣)، ((تفسير الشوكاني)) (١٣٤ ، ١٣٣ ، ١٣٤)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٤٧٤).





#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ لَتُوالِي الإخبارِ بإهلاكِ هذه القُرونِ، وإبادةِ مَن ذُكِرَ مِن تلك الأممِ، مِن الرُّعبِ ما لا يبلغُ وصْفُه، ولا يمكِنُ لغيرِه سُبحانَه شرحُه؛ قال تعالى مشيرًا إليه تحذيرًا من مثله(١):

### ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾.

أي: إنَّ في إهلاكِ قَومِ شُعَيبٍ لَدَلالةً واضِحةً على صِدقِ رَسولِه، وعِبرةً وعِبرةً وعِظةً لِمن ينقُصُ في الكيل والوَزنِ(٢).

﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ﴾.

أي: ولم يكُنْ أكثَرُ قَوم شُعَيبٍ مُؤمِنينَ (٣).

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١١١) ﴾.

أي: وإنَّ ربَّك -يا مُحمَّدُ- لهو العزيزُ القاهِرُ الغالِبُ، المُنتقِمُ مِن أعدائِه، الرَّحيمُ بعبادِه، فلا يُعاجِلُهم بعذابِه، ومِن رحمتِه أنَّه يُرسِلُ رُسُلًا، ويُنزِّلُ معهم ما يُبيِّنُ به ما يُرضيه وما يُسخِطُه، فلا يُهلِكُ قَومًا إلَّا بعْدَ إعذارِهم، ومِن رحمتِه أنَّه يُنجِّي أَتْباعَ رُسُلِه (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٩٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۰ ٦٤)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٥٦٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۹۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹۲/ ۱۸۸، ۱۸۸).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٦٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۷٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۱۵۱).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٧٩)، ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (ص: ١٩٥). ابن كثير)) (٦٢ / ١٦١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٩٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩٥).



## الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - ﴿ وَمَا أَسْئُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَامِينَ ﴾ خاطب كلُّ رسول به قومَه؛ إزاحةً للتهمةِ ، وتمحيضًا للنصيحةِ ؛ فإنَّها لا تنجعُ ما دامَت مشوبةً بالمطامع (١).

٧- قال الله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: ﴿ أَوْفُواْ اَلْكُيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُخْسِرِينَ \* وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ \* وَلَا تَبْخَسُواْ النّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ سلك شُعيبٌ عليه السّلامُ في نهيهم عن الفسادِ مَسلك التدرُّج، وهذا مِن أساليبِ الحكمة في تهيئة النُّفوسِ بقبولِ الإرشادِ والكمالِ، فابتداً بنهيهم عن أساليبِ الحكمة في تهيئة النُّفوسِ بقبولِ الإرشادِ والكمالِ، فابتداً بنهيهم عن نوعٍ مِن الفسادِ فاش فيهم، وهو التَّطفيفُ، ثمَّ ارتقَى فنهاهم عن جنسِ ذلك النَّوع، وهو: أكلُ أموالِ النَّاسِ، ثمَّ ارتقَى فنهاهم عن الجنسِ الأعلى للفسادِ الشَّاملِ لجميع أنواعِ المفاسدِ، وهو: الإفسادُ في الأرضِ كُلُّه (٢).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَا لَنَقُونَ ﴾ إنَّ ما لم يَقُلْ هنا: أخوهم شُعَيبٌ؛
 لأنَّهم نُسِبوا إلى عبادة الأَيْكة (٣)، وذلك على اعتبار أنَّ مَدْيَنَ هم أصحابُ الأَيْكة .

وقيل: لم يقُلْ: (أخوهم)؛ لأنَّه لم يكُنْ مِن أصحابِ الأَيْكةِ في النَّسَبِ، فلمَّا ذكر مَدْيَنَ قال ﴿ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا ﴾؛ لأنَّه كان منهم (أ)، وذلك على اعتبارِ أنَّ مَدْيَنَ غيرُ أصحاب الأيكةِ. وقيل غيرُ ذلك (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥٨، ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٨٥).



٢ - قال الله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَا نَنْقُونَ \* إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ \* فَأَتَقُواْ الله وَ أَطِيعُونِ \* وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَكَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِ الْعَامِينَ ﴾ إنّها كان جوابُ هؤلاء الرُّسُلِ واحِدًا على صيغةٍ واحدةٍ؛ لأنّهم مُتَّفِقونَ على الأمرِ بالتَّقوى، والطَّاعة، والإخلاصِ في العبادةِ، والامتِناعِ مِن أُخذِ الأَجرِ على تبليغِ الرِّسالةِ (١).

٣- الكيلُ على ثلاثةِ أضرُبِ: واف، وطفيف، وزائد، فأمَرَ بالواجِبِ الذي هو التَّطفيفُ بقَولِه الإيفاءُ بقَولِه تعالى: ﴿ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ ﴾، ونهى عن المُحَرَّمِ الذي هو التَّطفيفُ بقَولِه تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴾، ولم يَذكُرِ الزَّائدَ؛ لأنَّه إنْ فَعَلَه فقد أحسَنَ، وإنْ لم يَفعَلْه فلا إثمَ عليه (٢).

٤ - قَولُه تعالى: ﴿ وَلَا تَبَخْسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمُ ﴾ هذا عامُّ في كلِّ حقِّ يَثْبُتُ لأحد ألَّا يُهضَمَ، وفي كلِّ مِلْكِ ألَّا يُغصَبَ عليه مالِكُه، ولا يُتحَيَّفَ منه، ولا يُتصَرَّفَ فيه إلَّا بإذنه تصرُّفًا شرعيًّا (٣).

٥ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَلَا تَبَّخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَآءَهُمُ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ دليلٌ على أنَّ الوفاءَ في العُقودِ هو ممَّا جاء في الشَّرائعِ السَّماويَّةِ السَّابِقةِ واللَّاحِقةِ (١٤). ٢ - قال الله تعالى: ﴿ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَةَ أَنِّهُ, كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾

آ - قال الله تعالى: ﴿ فَكَذَبُوهُ فَاخَذَهُمْ عَذَابُ يُوْمِ الظَّلَةِ إِنَّهُ, كَانَ عَذَابُ يُوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مَواطِنَ، كُلُّ موطن بصفة تُناسِبُ ذلك السّياق؛ ففي (الأعراف) ذكر أنَّهم أخذَتْهم الرَّجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين؛ وذلك لأنَّهم قالوا: ﴿ لَنُخْرِجَنَكَ يَشُعَينُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنَا ﴾ وذلك لأنَّهم قالوا: ﴿ لَنُخْرِجَنَكَ يَشُعَينُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنَا ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٥/ ٤٠٢).



[الأعراف: ٨٨]، فأرجَفوا بنبيّ الله ومَن اتَّبَعه، فأخذَتْهم الرَّجفةُ. وفي سورةِ (هودٍ) قال: ﴿ وَلَكَ لأَنَّهم استَهزَؤوا بنبيّ اللهِ في قَولِهم: ﴿ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُ كَ أَن تَتْكُ مَا يَعْبُدُ ءَابَا وَنُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي بنبيّ اللهِ في قَولِهم: ﴿ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُ كَ أَن تَتْكُ مَا يَعْبُدُ ءَابَا وَنُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي اللهِ في قولِهم: ﴿ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُ كَ أَن تَتْكُ مَا يَعْبُدُ ءَابَا وَنُا اللهِ على سبيلِ أَمْوَلُنَا مَا نَشَتُو أَلْ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾ [هود: ٨٧]، قالوا ذلك على سبيلِ الته تُكم والازْ دراء، فناسَب أن تأتيهم صيحةٌ تُسكتُهم، فقال: ﴿ وَأَخَذَتِ ٱلّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ﴾. وهاهنا قالوا: ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِقِينَ ﴾، الصَّيْحَةُ ﴾. وهاهنا قالوا: ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّيدِقِينَ ﴾، على وجه التعنُّت والعنادِ، فناسَب أن يَحِقَ عليهم ما استبعدوا وُقوعَه: ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَظِيمٍ ﴾ (١) عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (١).

٧- قَولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوُ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ كَرَّرَ سُبحانَه الخِتامَ بهذا الكَلامِ في هذه السُّورةِ ثمانيَ مرَّاتٍ ؛ فلعلَّ مِن أسرارِه الإشارةَ إلى سبْقِ الرَّحمةِ للغَضَبِ (٢). في هذه السُّورةِ ثمانيَ مرَّاتٍ ؛ فلعلَّ مِن أسرارِه الإشارةَ إلى سبْقِ الرَّحمةِ للغَضَبِ (٢). في هذه السُّورةِ ثمانيَ مرَّاتٍ ؛ فلعلَّ مِن أسرارِه الإشارة إلى سبْقِ الرَّحمةِ للغَضَبِ (٢).

1 - قولُه تعالى: ﴿ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴾ استئنافٌ مِن كَلامِه، انتقلَ به مِن غَرضِ الدَّعوةِ الأصليَّةِ بقولِه: ﴿ أَلَا نَنقُونَ ﴾ [الشعراء: ١٧٧] إلى آخِرِه، إلى الدعوةِ التفصيليَّةِ بوَضْعِ قوانينِ المعاملةِ بيْنَهم؛ فقدْ كانوا مع شِرْكِهم باللهِ يُطفّفونَ المكيالَ والميزانَ، ويَبخسونَ أشياءَ الناسِ إذا ابتاعوها مِنهم، ويُفسِدونَ في الأرض (٣).

- وصَوْغُ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴾ أبلَغُ مِن (لا تكونوا مُخْسِرينَ)؛ لأنَّه يذُلُّ على الأمْرِ بالتبرُّؤ مِن أهلِ هذا الصَّنيع(٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٤/١٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



# ٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوُاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَا تَبَخُسُوا ٱلنَّاسَ أَشَيَاءَهُم ﴾ هذا تَعميمٌ بعْدَ تَخصيصِ بعضِ الموادِّ بالذِّكْرِ؛ لغايةِ انهماكِهم فيها(١).

- وفي الكلام تَرَقِّ؛ ذكرَ أُوَّلًا الأَمْرَ بإيفاءِ الكيلِ، وأكَّدَهُ بقولِهِ: ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴾ على الطَّردِ والعكسِ، ثمَّ ترقَّى إلى الأَمْرِ بالعدلِ في الموازينِ؛ فإنَّها أكثرُ استعمالًا مِنَ المكاييلِ، ثمَّ جاء بهذا العامِّ، ثمَّ بأعمَّ منه: ﴿ وَلَا تَعْثَوُا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾؛ فإنَّ بخسَ الأشياءِ أعمُّ مِن أَنْ يكونَ في المكيالِ أو الميزانِ، والعُثُوَّ أعمُّ مِن تنقيص الحُقوقِ وغيره مِن أنواع الفسادِ(٢).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَاتَقُوا الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَةَ الْأَولِينَ ﴾ فيه تنبيهُ على أنَّ مَن أوْجَدهم قادرٌ على أنْ يُعذِّبَهم ويُهلِكَهم، وعطَفَ عليهم ﴿ وَٱلْجِيلَةَ ﴾؛ إيذانًا بذلك (٣).

- وأكَّدَ قولَه في صَدرِ خِطابِه ﴿ فَاتَقُواْ اللّهَ ﴾ بقولِه هُنا: ﴿ وَاتَّقُواْ اللّهَ خَلَقَهُم، وَخَلَقَ وَالْجِيلَةَ الْأَوَلِينَ ﴾، وزاد فيه دليل استحقاقه التقوى بأنَّ الله خَلَقَهم، وخلَقَ الأُمَمَ مِن قَبْلِهم، وباعتبارِ هذه الزِّيادةِ أدخَلَ حرفَ العَطفِ على فِعلِ (اتَّقُوا)، ولو كان مُجرَّدَ تأكيد لم يَصِحَ عَطْفُه. وفي قولِه: ﴿ اللّهِ عَلَمُ كُمْ ﴾ إيماءٌ إلى نَبْذِ اتِّقاءِ غيره مِن شُركائِهم (٤).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴾ نَفَوْا رِسالتَه عَنِ اللهِ كِنايةً

ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٨٥).



وتَصريحًا؛ فزَعَموهُ مَسحورًا، أي: مُختلَّ الإدراكِ والتصوُّراتِ مِن جَرَّاءِ سِحرِ سُلِّطَ عليه، وذلك كنايةٌ عن بُطلانِ أنْ يكونَ ما جاء به رسالةً عن اللهِ. وفي صيغة اللهِ مَن ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴾ مُبالَغةُ؛ فهي تُفيدُ أنَّه معدودٌ في زُمرتِهم، ومَشهورٌ بأنَّه مِن جُملتِهم (۱).

# ٥ - قولُه تعالى: ﴿ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَمَا آَنَتَ ﴾ فيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ، حيثُ جاء هُنا بالواوِ، وفي قصَّةِ ثمودَ: ﴿ مَا أَنْتَ ﴾ بغيرِ واوٍ؛ فإنْ قيل: هلِ اختلَف المعنى بإدخالِ الواوِ هاهُنا، وتَرْكِها في قصَّةِ ثمودً؟

فالجوابُ: إذا أُدخِلَتِ الواوُ فقدْ قُصِدَ معنَيانِ كِلاهما مُنافِ للرِّسالةِ عِندَهم: التَّسحيرُ والبشريَّةُ، وأنَّ الرسولَ لا يَجوزُ أنْ يَكونَ مُسَحَّرًا، ولا يَجوزُ أنْ يَكونَ بَشرًا؛ فهي للدَّلالةِ على أنَّ كُلَّا مِنَ التَّسحيرِ والبشريَّةِ مُنافِ للرِّسالةِ؛ مبالغةً في التَّكذيبِ. وإذا تُركَتِ الواوُ فلَمْ يُقصَدْ إلَّا معنى واحدٌ، وهو كونُه مُسَحَّرًا، ثمَّ قُرِّرَ بكونِه بشرًا مِثلَهم (٢). وقيل: الإتيانُ بواوِ العَطفِ في قولِه: ﴿ وَمَا أَنتَ إلاَ مَنْ مُرَّرِ بَكُونِه بشرًا مِثلَهم أَن وايِ الطالاً ثانيًا لرِسالتِه، وتَرْكُ العطفِ في قصَّة ثمودَ يجعَلُ كونَه بشرًا إبطالاً ثانيًا لرِسالتِه، وتَرْكُ العطفِ في قصَّة ثمود يجعَلُ كونَه بشرًا في أنَّ ما يَصدُرُ منه ليس وَحْيًا، بلْ هو مِن تأثيرِ كونِه مسحورًا؛ فمآلُ معنى الآيتَينِ مُتَّحِدٌ، ولكنْ طريقُ إفادتِه مختلِفٌ، وذلك على حسب أُسلوب الحِكايتَيْن (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٦/١٩٩).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۳۳)، ((تفسير البيضاوي)) (۱٤٩/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۱۸۷)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٦/١٩١).



- فإنْ قيل: هذا بَيانُ خاصيَّةِ الترَّكيبِ؛ فما بيانُ الأبلغيَّةِ، واختِصاصِ الواوِ بموضع دونَ مَوضع؟

فالجوابُ: أنَّ التركيبَ بدونِ الواوِ في قصَّة ثمود يُفيدُ التوكيدَ والتقريرَ، والقطعَ بأنَّه بَشرٌ مِثلُهم، أي: لا يَنبغي أنْ نؤمِنَ برسالاتِكَ إلَّا بشيء تمتازُ به عناً؛ ولهذا قالوا: ﴿فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلاِقِينِ ﴾، والقومُ أنْصَفوا في الطلَبِ؛ ولهذا قال: ﴿هَنوهِ عَنَاقَةٌ لَمَّ شِرْبُ ﴾. وأمَّا قومُ شُعيبِ عليه السَّلامُ فإنَّهم أثبتوا له شيئينِ: كَوْنَه مُستَّرًا، وكونَه بشرًا مِثلَهم، كلُّ واحد منهما مُستقلُّ في المنع من كونه رسولًا؛ يعني: نحنُ وأنتَ في عدم صلاحية الرِّسالة لكوننا بشرًا سواءً، ولك المزيةُ علينا في كونكَ مُستَّرًا دونَنا، ثمَّ أكَّدوا ذلك بقولهم: ﴿ وَإِن نَظُنُكُ لِينَ اللّهَ مِن الأوَّلِ ما طلَبوا البرهانَ كما طلَبوا؛ حيثُ قالوا: ﴿ فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِن الضَّدِقِينَ ﴾، والظَّنُ بمعنى اليقينِ؛ ولذلك أدخلَ «إنْ » واللَّامَ، ولَمَّا كان هذا الرَّدُّ أَبلَغَ مِنَ الأوَّلِ ما طلَبوا البرهانَ كما طلَبوا؛ حيثُ قالوا: ﴿ فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِن الضَّدِقِينَ ﴾، والظَّنُ بمعنى اليقينِ؛ ولذلك أدخلَ «إنْ » واللَّامَ، ولَمَّا كان هذا الرَّدُّ أَبلَغَ مِنَ الأوَّلِ ما طلَبوا البرهانَ كما طلَبوا؛ حيثُ قالوا: ﴿ فَأُمِولِهِم : ﴿ فَأَسْقِطُ مِنَ الشَمَاءَ ﴾؛ استهزاءً كما قطع قريشٌ بقولِهم: ﴿ إِنْ كَانَ هَذَا هُو عَنْ عِندِكَ فَأُمُولِمُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّهَا عَن السَّهَا عَن السَّمَاءِ ﴾ (الأنفال: ٣٢].

٦ - قولُه تعالى: ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ لَعلَّه جوابٌ لِمَا أَشْعَر به الأَمْرُ بالتَّقوى مِنَ التَّهديدِ<sup>(۱)</sup>. والأَمْرُ في قولِه: ﴿ فَأَسْقِطْ ﴾ أَمْرُ تعجيزِ<sup>(۱)</sup>.

٧- قولُه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّيَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ جاء جوابُ شُعيبٍ بإسنادِ العِلمِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٤١٣، ١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٦٢، ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٧/١٩).



إلى الله؛ فهو العالِمُ بما يَستحِقُّونه مِنَ العَذابِ ومِقدارِه، وكلمةُ ﴿أَعْلَمُ ﴾ هُنا مُبالَغةٌ في العالِم، وليس هو بتَفضيلِ(١).

٨- قولُه تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَةَ ۚ إِنَّهُ, كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾
 - بيّنَ اللهُ تعالى استِمرارَهم على ما كانوا عليه بقولِه: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ ﴾، أي:

استمَرُّوا على ذلك، وكَذَّبوه تكذيبًا بعْدَ تكذيب، هذا معنى الفاءِ والتكريرِ في ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾، واتَّصلَ بذلك ﴿عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ﴾(٢).

- وقولُه: ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ الفاءُ فصيحةٌ، أي: فتبيَّنَ مِن قولِهم: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ ﴾ أنَّهم كذَّبوهُ، أي: تبيَّنَ التكذيبُ والثباتُ عليه بما دلَّ عليه ما قصدوه مِن تعجيزِه؛ إذْ قالوا: ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدوة مِن تعجيزِه؛ إذْ قالوا: ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدوة مِن تعجيزِه؛ إذْ قالوا: ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدوة مِن تعجيزِه؛ إذْ قالوا: ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدوة مِن تعجيزِه؛ إذْ قالوا: ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ السَّمَاءِ السَّعراء: ١٨٧ ].

- وفي إعادة فعل التكذيب إيقاظٌ للمشركينَ بأنَّ حالَهم كحالِ أصحابِ شُعيب؛ فيوشِكُ أَنْ يكونَ عِقابُهم كذلك(٤).

- قولُه: ﴿ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ﴾ في إضافة العذابِ إلى يومِ الظُّلَّةِ دونَ نفْسِها: إيذانٌ بأنَّ لهم يَومَئذٍ عذابًا آخَرَ غيرَ عذاب الظُّلَّةِ (٥٠).

- وقِصَّةُ شُعيبٍ آخِرُ القصصِ السَّبْعِ التي أُوحيَتْ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، المذكورةِ على سَبيلِ الاختِصارِ؛ تَسليَةً له صلَّى اللهُ عليه وسلَّم،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٧/١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٧/١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٦٣).



وتَهديدًا للمُكذّبينَ به (۱)، ولصرفِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الحِرصِ على إسلامٍ قومِه، وقَطْعِ رجائِه عنه، ودفْع تحسُّرِه على فواتِه؛ تحقيقًا لمضمونِ ما مرَّ في مَطلَعِ السورةِ الكريمةِ مِن قولِه تعالى: ﴿ وَمَا يَأْنِهِم مِن ذِكْرِ مِن الرَّمْنِ عُكثٍ مَّ مَطلَعِ السورةِ الكريمةِ مِن قولِه تعالى: ﴿ وَمَا يَأْنِهِم مِن ذِكْرِ مِن الرَّمْنِ عُلَا واحدة إلاّ كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ \* فَقَدْكَنَّبُوا مَن ... ﴾ [الشعراء: ٥ - ٦] الآية؛ فإنَّ كلَّ واحدة مِن هذه القصصِ ذِكرٌ مُستقلٌ، مُتجدِّدُ النُّزولِ، قد أتاهم مِن جهتِه تعالى بموجب رحمتِه الواسعةِ، وما كان أكثرُهم مؤمنينَ بَعْدَما سمِعوها على التَّفصيلِ قصَّة بعد قصَّة ، لا بأنْ يتدبَّروا فيها، ويَعتبروا بما في كلِّ واحدة منها مِن الدَّواعي إلى الإيمان، والزَّواجرِ عن الكُفرِ والطُّغيانِ، ولا بأنْ يَتأمَّلُوا في شأن الآياتِ الكريمةِ النَّاطقةِ بتلك القصصِ على ما هي عليه، مع علمِهم مأن الآياتِ الكريمةِ النَّاطقةِ بتلك القصصِ على ما هي عليه، مع علمِهم مأن الأَنْ عليه مِن الكُفرِ والضَّلالِ كأنْ لم يَسمَعوا شيئًا منها مِن أحد أصلًا، واستمَرُّوا على ما كانوا عليهِ مِنَ الكُفرِ والضَّلالِ كأنْ لم يَسمَعوا شيئًا يزجُرُهم عن ذلكَ (١٠)!

9 - قولُه تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتُرُهُم مُّوْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو الْعَرْبِيرُ الْكَوْرِةِ فِي أُوَّلِ كُلِّ قِصَّةٍ وآخِرِها؛ لأَنَّ كُلَّ قَصَّة منها كتنزيلٍ برأسه، وفيها مِنَ الاعتبارِ مِثلُ ما في غيرِها؛ فكانتْ كُلُّ واحدة منها منها كتنزيلٍ برأسه، وفيها مِنَ الاعتبارِ مِثلُ ما في غيرِها؛ فكانتْ كُلُّ واحدة منها تُدْلِي بحقٍ في أَنْ تُفتتَحَ بما افتُتحَتْ به صاحبتُها، وأَنْ تُختتَمَ بما اختُتِمَتْ به، ولأَنْ في التكريرِ تقريرًا للمعاني في الأنفُس، وتَثبيتًا لها في الصُّدورِ؛ فإنَّه لا طريقَ إلى تَحفُّظَ العلومِ إلَّا تَرديدُ ما يُرادُ تحفُّظُه منها، وكلَّما زاد تَرديدُه كان أمكنَ له في القلب، وأرسَخَ في الفَهْم، وأثبَتَ للذَّكْرِ، وأَبْعَدَ مِنَ النِّسيانِ. ولأَنْ مُنها، المَعنى في الأَنْ وُقُرُّ عن الإنصاتِ للدِّيْ، وقُلوبٌ غُلْفٌ عن تدبُّرِه؛ هذه القصصَ طُرِقَتْ بها آذانٌ وُقُرُّ عن الإنصاتِ للحَقِّ، وقُلوبٌ غُلْفٌ عن تدبُّرِه؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٦٣).



فَكُوثِرَتْ بِالوعظِ والتذكيرِ، ورُوجِعَتْ بِالترديدِ والتكريرِ؛ لعلَّ ذلك يفتَحُ أُذْنًا، أو يَضْفُلُ عَقلًا طالَ عهْدُه بِالصَّقْلِ، أو يَجْلو فَهْمًا قد غطَّى عليه تراكُمُ الصَّدَأ(١).

- وكرَّرَ ما كرَّرَ في أوائلِ هذه القصصِ؛ تنبيهًا على أنَّ طريقةَ الأنبياءِ واحدةٌ لا اختلافَ فيها، وهي الدعاءُ إلى توحيد اللهِ وعبادتِه، ورفْضِ ما سِواه، وأنَّهم ورسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُشترِكونَ في ذلك، وأنَّ ما جاء به صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هو ما جاءتْ به الرسُلُ قبْلَه، وتلك عادةُ الأنبياء (٢).

- وأيضًا جاءَتِ الألفاظُ في دُعاءِ كلِّ واحدِ مِن هؤلاءِ الأنبياءِ واحدةً بعَيْنِها؟ إذْ كان الإيمانُ المدعوُّ إليه معنًى واحدًا بعَيْنه (٣).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۳٤)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۱۸۸)، ((تفسير الشربيني)) (۳/ ۳۳۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۹۱)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۷/ ۱۳۰ - ۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨٨، ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٤٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨٨).





#### الآيات (١٩٢-٩٠٦)

﴿ وَإِنَّهُ لَنَهْ اِللَّهِ الْعَكُونَ مِنَ ٱلْمُنْدِينَ اللهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينَ اللهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينَ اللهُ عِلْمَهُ عَلَمَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ اللهُ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مّا كَانُوا بِهِ عَلَيْ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِم مَا كَانُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا كَانُوا عَلَمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ زُبُرِ ﴾: أي: كتُبِ، جمعُ زَبورٍ، وهو: كلُّ كتابٍ ذي حِكمةٍ، مأخوذٌ مِن الزَّبْرِ، وهو الكِتابةُ والقِراءةُ(١).

﴿ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴾: الأعجَمُ: مَن في لِسانِه عُجمةٌ، عربيًّا كان أو غيرَ عربيٍّ، وأصلُ (عجم): يذُلُّ على شُكوتٍ وصَمتٍ (٢).

﴿ سَلَكُنْكُ ﴾: أي: أدخَلْناه، وأصلُ (سلك): يدُلُّ على نفوذِ شَيءٍ في شَيءٍ (٣). ﴿ سَلَكُنْكُ ﴾: أي: فجأةً، والبَغتُ: مُفاجأةُ الشَّيءِ مِن حيثُ لا يُحتسَبُ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٤٣)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (١/ ٤٩٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٥٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٣٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٤٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢١)، ((تفسير الطبري)) (٦٤٨/١٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٩٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥٣)، ((تفسير الطبري)) (٩/ ٢١٤)، ((مقاييس =



﴿ مُنظَرُونَ ﴾: أي: مُؤخَّرٌ عنا العذاب، وممدودٌ في آجالِنا، والنَّظَرُ: الانتظارُ. يُقالُ: نظرْتُه وانتظَرْتُه وأنظرْتُه، أي: أخَّرْتُه، وأصلُ (نظر): تأمُّلُ الشَّيءِ ومُعاينَتُه (١٠).

﴿ مَّتَعَنَّكُهُمْ ﴾: أي: عمَّرْناهم، وأصلُ الإمتاع: الإطالةُ، يُقالُ للشيءِ الطويلِ: ماتعٌ، وأصلُ (متع): يدُلُّ على منفعةٍ، وامتدادِ مُدَّةٍ في خير (٢).

﴿ مَا آَغَنَى ﴾: أي: ما نَفَعهم وما دفَعَ عنهم، يُقالُ: أغْناني كذا، وأغْنَى عنه كذا: إذا كفاه، وأصلُ (غني) هنا: يدُلُّ على الكِفايةِ (٣).

﴿ ذِكْرَىٰ ﴾: أي: تَذكيرٌ، والذِّكرى: كثرةُ الذِّكر، وهو أبلَغُ مِن الذِّكْرِ(١٠).

#### المعنى الإجماليُّ:

يبيِّنُ الله تعالى مصدرَ القرآنِ، والنازلَ به، والنازلَ عليه، وحكمةَ الإنزالِ، واللغةَ التي نزَل بها، فيقولُ: وإنَّ القرآنَ وحْيُ مُنزَّلٌ مِن اللهِ ربِّ العالَمينَ، نزَل به على قَلبِك -يا مُحمَّدُ- جِبريلُ الأمينُ على الوَحيِ؛ لِتُنذِرَ به النَّاسَ، بلُغةٍ عربيَّةٍ واضحةِ البيانِ.

<sup>=</sup> |LL(1)| ((غريب |LL(1)|) ((غريب |LL(1)|) ((|LL(1)|) ((|

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٤٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۱۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٩٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۵۷)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۹)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۳۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الطبري)) (١٧/ ٢٥١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٩٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦١٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٦٧٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٢٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٥٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٤٩)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٥٧).



ثمَّ يبيِّنُ سبحانَه ما يدُلُّ على صدقِ هذا القرآنِ ومَن جاء به، فيقولُ: وإنَّ هذا القُرآنَ لَمذكورٌ خَبَرُه في كتُب الأنبياءِ السَّابقينَ. أوَلَمْ يكُنْ لهؤلاء المُشرِكين المُكذِّبينَ عَلامةً على صِحَّةِ ما جئْتَهم به -يا مُحمَّدُ- عِلمُ عُلَماءِ بني إسرائيلَ صِدْقَ ذلك، ووجودُه في كُتُبهم؟!

ثمَّ يَذَكُرُ اللهُ تعالى جحودَ الكافرينَ وعنادَهم، فيقولُ: ولو نزَّلْنا هذا القُرآنَ على رجُلِ أعجميٍّ لا يَنطِقُ بالعربيَّة، فقرأه على مُشرِكي قَومِك بغيرِ لغة العربِ؛ لَما آمَنوا به، ولَقالوا: ما نَفْقَهُ قولَه! كذلك أدخَلْنا القُرآنَ في قُلوبِ المُشرِكين، فكذَّبوا به، ولا يؤمنون به حتى يرَوُ العذابَ الأليمَ مِن الله، وهو آتِيهم فجأةً، فيقولونَ حينَ يرَونَ العذابَ: هل نحن مؤخَّرون ومُمهَلونَ يا رَبَّنا؟!

أيستعجِلُ هؤلاء المجرِمون بعذابنا؟ أخبرْني إنْ أمهَلْناهم يتمَتَّعون في الدُّنيا سِنينَ كثيرةً، ثمَّ جاءهم بعْدَ تمتُّعِهم تلك السِّنينَ عذابُ اللهِ الذي كانوا يُوعَدون به، فماذا ينفَعُهم تمتُّعُهم في الدُّنيا، وإمهالُنا لهم؟!

ثمَّ يُبيِّنُ سبحانَه سُنَّتَه التي لا تتخلَّفُ، فيقولُ: وما أهلَكْنا قريةً مِن القُرى الظَّالِمةِ إلَّا بعْدَ إرسالِ رسُلِ الله المُنذِرينَ لهم، بعَثْنا هؤلاء الرسُّلَ تذكِرةً لأهل القرى، وما كُنَّا ظالِمين لهم بعْدَما أقَمْنا الحُجَّةَ عليهم.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَإِنَّهُ لَنَهْ بِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ ﴾.

مناسبة الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا ختمَ سُبحانَه ما اقتصَّه مِن خبرِ الأنبياءِ؛ ذَكَرَ بعدَ ذلك ما يدُلُّ على نبوَّتِه صلَّى الله عليه وسلَّم (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٣٠).



#### ﴿ وَإِنَّهُ لَنَا نِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ ﴾.

أي: وإنَّ القرآنَ وحْيٌ مِن اللهِ الذي ربَّى جميعَ العالَمينَ بنِعَمِه، وهداهم لمصالِحِهم برَحمتِه (١).

كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ \* فِي كِنَبِ مَكْنُونِ \* لَا يَمَسُّهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ \* تَنزِيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الواقعة: ٧٧ - ٨٠].

# ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللَّهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

أي: نزَل بالقُرآنِ جِبريلُ المؤتمَنُ على وَحيِ اللهِ إلى أنبيائِه؛ فهو لا يَزيدُ فيه ولا يَنتُصُ منه شيئًا(٢).

كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيهِ \* ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ \* مُطَاعِ ثَمَّ أَمِينِ ﴾ [التكوير: ١٩ - ٢١].

﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينَ اللَّهُ ﴾.

أي: نزَل جبريلُ بالقُرآنِ على قَلبِك -يا محمَّدُ- لِتَعِيَهُ وتحفَظَه، فتكونَ ممَّن يُنذرُ النَّاسَ به (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٦٤١)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٦٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩٦/١٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۶۱)، ((تفسير الخازن)) (۳/ ۳۳۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۹۸).

قال ابن عطية: (﴿ ٱلرَّحُ ۗ ٱلْأَمِينُ ﴾ جبريلُ عليه السلامُ، بإجماع). ((تفسير ابن عطية)) (٢٤٢). وحكَى الإجماع أيضًا: ابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٤٢/١٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٢٤٣/٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٣٤٣/٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦٢/١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٩٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٨٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ٢٨٥).



كما قال تعالى: ﴿ قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٩٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ۔ قَوْمًا لُدًّا ﴾ [مریم: ۹۷].

﴿ بِلِسَانٍ عَرَقِي مُبِينٍ ١٩٠٠ ﴾.

أي: بلُغةٍ عَربيَّةٍ واضحةِ المعاني(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِسَاثُ الَّذِي الْمَانُ عَرَبِكُ مُّبِيثُ ﴾ [النحل: ١٠٣].

وقال تبارك و تعالى: ﴿ كِنَابُ فُصِّلَتَ ءَايَنتُهُ وَأَءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [فصلت:

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِنَّنُذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَلَيْنَا لِلنَّذِرَ أَمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَلَيْذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيهِ ﴾ [الشورى: ٧].

﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ ﴾.

أي: وإنَّ هذا القُرآنَ مَذكورٌ خبَرُه في كتُبِ الأنبياءِ السَّابقةِ المبشِّرةِ به، ممَّا يدُلُّ على صِحَّتِه (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٤٣/١٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٣٨/١٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٩٧، ٩٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ١٤٤)، ((تفسير ابن عطية)) (۲۶۳/٤)، ((تفسير القرطبي)) (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جري)) (۲/ ۹۵)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۹۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۲۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۵۸).

والضمير في قوله: ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ يرجعُ إلى القرآنِ، أي: ذِكر القرآنِ، وخبره، وإنزاله، وهو قولُ أكثرِ المفسِّرينَ.



### ﴿ أُولَوْ يَكُن لَهُمْ ءَايَدُ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ ١٧٧) ﴿.

أي: أَوَلَمْ يَكُنْ للمُشرِكين المكَذِّبين دَلالةً على صِحَّةِ ما جاء به الرَّسولُ مِن الوَحيِ؛ أَنَّ العُلَماءَ مِن بني إسرائيلَ يَعلَمونَ صِدقَ ذلك، ويَجِدونَ ذِكرَه في كُتُبهم التي يَدرُسونَها (١٠)؟!

كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلُ مِّن رَّبِكَ بِٱلْمُقِّ ﴾ [الأنعام: ١١٤].

= يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ١٨٠)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٧٨)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٨٤٨).

وقيل: الضميرُ يرجِعُ إلى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ، أي: أمْره، ونعته، وصفة أُمَّتِه. وممَّن اختار ذلك في الجملةِ: مقاتلُ بنُ سليمانَ، والسمرقنديُّ، وابن أبي زمنين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٨٠)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٢٥٥)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٣/ ٢٨٧).

وقال الزجاج: (وقوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَهِي زُمُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ تأويلُه -والله أعلَمُ- أنَّ ذِكرَ محمَّدٍ عليه السَّلامُ وذكرَ القرآن في ﴿ زُمُر ٱلْأَوِّلِينَ ﴾). ((معاني القرآن وإعرابه)) (٤/ ١٠٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۶٤)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۷۹۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٦٣/ ١٩١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٨٨، ٢٨٨).

قال ابن تيميَّةَ: (علماءُ بني إسرائيلَ يَعلمونَ ذِكرَ إرسالِ محمَّد ونزولَ الوحْيِ عليه... ويعلمونَ المعانيَ التي فيه أنَّها موافقةٌ لأقوالِ الرُّسلِ قبْلَه في الخبرِ والأمرِ؛ فإنَّه أخبرَ عن توحيدِ الله وصفاتِه، وعرشِه وملائكتِه، وخَلْقِه السَّمواتِ والأرضَ، وغيرِ ذلك بمثلِ ما أخبَرتْ به الرُّسلُ قبْلَه، وأمر بتوحيدِ الله وعبادتِه وحْدَه لا شريكَ له، وبالعَدلِ والصِّدقِ والصَّلاةِ والزكاةِ، ونهي عن الشِّركِ والظُّلْم والفواحِش، كما أمرت ونهَت الرسُلُ قبْلَه). ((الجواب الصحيح)) (٥/ ٣٤١، ٣٤١). وقال ابن عاشور: (وفعلُ: ﴿يَعَلَمُهُ ﴾ شامِلٌ للعِلمِ بصفةِ القرآنِ، أي: تحقُّق صِدْقِ الصَّفاتِ الموصوفِ بها مَن جاء به، وشامِلٌ للعِلمِ بما يتضَمَّنُه ما في كتُبِهم). ((تفسير ابن عاشور))





وقال جلَّ وعزَّ: ﴿ قُلْ أَزَءَ يَتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ بَنِيَ إِلَى اللَّهِ لَكُ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ بَنِيَ إِللَّهِ عَلَى مِثْلِهِ وَفَامَنَ وَأُسْتَكُمْ أَنُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٠].

﴿ وَلُوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا فَرغَ مِن الاستِدلالِ بتعجيزِهم؛ فضَحَ نيَّاتِهم بأنَّهم لا يُؤمِنون به في كلِّ حال(١٠).

﴿ وَلُوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: ولو نزَّلْنا القُرآنَ على رجُلِ مِن الأعاجِم لا يُحسِنُ التحَدُّثَ بالعربيَّةِ (٢).

(١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٣/١٩).

(۲) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۷۹۷)، ((تفسير السمعاني)) (۶/ ۲۷)، ((تفسير القرطبي)) ( (تفسير البن المواحدي (ص: ۹۸۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (ص: ۹۸۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹۳/۱۹).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ بالأعجَمينَ: الأعاجِمُ مِن بني آدمَ، وهم مَن لا يعرِفُونَ العربيَّةَ: الواحديُّ، والقرطبيُّ، وابن كثير، والسعدي، وابن عاشور، ونسَبه السمعانيُّ إلى أكثرِ المفسِّرينَ. يُنظر: المصادر السابقة.

وممَّن قال بنحوِ هذا القولِ مِن السلفِ: قَتادةُ، والأوزاعي، والسُّدِّيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٢٨٢٠)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٦/ ٣٢٣).

وقيل: المراد: البهائمُ التي لا تنطِقُ. وممَّن ذهَب إلى ذلك: ابنُ جريرٍ، ومكِّيٌّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٤٥، ٦٤٧)، ((الهداية)) لمكي (٨/ ٥٣٥٣).

وممَّن قال بنحوِ هذا القولِ مِن السلفِ: عبد الله بن مطيع، ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ٢٨٢)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٢٨٢١).

وقال البقاعيُّ: (﴿ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴾ الذين لا يعرفون شيئًا مِن لسانِ العرَبِ مِن البهائمِ أو الآدميِّينَ، جمعُ أعجَمَ، وهو مَن لا يفصِحُ وفي لسانِه عُجمةٌ، والأعجميُّ مِثلُه بزيادةِ تأكيدِ ياء النَّسبةِ). ((نظم الدرر)) (١٤/ ١٠٠، ١٠١).



كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لُوْلَا فُصِّلَتَ ءَايَنُهُ ۗ ءَاْعُجَمِيٌّ وَعَرَبِيُّ ﴾ [فصلت: ٤٤].

﴿ فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّا ﴾.

أي: فقرَأ القُرآنَ على كُفَّارِ العَرَبِ بغيرِ لُغةِ العربِ، لَما آمَنوا بأنَّه مِن عندِ اللهِ، ولَقالوا: لا نَفْقَهُ قولَك (١٠)!

﴿ كَنَالِكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ ﴾.

أي: كذلك<sup>(٢)</sup> ......

= وقال ابنُ جُزَي: (﴿ وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجِمِينَ ... ﴾ جمعُ أعجم، وهو الذي لا يتكلَّمُ، سواءٌ كان إنسانًا أو بهيمةً أو جمادًا... ومعنى الآية: أنَّ القرآنَ لو نزَل على مَن لا يتكلَّمُ، ثمَّ قرأه عليهم لا يُؤمنوا؛ لإفراطِ عنادِهم، ففي ذلك تسليةٌ للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على كفرِهم به مع وضوحِ برهانِه). ((تفسير ابن جزي)) (ص: ١٣٠٦). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢٤٣/٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۲۸۰)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ٣٦٣)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ٤٧٩)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳۹ / ۱۳۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٨). وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: مقاتلُ بن سليمان، والواحدي، والبغوي، والقرطبي، والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة.

وقيل: المعنى: فقرَأ القُرآنَ على كُفَّارِ العَرَبِ باللَّغةِ العربيَّةِ معَ كَونِه لا يُحسِنُ العربيَّة، لَما آمَنوا بأنَّه مِن عندِ اللهِ؛ لشِدَّةِ تعَنَّتِهم وكُفرِهم. وممَّن قال بهذا المعنى المذكور: الزمخشريُّ، والرازيُّ، والرازيُّ، والبيقاعي، وأبو السعود، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٣٧)، ((تفسير الرازي)) ((تفسير الرازي)) ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٦٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٦٥)، ((تفسير عاشور)) (١٩/ ١٩٧).

قال ابن عثيمين: (المعنى أنَّه لو نزَّل اللهُ هذا القرآنَ على بعضِ الأعجَمينَ إنْ كان بلُغتِهم فإنَّهم لن يُؤمِنوا به؛ لأنَّهم لم يفهَموه، وهو بلُغةِ العَجَم، وإن كان باللغةِ العربيَّةِ ما آمنوا أيضًا؛ أنفةً مِن أن يتَبعوا رجُلًا أعجميًّا). ((تفسير ابن عثيمين-سورة الشعراء)) (ص: ٢٩٠).

(٢) قال ابنُ جُزي: ﴿ كَنَالِكَ ﴾: مِثْلَ هذا السَّلْكِ سَلَكْناهُ). ((تفسير ابن جزي)) (٩٦/٢).





# أدخَلْنا القُرآنَ في قُلوب المُشركين فكَذَّبوا به(١)!

﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمَ (١٠٠٠) ﴾.

أي: لا يُؤمِنونَ بالقُر آنِ حتى يَرَوا عذابَ اللهِ فيُؤمِنوا به حينَ لا ينفَعُهم الإيمانُ (٢).

= وقال السمينُ الحلبي: (قوله: ﴿ كَنَالِكَ سَلَكُنَاهُ ﴾: أي: مِثلَ ذلك، أو الأمرُ كذلك). ((الدر المصون)) (٨/ ٥٥٦).

(۱) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۳۹)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٦٢)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٥٥٦، ٥٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٦٥)، ((تفسير الشوكاني)) (١٣٧/٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٤/ ١٩٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٩٨).

وممَّن قال بأنَّ الضمير عائلًا إلى القرآنِ، أي: كذلك أدخَلْنا القرآنَ في قلوبِ المجرمينَ حتى فهموا معانيَه، وقامَتْ عليهم الحُجَّةُ بمعرفتِهم صِدقَه، ومع ذلك كفروا به: القرطبيُّ، وابن القيم، والسمين الحلبي، وأبو السعود، والشوكاني، وابن عاشور، والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. وممَّن قال بأنَّ المرادَ: التكذيبُ: ابنُ جرير، والواحديُّ، وابنُ كثير، والسعدي. يُنظر: ((تفسير وممَّن قال بأنَّ المرادَ: التكذيبُ: ابنُ جرير، والواحديُّ (ص: ۷۹۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٦٤٨)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۷۹۷)، ((تفسير ابن كثير)) (ص: ۹۸٥).

قال ابنُ القيم: (الظاهرُ أنَّ الضميرَ في قولِه: ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عِه و الضميرُ في قوله: ﴿ سَلَكُنَهُ ﴾ فلا يصحُّ أن يكونَ المعنى: لا يؤمنون بالشَّركِ والتكذيبِ والاستهزاء، فلا تصحُّ تلك الأقوالُ إلَّا باختلافِ مفسِّر الضميرينِ، والظاهرُ اتِّحادُه؛ فالذينَ لا يؤمنونَ به هو الذي سلكه في قلوبهم بهذه وهو القرآنُ. فإنْ قيل: فما معنى سَلْكِه إيَّاه في قلوبهم وهم يُنكِرونَه؟ قيل: سَلكه في قلوبهم بهذه الحال، أي: سلكناه غير مؤمنينَ به، فدخَل في قلوبهم مُكَذَّبًا به، كما دخَل في قلوبِ المؤمنين مُصَدَّقًا به، وهذا مرادُ مَن قال: إنَّ الذي سلكه في قلوبهم هو التكذيبُ والضلالُ، ولكِنْ فَسَر الآيةَ بالمعنى؛ فإنَّه إذا دخَل في قلوبهم مكذَّبينَ به، فقد دخل التكذيبُ والضلالُ في قلوبهم. الآيةَ بالمعنى؛ والضلالُ في قلوبهم وهم لا يؤمنونَ به؟ قيل: لِتَقومَ عليهم بذلك حُجَّةُ الله، فدخَل في قلوبهم وعَلموا أنَّه حَقُّ، وكَذَّبوا به، فلمْ يدخُلْ في قلوبهم دُخولَ مُصَدَّق به مؤمن فدخَل في قلوبهم به قبْلَ أن يدخُلَ في قلوبهم؛ فإنَّ المكذّب به وتكذيبهم به بعد دخولِه في قلوبهم أعظمُ كُفرًا مِن تكذيبهم به قبْلَ أن يدخُلَ في قلوبهم؛ فإنَّ المكذِّب بالحقِّ بعدَ معرفتِه له شَرٌّ مِن المكذَّبِ به ولم يعرفه. فتأمَّ الموفِّقُ للصواب). ((شفاء العليل)) (ص: 17).

(٢) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ١٠٢)، ((تفسير السمر قندي)) (٢/ ٥٦٨)، ((تفسير ابن =



كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُ عَلَيْهِمْ كَلْمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٩٦، ٩٧].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَيَتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَشِي مَا قَدَّمَتْ يَلَأَهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُواْ إِذًا أَبَدًا \* وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ هَمُ ٱلْعَدَابَ بَل لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَحِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْمِلًا ﴾ [الكهف: ٥٧، ٥٨].

﴿ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ إِتِيانُ الشَّرِّ فُجَاءةً أَشَدَّ، وكَانَ أَخْذُه لهم عَقِبَ رؤيتِهم له مِن غيرِ مُهلة يحصلُ فيها نوعُ استعدادٍ أصلًا - دلَّ على ذلك مصَوِّرًا لحالِه بقولِه، دالَّا بالفاءِ على الأشَدِّيةِ والتَّعقيب(١):

﴿ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: فيأتيَ المكَذِّبينَ بالقُرآنِ عَذابُ الله فَجأةً بلا مُقَدِّماتٍ، وهم لا يَشعُرونَ بمَجيئِه (٢).

<sup>=</sup> كثير)) (٦/ ٢٦٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢/ ٢٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٥ / ١٩٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٩١).

قال الشنقيطي: (هؤلاء الكُفَّارُ الذين ذكرَ الله جلَّ وعلا في هذه الآيةِ الكريمة أنَّهم لا يؤمنون حتى يَرَوُا العذابَ الأليمَ، هُمُ الذين حَقَّتْ عليهم كَلِمةُ العذابِ، وسبَقَ في عِلمِ الله أنَّهم أشقياءً). ((أضواء البيان)) (٦/ ٨٩).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١/ ١٠٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱٤۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۲۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۸ م)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹ / ۱۹۵).





#### ﴿ فَيَقُولُواْ هَلَ نَعَنُ مُنظَرُونَ ١٠٠٠ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا بَيَّنَ أَنَّهُم لا يُؤمِنون به حتى يَروُا العذابَ الأليمَ، وأنَّه يأتيهم العذابُ بغتةً؛ أتبعَه بما يكونُ منهم عندَ ذلك على وجهِ الحَسرةِ، فقال(١):

﴿ فَيَقُولُواْ هَلَ نَعَنُ مُنظَرُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: فيقولَ المُجرِمونَ حينَ يأتيهم العَذابُ فَجأةً: هل نحن مؤخَّرون ومُمهَلُون لِنَتوبَ إلى اللهِ، فنُؤمِنَ ونعمَلَ صالِحًا(٢)؟!

كما قال تعالى: ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَرُنَآ أَخِرُنَآ أَخِرُنَا َ أَكِلَ قَرِيبٍ نُجِّبَ دَعُوتَكَ وَنَتَّ بِعِ ٱلرُّسُلَ ﴾ [إبراهيم: ٤٤].

﴿ أَفَيعَذَابِنَا يَسْتَغْجِلُونَ ١٠٠٠ ﴾.

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا حَقَّقَ سُبحانَه أَنَّ حالَهم عندَ الأخذِ الجؤارُ بالذُّلِّ والصَّغارِ به؛ تسبَّبَ عنه ما يستَحِقُون باستعجالِه مِن الإنكار (٣).

وأيضًا لَمَّا أوعدَهم النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالعذاب، قالوا: إلى متى

<sup>=</sup> قال ابن عاشور: (قولُه: ﴿ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً ﴾ صالحٌ للعذابينِ: عذابُ الآخرةِ يأتي عَقِبَ الموت، والموتُ يحصُلُ بغتةً، وعذابُ الدنيا بالسَّيفِ يحصُلُ بغتةً حينَ الضَّربِ بالسَّيفِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٩٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٣٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱٤۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۲۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۹/)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٠٢/١٤).



تُوعِدُنا بالعَذاب؟ ومتى هذا العذابُ؟ قال اللهُ تعالى(١):

#### ﴿ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: أيستعجِلُ هؤلاء المُجرِمونَ بعَذابِنا الذي لا يَنْبغي أن يُستهانَ به (٢٠)؟! كما قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَا آَجَلُ مُسَمَّى لِجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْلِينَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٣].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ [ص: ١٦].

وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَٰدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ \* قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ [النمل: ٧١، ٧٢].

# ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَكُهُمْ سِنِينَ ١٠٠٠ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ استَعجالُهم بالعذابِ مُقتَضيًا أَنَّهم في مُهلةٍ منه ومُتعةٍ بالسَّلامةِ، وأَنَّ ذلك يَغُرُّهم بأَنَّهم في مَنجاةٍ مِن الوعيدِ الذي جاءَهم على لسانِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ جابههم بجُملة (٣):

# ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّكُهُ مِ سِنِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: هَبْ أَنَّ الأَمرَ كما يعتَقِدونَ مِن طُولِ عَيشِهم، فأخبِرْني إِنْ أمهَلْناهم وأبقَيناهم يتمتَّعونَ في الدُّنيا سِنينَ كَثيرةً (١٠).

أينظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱٦٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۱/ ۲۰۳، ۲۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۹۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹۲/۱۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٦/١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٩٧)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٧٩)، ((تفسير ابن كثير)) =





## ﴿ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ ﴾.

أي: ثمَّ جاءهم بعْدَ تلك السِّنينَ الكثيرةِ عذابُ الله الذي كانوا يوعَدُون به على كُفرهم وتكذيبهم (١).

﴿ مَا آَغَنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: فماذا ينفَعُهم حينَها تمتُّعُهم في الدُّنيا، وتأخيرُنا عذابَهم سِنينَ كَثيرةً (٢)؟!

= (٦/ ١٦٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٠٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ٩٩٨).

قال أبو السعود: (الخطابُ لكُلِّ مَن يصلُحُ له كائنًا مَن كان). ((تفسير أبي السعود)) (٦ ٢٦٦). ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٩٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۲۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۶/ ۲۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۸ ٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۶۱)، ((تفسير ابن كثير)) (رتفسير البن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ۲۹۳). (۳۹۳).

ممَّن اختار أنَّ (ما) استفهاميَّةٌ: ابنُ جرير، والقرطبي، وابن كثير، والسعدي، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (ص: ۱۲۸)، ((تفسير البن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ۲۹۳).

قال ابن عثيمين: (الأبلَغُ أن تكونَ استفهاميَّةً بمعنى النفْي؛ لأنَّ الاستفهامَ الذي بمعنى النفْي يَتضمَّنُ النفْيَ وزيادةً؛ إذ إنَّه مُشرَبٌ معنَى التحدِّي). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٩٤، ٢٩٥).

وقال السعدي: (﴿ مَا آغَنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَعُونَ ﴾ مِن اللذَّاتِ والشَّهَواتِ، أَيْ: أَيُّ شيء يُغني عنهم ويُفيدُهم، وقد مضَت وبطَلَت واضْمَحَلَّتْ، وأعقَبَت تَبِعاتِها، وضُوعِفَ لهم العذابُ عندَ طولِ المدَّة؟! القصدُ أَنَّ الحذر مِن وُقوعِ العذابِ واستحقاقِهم له، وأمَّا تعجيلُه وتأخيرُه فلا أهميَّة تحتَه، ولا جَدْوَى عندَه). ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٨٥).

وقيل: (ما) نافيةٌ، وهو ظاهرُ اختيار الواحديِّ، والبغوي، والبيضاوي، والخازن، والعليمي. =



عن أنسِ بنِ مالك رَضيَ الله عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يُؤتَى بأنَعَمِ أَهلِ اللَّذِيا مِن أَهلِ النَّارِ يومَ القيامةِ، فَيُصبَغُ في النَّارِ صَبغةً، ثمَّ يُقالُ: يا ابنَ آدَمَ، هل رأيتَ خيرًا قَطُّ؟ هل مَرَّ بك نعيمٌ قطُّ؟ فيقولُ: لا واللهِ يا رُبِّ! ويُؤتَى بأشَدِّ النَّاسِ بُؤسًا في الدُّنيا مِن أَهلِ الجنَّةِ، فيصبَغُ صَبغةً في الجنَّةِ، فيُعلَّ في الجنَّة، فيُعلَّ في الجنَّة، فيُعلَّ في الجنَّة، فيُعلَّ في الجنَّة، في البَّذِي مِن أَهلِ الجنَّة، في البَّذَة فَطُّ؟ فيقولُ: لا واللهِ يا ويُعلَّ اللهِ اللهِ عَلَى مَرَّ بك شِدَّةٌ قَطُّ؟ فيقولُ: لا واللهِ يا ربِّ، ما مرَّ بي بؤسٌ قطُّ، ولا رأيتُ شِدَّةً قطُّ))(۱).

﴿ وَمَاۤ أَهۡلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

أي: وما أهلَكْنا قريةً مِن القُرى الماضية إلَّا بعْدَ قيامِ الحُجَّةِ على أهلِها بإرسالِ رسُل يُنذِرونَهم سَخَطَ اللهِ وعَذابَه إنِ استمَرُّوا على كُفرِهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ وَاللهِ عَلَيْهِمْ وَاللهِ مُونَ ﴾ [القصص: ٥٩].

﴿ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظُلِمِينَ ١٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لمَّا بيَّن أَنَّ أُولئك المُشركينَ المُستهزئينَ لا يُؤمِنونَ بالكتابِ ولا بالرَّسولِ حتَّى يرَوُ العذابَ الأليمَ حينَ لا تَنفعُهم الآياتُ؛ أتى بهذه الآيةِ بَيانًا لِاستحقاقِهم

<sup>=</sup> يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٦٣)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٧٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٠)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٣٣٢)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٨٠٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۲۸۱)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۱)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ۱۹۸)، ((تفسير ابن کثير)) (٦ ١٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٨).



العذابَ والاستئصالَ، وأنْ يُجْعَلوا نَكالًا وعِبرةً لغيرِهم، كما جَرَت سُنَّةُ اللهِ تعالى في الأمم السَّالفةِ، والقرونِ الخاليةِ(١).

﴿ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ أَنَّ ﴾.

أي: بعَثْنا الرُّسُلَ المُنذِرينَ تذكرةً لأهلِ القُرى، وتنبيهًا لهم قبْلَ إهلاكِهم، وما كنَّا ظالِمين لهم بعدَ قيام الحُجَّةِ عليهم، وإنذارِهم، والإعذارِ إليهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْءًا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [يونس: ٤٤].

# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - يكفي في الزُّهدِ في الدُّنيا قَولُه تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَعَنَّكُهُمْ سِنِينَ \* ثُرُّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُمتَعُونَ ﴾ (٣).

٢- ما مضى مِن العُمُرِ وإنْ طالتْ أوقاتُه فقد ذهبتْ لَذَّاتُه، وبقيتْ تَبِعاتُه،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۱، ۲۰۲)، ((تفسير السمعاني)) (٦٨/٤)، ((تفسير البغوي)) (٣٨/٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٤١/١٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٨).

قال ابن عثيمين: (قال المفسِّرُ [جلال الدين المحلي]: ﴿ وَمَاكُنَا ظَلِمِينَ ﴾ في إهلاكِهم بعْدَ إنذارِهم »، وهذا صحيحٌ، ويحتمل: ﴿ وَمَاكُنَا ظَلِمِينَ ﴾ أي: مُهلكينَ بدُونِ إنذار، والمعنى صحيحٌ على هذا الوجه، وعلى الوجه الذي ذكره المفسِّرُ؛ فالله تعالى إذا أهلكهم بعد إنذارِهم وقد عَصَوا، فهو لم يَظلِمُهم، وكذلك لا يمكنُ أن يُهلِكَ مَن لا يُنذَرَ؛ لأنَّ ذلك ظُلمٌ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ٩٦).



وكأنَّه لم يكُنْ إذا جاء الموتُ وميقاتُه؛ قال الله عزَّ وجَلَّ: ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَعَنَاهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَعُونَ ﴾. تلا بعضُ سِنِينَ \* ثُرٌ جَآءَهُم مّا كانُوا يُوعَدُونَ \* مَآ أَغَنَى عَنْهُم مّا كانُوا يُمَتَعُونَ ﴾. تلا بعضُ السَّلَفِ هذه الآية وبكى، وقال: (إذا جاء الموتُ لم يُغْنِ عن المرءِ ما كان فيه مِن اللَّةَ والنَّعيم)(١)!

# الغَوائِدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ ، قَولُه: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ ﴾ «تنزيلُ » : مصدرٌ بمعنى اسم المفعولِ ، أي: لَمُنَزَّلُ ؛ لأنَّ القرآنَ نفْسَه ليس تنزيلًا ، بل التنزيلُ فِعلُ الله ، والقرآنُ عبارةٌ عن شيءٍ مُنزَّلٍ ، كما قال الله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزُّلُ الْفُرْقَانَ ﴾ (٢) [الفرقان: ١].

٢- في قولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَهٰ يُلْ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ \* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ \* بِلِسَانٍ عَرَبِي مُّبِينٍ ﴾ تأمَّلْ كيف اجتمعَتْ هذه الفضائلُ الفاخرةُ في هذا الكتابِ الكريمِ؛ فإنَّه أفضلُ الكتُب، نَزَلَ به أفضلُ الملائكةِ، على أفضلِ الخلق، على أفضلِ بَضْعةٍ فيه -وهي قلبُه-، على أفضلِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للناسِ، بأفضل الألسنةِ وأفصحِها وأوسَعِها، وهو اللسانُ العربيُّ المُبينُ (٣).

٣- قال الله تعالى: ﴿ لَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ قَولُه: ﴿ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ هذه الرُّبوبيَّةُ العامَّةُ إشارةٌ إلى أنَّه مِن مُقتضى ربوبيَّتِه أنْ يكونَ مُنَزِّلًا لعبادِه هذا الكتابَ المفيدَ لهم (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٨٥). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٦٣).



٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ \* عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ سؤالٌ: إنْ قيل: قال: ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾، وهو إنما نَزَلَ عليه؟!

الجوابُ: أنَّه خصَّه بالذِّكرِ؛ لِيُؤكِّدَ أنَّ ذلك المُنزَّلَ محفوظٌ، والمُرسَلَ متمكِّنُ مِن قلْبِه لا يجوزُ عليه التغيرُ، ولأنَّ القلبَ هو المخاطَبُ في الحقيقة؛ لأنَّه موضعُ التمييزِ والاختيارِ، وأمَّا سائرُ الأعضاءِ فمُسَخَّرةٌ له، ويدُلُّ على ذلك الكتابُ والسُّنةُ؛ فمِن الكتابِ قولُه تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ \* عَلَى قَلْبِكَ ﴾، واستحقاقُ الجزاءِ ليس إلَّا على ما في القلب؛ قال الله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللهُ وَالْبَعْوِ فِيَ أَيْمَنِكُمْ وَلَا خِذُكُمُ اللهُ وَالْبَعْرَةِ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمُ عِاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٥].

ومِن السُّنةِ قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ألَا وإنَّ في الجسَدِ مُضْغةً إذا صلَحَت صلَحَ الجَسدُ كُلُّه، ألَا وهي القَلبُ))(١)، وإذا فسَدَت فسَدَ الجسَدُ كُلُّه، ألَا وهي القَلبُ)(١)، ولأنَّ القَلبَ مَحَلُّ العَقلِ والفَهمِ، كما قال تعالى: ﴿ أَفَامَ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ فَتَكُونَ الْقَلْبَ يَعْقِلُونَ بَهَا ﴾ (١) [الحج: ٤٦].

٥ - قولُه تعالى: ﴿ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ هو جبريلُ عليه الصلاةُ والسلامُ، وقد وُصِفَ بالرُّوح؛ لأنَّه يَنْزِلُ بما فيه الحياةُ؛ وهو الوحيُ الذي به حياةُ القلوبِ(٣).

٦ - قال الله تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ في قَولِه: ﴿ٱلْأَمِينُ ﴾ إشارةٌ إلى كونِه معصومًا مِن كلِّ دَنسٍ، فلا يُمكِنُ منه خيانةٌ (٤). ووُصِفَ جبريلُ بالأمانة؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٣٣).

والحديث أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين (١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٩٦).



لأنَّ المقامَ يقتضيه، وأمانةُ جبريلَ عليه الصلاةُ والسلامُ مِن عِدَّةِ أوجهِ بالنسبةِ للقرآن:

أولًا: أمينٌ؛ بحيثُ لا يَنْزِلُ به إلَّا على مَن أُمِرَ به، وعلى هذا فيكونُ قولُ الرافضة -قَبَّحَهم اللهُ-: «إنْ جبريلَ أُمِر أن يَنزِلَ بالقرآنِ على عليٍّ؛ ولكنَّه خانَ فنزَلَ به على محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ» منافيًا لوصفِ جبريلَ عليه السلامُ بالأمانة!

ثانيًا: مقتضَى الأمانةِ أَنْ يَنزِلَ به كما سَمِعه مِن اللهِ؛ لا يَزيدُ فيه و لا يَنقُصُ، و لا يُقَدِّمُ و لا يُقَدِّمُ و لا يُقَدِّمُ و لا يُؤخِّرُ.

ثالثًا: أَنْ يَنزِلَ به في الوقتِ الذي أُمِر بإنزالِه فيه؛ فلا يتأخَّرُ إذا أُوحيَ إليه به إلَّا بإذن الله.

فهذه الأوصافُ الثلاثةُ مِن مقتضَى أمانةِ جبريلَ عليه الصلاةُ والسَّلامُ(١).

٧- قولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ \* نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ تقريرٌ لحقيَّة تلك القصص، وتنبيهٌ على إعجازِ القرآنِ، ونُبوَّةِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فإنَّ الإخبارَ عنها ممَّنْ لم يتعلَّمْها لا يكونُ إلَّا وَحْيًا مِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ (٢).

٨- قَولُه تعالى: ﴿لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ يَدخُلُ تحتَ الإنذارِ فيه: الدُّعاءُ إلى
 كلِّ واجبٍ مِن علمٍ وعَمَلٍ، والمنعُ مِن كلِّ قبيحٍ؛ لأنَّ في الوجهينِ جميعًا يَدخُلُ الخوفُ مِن العقابِ (٣).

٩ - في قَولِه تعالى: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينٍ ﴾ تقريعٌ عظيمٌ لِمَن يَعرِفُ لسانَ العربِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٤٩)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ١١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٣٢).





ولا يؤمِنُ بالتَّنزيل(١).

• ١ - في قَولِه تعالى: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِي مُبِينٍ ﴾ دَلالةٌ على وجوبِ فَهْمِ القرآنِ على ما يَقتَضيه ظاهرُه باللِّسانِ العربيِّ، إلَّا أَنْ يمنعَ منه دَليلٌ شرعيُّ (٢).

11- قال تعالى: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِي مَّبِينِ ﴾ فلُغةُ العَرَبِ أفصَحُ اللَّغاتِ وأوسَعُها لاحتمالِ المعاني الدَّقيقةِ الشَّريفةِ مع الاختصار؛ فإنَّ ما في أساليب نَظم كَلام العَرَبِ مِن علاماتِ الإعرابِ، والتَّقديم والتأخير، والكناية وغير ذلك، وما في سَعةِ اللَّغةِ مِن الترادُف، وأسماءِ المعاني المقيَّدة، وما فيها من المحسنات ما يَلحُ بالمعاني إلى العُقولِ سَهلةً مُتمكِّنةً، فقدَّر اللهُ تعالى هذه اللَّغةَ أن تكونَ هي لُغةَ كتابِه الذي خاطبَ به النَّاسَ كاقَّةً (أللهُ ومِن الدعواتِ المستنكرةِ في عَصرِنا الحاضرِ دعواتُ مَن يريدون أنْ يُذِيبوا اللغةَ العربيَّة، مطالبينَ بجَعْلِ اللُّغةِ العاميَّةِ مكانَ اللَّغةِ العربيةِ في المُكاتباتِ والمراسلاتِ وغيرِهما! وأقبَحُ مِن ذلك مَن يحاولون أنْ يَتكلَّموا باللَّغةِ الأعجميَّةِ في أكثرِ محادثاتِهم، ويَفتخرونَ بلغةِ يحاولون أنْ يَتكلَّموا باللَّغةِ الأعجميَّةِ في أكثرِ محادثاتِهم، ويَفتخرونَ بلغةِ الإنجليزِ وغيرِهم، وتجدُهم يَتَشَدَّقون بالكلام بها(٤)!

١٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ دليلٌ واضحٌ على عناية اللهِ تعالى بهذا القُرآنِ وتشريفِه وتعظيمِه؛ حيثُ ذُكِرَ في كلِّ كتابِ سَبَق (٥).

١٣ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ دليلٌ على أنَّه لو جاء هذا الكتابُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٣/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٠/١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٨٧).



لوَجَبَ على جميعِ مَن يَدِينون بالكتبِ السابِقةِ أَنْ يؤمِنوا به(١).

١٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِى زُبُرِ ٱلْأَولِينَ \* أُولَمْ يَكُن لَهُمْ عَايَةٌ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُواْ بَنِيَ
 إِسْرَةٍ يلَ ﴾ دَلالةٌ على أنّه ما كان مِن العِلْمِ المَوروثِ عن نبيّنا محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم، فلنا أنْ نستشهدَ عليه بما عندَ أهل الكتاب(٢).

١٥ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَهۡلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴾ أنَّ الشَّرائعَ لا تَلزَمُ
 إلَّا بعدَ العِلم، وأنَّه ما دام الإنسانُ غيرَ عالِم بالشَّرع فإنَّه لا يُكَلَّفُ به (٣).

١٦ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ \* ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا فَا كُنَّا مِن قَرْبَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ \* ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا فَا طُلِمِينَ ﴾ دَلالةٌ على أنَّ الله تعالى لا يُعَذِّبُ أحدًا ولا يُهلِكُه إلَّا بذَنْبِه، وبعْدَ إرسالِ الرَّسولِ إليه (٤).

١٧ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ إشارةٌ إلى أنَّ الله سبحانه وتعالى قادِرٌ على أنْ يُعَدِّبَ المطيعَ وإن أطاعَ، فهذا ليس مُستحيلًا، ولكِنَّه تبارك وتعالى مُنزَّهٌ عنه؛ لكَمالِ عَدْلِه، وهذا فيه الرَّدُّ على الجهميَّةِ الذين يقولون: إنَّ اللهَ سبحانَه وتعالى يَستحيلُ في حقِّه الظُّلمُ، يستحيلُ لِذاتِه، ومُحالٌ لذاتِه (٥٠)!

#### بِلاغَةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ عَوْدٌ إلى ما افتُتِحَتْ به السورةُ مِنَ التَّنويهِ بالقرآنِ، وكَوْنِه الآيةَ العُظمى بما اقتضاهُ قولُه: ﴿ يَلُكَ ءَايَتُ ٱلْكِئَبِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (٦/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (٨/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٩٨).

المُعْيِنِ ﴾ [الشعراء: ٢]؛ لتُختَتَمَ السورةُ بإطنابِ التَّنويهِ بالقُرآنِ، كما ابتُدِئَتْ بإجمالِ التَّنويهِ به، والتنبيهِ على أنَّه أعظمُ آيةٍ اختارها اللهُ أَنْ تكونَ معجزةَ أفضلِ المرسَلينَ؛ فضميرُ ﴿ وَلِنَّهُ ﴿ عائدٌ إلى معلوم مِنَ المقام - وهو القرآنُ - بعْدَ ذِكْرِ آياتِ الرسلِ الأوَّلينَ، أي: إنَّه ليس بكهانة ولا سِحرٍ، بلْ هو مِن عِندِ اللهِ، وكأنَّه عاد أيضًا إلى ما افتتَح به السورة مِن إعراضِ المشركينَ عمَّا يأتيهم مِنَ الذَّكْرِ؛ ليتناسبَ المفتتحُ والمختتمُ ؛ فبواوِ العطفِ اتَّصلتِ الجملةُ بالجُملِ التي قبْلَها، وبضميرِ القرآنِ اتَّصلَ غرضُها بغرضِ صدرِ السورة؛ فجُملةُ ﴿ وَلِهَهُ لَنَزِيلُ رَبِّ وبضميرِ القرآنِ اتَّصلَ غرضُها بغرضِ صدرِ السورة؛ فجُملةُ ﴿ وَلِهُهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْمَعْلَيْنِ ﴾ معطوفةٌ على الجُملِ التي قبْلَها المحكيّةِ فيها أخبارُ الرسلِ المماثلةِ أحوالُ أقوامِهم لحالِ قومِ محمّدِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وما أيَّدَهُمُ اللهُ به مِنَ الأَياتِ؛ ليُعْلَمَ أَنَّ القرآنَ هو آيةُ اللهِ لهذه الأمَّة؛ فعطْفُها على الجُملِ التي مِثلُها عطفُ القصَّةِ على القصَّةِ لتلك المناسَبةِ، ولكنَّ هذه الجملة مُتَّصلةٌ في المعنى عطف ألقصَّة على العَمل التي مِثلُها ولينَ القرَّةِ على القصَّةِ لتلك المناسَبةِ، ولكنَّ هذه الجملة مُتَّصلةٌ في المعنى وبينَ الأخرى مِن طولِ الكلام لكانتْ معطوفةً عليها(۱).

- قولُه: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَنْ لِللَّهُ التأكيدُ بـ (إنَّ) وَلامِ الابتداء؛ لرَدِّ إنكارِ المنكرينَ، و (التنزيلُ) مصدرٌ بمعنى المفعولِ؛ للمُبالَغة في الوصفِ، حتَّى كأنَّ المنزَّلَ نفْسُ التنزيلُ ''.

٢ - قولُه تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ بيانٌ لتنزيلِ ربِّ العالَمينَ، أي: كان تنزيلُه على هذه الكيفيَّة (٣).

٣- قولُه تعالى: ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ فيه توجيهُ الخِطابِ إلى النبيِّ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۱۸۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸۸ /۱۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٦٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٨ /١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٨/١٩).



صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ لأنَّ في التنويهِ بالقرآنِ تسليةً له على ما يُلاقيهِ مِن إعراضِ الكافرينَ عن قَبولِه وطاعتِهم فيه (١).

- وعبَّر بحرفِ الاستِعلاءِ (على) في قولِه: ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾؛ للدَّلالةِ على التَّمكُّنِ مِمَّا سُمِّيَ بقَلْب النَّبِيِّ (٢).

- قولُه: ﴿لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ مُتعلِّقٌ بـ ﴿ نَزَلَ بِهِ ﴾، أي: أنزله لتُنذِرَهم بما في تضاعيفِه مِنَ العُقوباتِ الهائلةِ ، وجاء النَّظْمُ الكريمُ بهذا، ولم يُعبِّرْ مثلًا بقولِه: (لتكونَ مُنذِرًا)؛ للدَّلالةِ على انتظامِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في سلكِ أولئك المنذِرينَ المشهورينَ في حقِّيَةِ الرِّسالةِ ، وتقرُّرِ وقوع العذابِ المُنذَرِ (").

- وأيضًا قولُه: ﴿ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ عِلَّةُ في التنزيلِ أو النُّزولِ، اقتُصِرَ عليها؛ لأنَّ ذلك أزْجَرُ للسامعِ، وإنْ كان القرآنُ نزلَ للإنذارِ والتبشيرِ (١٠)، ولأنَّها أخصُّ بغرض السورة؛ فإنَّها افتُتِحَتْ بذِكْرِ إعراضِهم وبإنذارِهم (٥٠).

# ٤ - قولُه تعالى: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴾

- قولُه: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِي ﴾ أي: نزَّلَه باللِّسانِ العربيِّ؛ فالأصلُ التعريفُ فيه، وأنَّه للعهْدِ، وأُوثِرَ التنكيرُ في التنزيلِ؛ ليُؤْذِنَ بالتعظيم والتفخيم (٦).

- وقولُه: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِيٍّ مُّبِينٍ ﴾ هو أيضًا مُتعلِّقٌ بـ ﴿ نَزَلَ بِهِ ﴾، وتأخيرُه؛ للاعتناء

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨/١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨٩/١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٠/١٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٨٨، ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٠/١٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٤١٨).



بأَمْرِ الإنذارِ، وللإيماءِ إلى أنَّ مدارَ كونِه مِن جُملةِ المنذِرينَ المذكورينَ عليهِ مِن جُملةِ المنذِرينَ المذكورينَ عليهِ مُ السلامُ مُجرَّدُ إنزالِه عليه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، لا إنزالُه باللِّسانِ العربيِّ (۱).

٥- قولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ تنويهٌ آخَرُ بالقرآنِ بأنَّه تُصدِّقُه كُتبُ الأنبياءِ الأوَّلينَ بموافقتِها لِمَا فيه، وخاصَّةً في إخبارِه عن الأُمَم وأنبيائِها (٢).

7 - قولُه تعالى: ﴿ أَوْلَمْ يَكُن لَمْمُ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُواْ بَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ ﴾ تنوية ثالثُ بالقرآنِ، وحُجَّةٌ على التنويهِ الثاني به الذي هو شهادة كُتبِ الأنبياءِ له بالصِّدقِ، بأنَّ علماء بَني إسرائيلَ يَعلَمونَ ما في القرآنِ ممَّا يَختصُّ بعِلمِهم؛ فباعتبارِ كَوْنِ هذه الجملة تنويها آخَرَ بالقرآنِ عُطِفَتْ على الجملةِ التي قبْلَها، ولو لا ذلك لكان مقتضى كونِها حُجَّة على صِدق القرآنِ ألَّا تُعطَفَ "".

- وأيضًا قولُه: ﴿ أَوَلَرْ يَكُن لَمُ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُواْ بَنِيٓ إِسْرَهَ بِلَ ﴾ تقريرٌ لكونِه دليلًا على صِحَةِ القرآنِ أو نُبوَّةِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ (١)، وهو بيانُ لعِنادِهم، وتقريرٌ بأنَّ كلَّا منَ القصص مُستقلَّةٌ (٥).

- وهمزةُ الاستفهام في قولِه: ﴿ أَوَلَرْ يَكُن لَمُّمْ ءَايَةً ﴾ للإنكارِ والنفي، والواوُ للعطفِ على مُقَدَّر يَقتضيهِ المقامُ؛ كأنَّهُ قيل: أَغَفَلُوا عن ذلك، ولم يكُنْ لهم آيَةٌ دالَّةٌ على أنَّه تنزيلٌ مِن ربِّ العالَمينَ، وأنَّه في زُبُرِ الأوَّلينَ؟! على أنَّ لهم ﴿ لَمُ الله مُتعلِّقُ بالكونِ، قُدِّم على اسمِه وخبره؛ للاهتمام به، أو بمحذوف

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹۱/۱۹۰، ۱۹۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩٢/١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/١١).



هو حالٌ مِن ﴿ عَايَةً ﴾، قُدِّمَتْ عليها؛ لكونِها نكِرةً، و ﴿ عَايَةً ﴾ خبرٌ للكونِ قُدِّمَ على اسمِه الذي هو قولُه تعالى: ﴿ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا بَنِيَ إِسْرَءَ يِلَ ﴾؛ للاعتناءِ والتشويقِ إلى المؤخَّرِ (١).

٧- قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴾ في لفظِ (البعضِ) إشارةٌ إلى كونِ ذلك واحدًا مِن عُرْضِ تلك الطَّائفةِ كائنًا مَن كان (٢).

# ٨- قولُه تعالى: ﴿ فَقَرَأَهُۥ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾

- أظهرَ اللهُ بُهتانَهم في هذه الآية بأنّهم إنّما قالوا ذلك حيثُ جاءهم بالقرآنِ رسولٌ عربيٌّ، وأنّه لو جاءهم بهذا القرآنِ رسولٌ أعجميٌٌ لا يَعرِفُ العربيَّة بأنْ أوحى اللهُ بهذه الألفاظِ إلى رسول لا يفهمُها، ولا يُحسِنُ تأليفَها، فقرأَهُ عليهم، وفي قراءته وهو لا يُحسِنُ اللَّغةَ أيضًا خارِقُ عادة؛ لو كان ذلك لَمَا امَنوا بأنّه رسولٌ، مع أنّ ذلك خارِقٌ للعادة -وذلك على أحدِ القولينِ في تفسيرِ الآية -؛ فزيادةُ قولِه: ﴿عَلَيْهِم ﴾ زيادةُ بيانِ في خَرْقِ العادة، يعني: أنّ المشركينَ لا يُريدونَ ممّا يُلقُونَه مِنَ المطاعِنِ البحثَ عن الحقّ، ولكنّهم أصرُّوا على التكذيب، وطَفِقوا يتحمّلونَ أعذارًا لتكذيبهم؛ جُحودًا للحقّ، وتستُّرًا مِنَ اللائمينَ (٣).

- وجُملةُ ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴾ معطوفةٌ على جُملة ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ الْأَمِينُ \* عَلَى قَلْبِكَ ﴾ [الشعراء: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِي مُّبِينٍ ﴾ [الشعراء: ١٩٥]؛ لأنَّ قولَه: ﴿ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ [الشعراء: ١٩٥] أفاد أنَّه أُوتِيَه

<sup>(1)</sup>  $2^{10}$   $2^{10}$   $2^{10}$  (T)  $2^{10}$   $2^{10}$   $2^{10}$ 

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٣/١٩١).



مِن عِندِ اللهِ، وأنَّه ليس مِن قوْلِ النبيِّ، لا كما يقولُ المشركونَ: ﴿ نَقَوَلُهُۥ ﴾ (١) [الطور: ٣٣].

9 - قولُه تعالى: ﴿ كَنَاكُ سَلَكُنَ هُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ جملةٌ مستأنفةٌ بيانيَّةٌ، أي: إنْ سألتَ عن استمرار تكذيبهم بالقرآنِ في حينِ أنَّه نزَلَ بلسانِ عربيِّ مُبينٍ، فلا تعجَبْ؛ فكذلك السُّلوكِ سَلَكْناهُ في قُلوبِ المشركينَ؛ فهو تشبيهُ للسُّلوكِ المأخوذِ مِن (سَلَكْنَاهُ) بنفْسِه لغرابته، أي: هو سلوكٌ لا يُشبِهُه سُلوكُ، وهو أنَّه دخَلَ قُلوبِهم بإبانتِه، وعرَفوا دلائلَ صِدقِه مِن أخبارِ علماء بَني إسرائيلَ، ومع ذلك لم يؤمنوا به (۲)، وذلك على أحدِ القولين في تفسير الآية.

وفيه مُناسَبةٌ حسنةٌ، حيثُ تقدَّمَ نظيرُ أوَّلِ هذه الآيةِ في سورةِ (الحِجْرِ)، إلَّا أَنَّ آيةَ (الحِجْرِ) قيل فيها: ﴿ كَنَاكِ سَلَكُنْكُ ﴾ [الحجر: ١٢]، وفي هذه الآيةِ قيل: ﴿ سَلَكُنْكُ ﴾ ؛ فوجْهُ اختيارِ المضارعِ في آيةِ (الحِجْرِ): أَنَّهُ دالُّ على التجدُّد؛ لئلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ المقصودَ إبلاغٌ مضى؛ وهو الذي أُبلغَ لِشِيعِ الأوَّلينَ لِتَقَدُّمِ ذِكْرِهم؛ فيُتَوَهَّمَ أَنَّهمُ المرادُ بالمجرمينَ مع أَنَّ المرادَ كَفَّارُ قريش، وأمَّا هذه الآيةُ فلَمْ يَتَقَدَّمْ فيها ذِكْرٌ لغير كفَّارِ قريش؛ فناسَبها حكايةُ وقوع هذا الإبلاغ مُنذُ زمن مضى؛ وهم مُستمِرُّونَ على عدم الإيمانِ (٣).

- وعبَّر عَن المشركينَ بِ ﴿ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾؛ لأنَّ كُفرَهم بعْدَ نُزولِ القرآنِ إجرامٌ (١٠).

• ١ - قولُه تعالى: ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُواُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾

- جملةُ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِدِ ﴾ مستأنفةٌ، مَسوقةٌ لبيانِ أنَّهم لا يتأثَّرونَ بأمثالِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٣/١٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩٤/١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩٥/١٩٥).



تلك الأمور الداعية إلى الإيمان به، بلْ يَستمِرُّونَ على ما هُمْ عليه. وقيل: موقعُ هذه الجملة مِن قوله: ﴿ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ موقعُ الموضّح والمُلخّص؛ لأنّه مسوقٌ لثباته مُكذّبًا مجحودًا في قُلوبِهم؛ فأُتْبِعَ بما يُقرِّرُ هذا المعنى مِن أنّهم لا يَزالونَ على التكذيبِ به وجُحودِه حتَّى يُعايِنوا الوعيد. ويجوزُ أَنْ يكونَ حالًا، أي: سَلَكْناهُ فيها غيرَ مُؤْمَن به (۱).

- والغايةُ في ﴿ حَتَى يَرُوا الْعَلَابَ ﴾ تهديدٌ بعذابٍ سيحُلُّ بهم، وحثُّ على المبادَرةِ بالإيمانِ قبْلَ أَنْ يحُلَّ بهمُ العذابُ(٢).

# ١١ - قولُه تعالى: ﴿ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ ﴾

- معنى التعقيبِ بالفاءِ في قولِه: ﴿ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً ... فَيَقُولُوا ﴾ ليس ترادُفَ رؤية العذابِ ومفاجأتِه، وسؤالِ النظرةِ فيه في الوجود، وإنَّما المعنى ترتُّبُها في الشِّدَة؛ كأنَّه قيل: لا يؤمنونَ بالقرآنِ حتَّى تكونَ رؤيتُهم للعذابِ، فما هو أشدُّ منها؛ وهو للعذاب، فما هو أشدُّ منه؛ وهو سؤالُهُمُ النظرةَ (٣). وقيل: الأوْجَهُ أَنْ تكونَ جُملةً ﴿ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً ﴾ بدَلَ اشتمال مِن جملة ﴿ يَرَوُلُ وقيل: الأوْجَهُ أَنْ تكونَ جُملةً ﴿ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً ﴾ بدَلَ اشتمال مِن جملة ﴿ يَرَوُلُ الْعَذَابِ الْفَاءُ فيها لبيانِ صورةِ الاشتمال، أي: إنَّ رؤية العذاب مُشتمِلةً على حُصولِه بَعْتةً، أي: يَرَوْنَه دَفْعةً دونَ سَبْق أشراطٍ له (٤).

١٢ - قولُه تعالى: ﴿ فَيَقُولُواْ هَلَ نَحَنُّ مُنظَرُونَ ﴾ يقولونَ هذا تحسُّرًا على ما

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۳۷)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ١٩٢)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٦٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٥/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٣٧، ٣٣٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٩٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٩٥)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٥/١٩٥).



فات مِنَ الإيمانِ، وتمنيًا للإمهالِ لتكلافي ما فرَّطوهُ؛ فالاستفهامُ في قولِه: ﴿ مَلْ مَنْ مُنْظُرُونَ ﴾ للتحسُّرِ والتأسُّف، أُتْبِعَ قولُه: ﴿ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً ﴾ بما يكونُ منهم عند ذلك على وجه الحسرة ﴿ فَيَقُولُواْ هَلۡ خَنْ مُنظُرُونَ ﴾، كما يستغيثُ إليه المرءُ عند تعذُّر الخلاص؛ لأنَّهم يعلمونَ في الآخرة أنْ لا ملجَأ، لكنَّهم يقولونَ ذلك استرواحًا، أو يقولونَ: ﴿ هَلۡ نَحَنُ مُنظُرُونَ ﴾ على جهة التمني منهم والرغبة؛ فاسترواحًا، أو يقولونَ: ﴿ هَلۡ نَحَنُ مُنظُرُونَ ﴾ على جهة التمني منهم والرغبة؛ فعلى الثباتِ، أي: تَمَنَّوْ النظارًا طويلًا يتمكنونَ فيه مِن الإيمانِ والعملِ الصالحِ، أو يطلبونَ الرَّجْعةَ حينَ يَبْغَتُهم عذابُ الساعة، فلا يُجابون إليها(۱).

- والفاءُ في قولِه: ﴿ فَيَقُولُوا ﴾ لإفادة التعقيبِ في الوجود، وهو صادقٌ بأسرع تعذيب؛ فتكونُ خَطِرةً في نُفوسِهم قَبْلَ أَنْ يَهْلِكوا في الدُّنيا، أو يقولونَ ذلك ويُردِّدونَه يومَ القيامةِ حينَ يَرَوْنَ العذابَ، وحينَ يُلْقَوْنَ فيه (٢).

17 - قولُه تعالى: ﴿ أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ هذا تبْكيتٌ لهم بإنكار وتهكُّم، ومعنى التَّبكيتِ: أنَّه لمَّا قيلَ: ﴿ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ فَيَقُولُواْ هَلَ خَنُ مُنظُرُونَ ﴾ عقبَ ذلك بقوله: ﴿ أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ إسكاتًا لهم مع إنكار وتهكُّم، مُنظُرُونَ ﴾ عقبَ ذلك بقوله: ﴿ أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ إسكاتًا لهم مع إنكار وتهكُّم، أي: كيف يَستعجلونَ ما حالُه ما ذُكِرَ، وهي أنَّه ما يأتيهم بَعْتةً، ويسْألون عندَ ذلك الإمهالَ فلا يُمْهَلون؟! والعاقلُ لا يَستعجلُ ما فيه دَمارُه. وهذا معنى التَّبكيتِ؛ لأنَّه كلامٌ جار على العُرفِ والعادةِ، والعاقلُ لا يَدفَعُ الكلامَ المُنصِفَ. ويَحتمِلُ أَنْ يكونَ هذا حِكايةَ توبيخٍ يُوبَّخون به عندَ استنظارِهم يَومَئذٍ، و﴿ يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ على حِكايةِ الحالِ الماضيةِ في على هذا الوجْهِ مُضارِعٌ وقعَ موقعَ الماضي على حِكايةِ الحالِ الماضيةِ في على هذا الوجْهِ مُضارِعٌ وقعَ موقعَ الماضي على حِكايةِ الحالِ الماضيةِ في

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٠)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ١٩٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٥/١٩٥).



الدُّنيا، وكان مِن حَقِّ الظَّاهر: أَفِيعذابِنا اسْتعجَلْتُم؟!

وفيه وجْهٌ آخرُ مُتّصلٌ بما بعْدَه -أي: بقوله: ﴿ أَفَرَيْتَ ﴾ - ؛ وذلك أنّ استعجالَهم بالعذابِ إنّما كان لاعتقادِهم أنّه غيرُ كائن ولا لَاحِق بهم، وأنّهم مُمتّعون بأعمارٍ طوالٍ في سلامة وأمْن؛ فقال تعالى: ﴿ أَفَعَدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ مُمتّعون بأعمارٍ طوالٍ في سلامة وأمْن؛ فقال تعالى: ﴿ أَفَعَدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ أشرًا وبطرًا واستهزاءً، واتّكالًا على الأملِ الطّويلِ، ثمّ قال: هَبْ أنّ الأمر كما يعتقدون مِن تمتيعهم وتعميرهم، فإذا لَحِقهم الوعيدُ بعْدَ ذلك ما ينفعهم حينئذ ما مضى مِن طُولِ أعمارهم، وطيب معايشهم. أي: أنْ يَتِمَّ الكلامُ عندَ قوله: ﴿ فَعَنُ مَنظُرُونَ ﴾، ثمّ يُبْتدأُ مِن قوله: ﴿ أَفَعَدَابِنَا ﴾ على تأويل: أتستهزئون فتستعجلون بعذابنا؟! فالفاءُ في ﴿ أَفَعَدَابِنَا ﴾ عطفٌ على هذا المُقدَّر، وفي ﴿ أَفَرَعَيْتَ ﴾ بعدابنا؟! فالفاءُ في ﴿ أَفَعَدَابِنَا ﴾ عطفٌ على هذا المُقدَّر، وفي ﴿ أَفَرَعَيْتَ ﴾ أرأيْتَ إنْ مَتَعناهم سِنين؛ فإذَنِ الهمزةُ في ﴿ أَفَرَعَيْتَ ﴾ جيء بها لمزيد الإنكار والتَّعجُب، وعلى الأوَّلِ الفاءُ في ﴿ أَفَرَعَيْتَ ﴾ عاطفةً؛ عطفت (رأيتَ) على مُقدَّر، أي: أُخبرَ فيتعجَّب؟ والهمزةُ غيرُ مُقْحمة؛ فتكونُ الجُملةُ مُستقلَّةً ﴿ أَنْ مَتَعناهم مُستقلَةً أَنْ عَلَى والهمزةُ غيرُ مُقْحمة؛ فتكونُ الجُملةُ مُستقلَةً أَنْ أَنْ فَعَالَوْلُ الفاءً في ﴿ أَفَرَعَيْتَ ﴾ عاطفةً؛ عطفت (رأيتَ) على مُقدَّر، أي: أُخبرَ فيتعجَّب؟ والهمزةُ غيرُ مُقْحمة؛ فتكونُ الجُملةُ مُستقلَةً أَنْ

- والفاءُ في قولِه: ﴿ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَغَجِلُونَ ﴾ للعطفِ على مُقدَّر يقْتضيهِ المقامُ، أي: أيكونُ حالُهم كما ذُكِرَ مِن الاستنظارِ عندَ نُزولِ العذابِ الأليم، فيستعجلونَ بعذابنا، وبيْنَهما مِن التَّنافي ما لا يَخْفَى على أحد، وأيَغْفُلون عن ذلك مع تحقُّقِه وتقرُّره فيستعجلونَ... إلخ؟! وإنَّما قُدمِّ الجارُّ والمجرورُ (بعذابنا)؛ للإيذانِ بأنَّ مصَبَّ الإنكارِ والتَّوبيخِ كونُ المُستعجلِ به عذابه تعالى، مع ما في مَقام الإنذارِ، أي: ليس شأنُ مِثلِه في مَقام الإنذارِ، أي: ليس شأنُ مِثلِه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۳۸)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۱/ ٢٦،٤٢٥)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۱۹۳).



#### أَنْ يُستعجَلَ؛ لفَظاعته(١).

- ونَشأَ عن قولِه: ﴿ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةُ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ تقديرُ جوابٍ عن تكرُّرِ سُؤالِهم: ﴿ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾ [يونس: ٤٨]، حيثُ جَعَلوا تأخُّر حُصولِ العَذَابِ دَليلًا على انتفاء وُقوعِه؛ فأعقبَ ذلك بقولِه: ﴿ أَفَيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ تفيدُ تَعقيبَ الاستفهام يَسْتَعْجِلُونَ ﴾؛ فألفاءُ في قولِه: ﴿ أَفَيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ تفيدُ تَعقيبَ الاستفهام عَقِبَ تكرُّر قولِهم: ﴿ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ ﴾ [يونس: ٤٨] ونَحوِه، والاستفهامُ مُستعمَلٌ في التعجُّبِ مِن غُرورِهم، أي: أيستعجلونَ بعَذَابِنا؟ فما تأخيرُه إلاّ تمتيعٌ لهم (٢).

## ١٤ - قولُه تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّكُهُمْ سِنِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ أَفَرَءَيْتَ ﴾ لَمَّا كَانَتِ الرُّويةُ مِن أقوى أسبابِ الإخبارِ بالشَّيءِ وأَشهرِها، شاعَ استعمالُ (أَرَأَيْتَ) في معنى (أَخْبِرْني)، والخِطابُ لكلِّ مَن يَصلُحُ له كَائنًا مَن كَانَ، والفاءُ لترتيبِ الاستخبارِ على قولِهم: ﴿ هَلَ نَصلُحُ له كَائنًا مَن كَانَ، والفاءُ لترتيبِ الاستخبارِ على قولِهم: ﴿ هَلَ نَعَن مُنظَرُونَ ﴾، وما بينهما اعتراضُ؛ للتوبيخِ والتبكيتِ، وهي متقدِّمةٌ في المعنى على الهمزةِ، وتأخيرُها عنها صورةً؛ لاقتضاءِ الهمزةِ الصَّدارة؛ أي فأخبرْني... (٣).

- وجُملةُ ﴿ إِن مَّتَّعَنَّنَهُمْ سِنِينَ ﴾ مُعترِضةٌ، وجوابُ الشَّرطِ محذوفٌ دلَّ

<sup>-</sup> والاستفهامُ في ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنْكُهُمْ ﴾ للتَّقرير (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٦٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٦/١٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٦/١٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٦/١٩).



عليه ما سَدَّ مَسَدَّ مفعولَيْ (رَأَيْتَ)(١).

10 - قولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُون ﴾ معطوفٌ على جُملةِ الشرطِ المُعترِضةِ، و(ثُمَّ) فيه للترتيبِ والمُهْلةِ، أي: جاءهم بعْدَ سِنينَ، وفيه رمْزُ إلى أَنَّ المُعترِضةِ، و(ثُمَّ) فيه للترتيبِ والمُهْلةِ، أي: جاءهم بعْدَ سِنينَ، وفيه رمْزُ إلى أَنَّ المُعترِضةِ، وحَالُّ بهم لا مَحالةَ، و ﴿ مَّا كَانُواْ يُوعَدُون ﴾ موصولٌ وصِلتُه، والعائدُ محذوفٌ تقديرُه: يوعَدونَه (٢).

# ١٦ - قولُه تعالى: ﴿ مَا أَغَنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴾

- على القولِ بأنَّ (ما) استفهاميَّة؛ فالاستفهامُ في قوله: ﴿ مَا آغَنَىٰ عَنْهُم ﴾ مُستعمَلٌ في الإنكارِ والنفي، أي: لم يُغْنِ عنهم شيئًا. وقيل: إنَّ (ما) نافية، والأوَّلُ هو الأَوْلَى؛ لكونِه أوفَقَ لصورةِ الاستخبارِ، وأدلَّ على انتفاءِ الإغناءِ على أبلَغِ وجْه وآكَدِه؛ كأنَّ كلَّ مَن مِن شأنِه الخِطابُ قد كُلِّفَ أنْ يُخبِرَ بأنَّ على أبنيعهم ماذا أفادَهم؟ وأيُّ شيءٍ أغنى عنهم؟ فلَمْ يَقدِرْ أحدُ على أنْ يُخبِر بشيءِ مِن ذلك أصلًا".

- و ﴿ مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴾ مو صولٌ وصِلتُه، والعائدُ محذوفٌ تقديرُه: يُمَتَّعُونَه (٤٠).

١٧ - قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴾ الاستثناءُ هنا استثناءٌ مِن أحوالٍ مَحذوفة، والتَّقديرُ: وما أهلَكْنا مِن قريةٍ في حالٍ مِن الأحوالِ إلَّا في حال لها مُنذِرونَ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٦/١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩٦/١٩٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٦٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٦/ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٧/١٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩٧/١٩٧).





- وفي قوله: ﴿إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴾ عُبِّرَ عن الرُّسلِ بصِفةِ الإنذارِ ؛ لأنَّه المُناسِبُ للتَّهديدِ بالإهلاكِ((). وجُمِعَ ﴿ مُنذِرُونَ ﴾ ؛ لأنَّ ﴿ مِن قَرْيَةٍ ﴾ عامٌ في القُرى الظَّالمةِ، كأنَّه قيلَ: وما أهلَكْنا القُرى الظَّالمةَ (٢).

# ١٨ - قولُه تعالى: ﴿ ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ فنُهلِكُ غيرَ الظَّالمينَ قَبْلَ الإنذارِ ، والتَّعبيرُ عن ذلك بنفي الظَّالميَّةِ ؛ لبَيانِ كَمالِ نَزاهتِه تعالى عن ذلك بتَصويرِ ، بصُورةِ ما يَستحيلُ صُدورُه عنه تعالى مِن الظُّلم (٣).

- ومُفادُ جُملة ﴿ وَمَا كُنَا ظَالِمِينَ ﴾ الإعذارُ لكفَّارِ قُريشٍ، والإنذارُ بأنَّهم سيحُلُّ بهم هَلاكُ. وحُذِفَ مفعولُ ﴿ ظَالِمِينَ ﴾؛ لقَصْدِ تَعميمِه، كقولِه تعالى: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ (1) [الكهف: ٤٩].



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹۸/۱۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨/١٩).





#### (در،-۱۱،) تالیاا

﴿ وَمَا نَنَزَلَتْ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْرُولُونَ ﴿ وَمَا نَنْزُلُ عَشِيرَتَكَ لَمَعْرُولُونَ ﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ وَاللَّهِ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهِ إِلَاهًا عَامَلُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلِيمُ ﴾ .

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ لَمَعْزُولُونَ ﴾: أي: ممنوعونَ، يُقالُ: عزَلَ الشَّيءَ: إذا نحَّاه في جانبٍ، وأصلُ (عزل): يدُلُّ على تنجية وإمالة (١٠).

﴿ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾: أي: أهلَك وقُومَك الأقربينَ نَسَبًا، وأصلُ العِشرةِ والعَشيرةِ: مِن المخالَطةِ والمداخَلةِ(٢).

﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾: أي: وألِنْ جانِبَك وكلامَك، وتواضَعْ لهم، وارفُقْ بهم ٣٠٠).

﴿ بَرِيَ ۗ ﴾: فعيلٌ بمعنى فاعلٍ مِن (برِئ)، بمعنى التفصِّي والتنزُّهِ ونفي المخالطةِ، فالبريءُ: الخليُّ عن التلبُّسِ بشيءٍ وعن مخالطتِه، وأصلُ (برأ) هنا: يدُلُّ على التباعُدِ مِن الشيءِ ومزايلتِه (٤٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الطبري)) (۱۷/ ۲۰۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٠٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٦٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٢٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦٣)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٧٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الطبري)) (۱۷/ ٦٦٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٩١)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٦٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٣٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٢١)، =





#### المعنى الإجماليُّ:

يُؤكِّدُ الله تعالى على أنَّ هذا القرآنَ مِن عندِه، ويردُّ على شبهاتِ المشركينِ، فيقولُ: وما تنزَّلت الشَّياطينُ بهذا القُرآنِ على مُحمَّدٍ، ولا يَنْبغي لهم ذلك ولا يَسْتطيعونَه؛ لأنَّهم مَحجوبونَ عن سَماعِ القُرآنِ في السَّماءِ.

ثمَّ ينهَى سبحانَه عن الشركِ، فيقولُ: فلا تَدْعُ مع اللهِ مَعبودًا آخَرَ فتُعذَّبَ مع اللهِ مَعبودًا آخَرَ فتُعذَّبَ مع المعَذَّبينَ.

ويأمرُ نبيّه صلَّى الله عليه وسلَّم بأنْ يجهرَ بدعوتِه، وبأن يتوكَّلَ عليه وحْدَه، فيقولُ: وأنذِرْ قَومَك الأقربينَ عذابَ الله إنْ لم يؤمنوا، وألِنْ جانبك لِمَنِ اتَّبعك مِن المؤمنينَ، وارفُقْ بهم، فإنْ عصاك قومُك الأقربون فقُلْ لهم: إنِّي بريءٌ ممَّا تعمَلون مِن شِرك وعصيان، واعتَمِدْ على اللهِ العزيزِ القاهرِ الذي لا يُغلَبُ، الرَّحيم الذي لا يُعجَلُ بالعُقوبة، الذي يراك حينَ تقومُ إلى صلاتك، ويراك وأنت تتقلَّبُ في الصَّلاةِ معَ المصلينَ بينَ القيامِ والرُّكوعِ والسُّجودِ، إنَّ اللهَ هو السَّميعُ العليمُ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَمَا نَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ ﴿ ﴾.

## مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا احتَجَّ تعالى على صدْقِ محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم بكونِ القرآنِ تنزيلَ ربِّ العالَمينَ، وإنَّما يُعرَفُ ذلك لوقوعِه مِن الفصاحةِ في النهايةِ القصوى، ولأنَّه مُشتَملُ على قَصَصِ المتقدِّمِينَ مِن غيرِ تفاوت، مع أنَّه عليه السَّلامُ لم يَشتغِلْ بالتعَلُّم والاستفادة، فكان الكفَّارُ يقولون: لِمَ لا يجوزُ أنْ يكونَ هذا مِن إلقاءِ

<sup>= ((</sup>الكليات)) للكفوي (ص: ٢٣١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٣٢٢) و(١١/ ١٧٦).



الجِنِّ والشياطينِ كسائِرِ ما يَنزِلُ على الكَهَنةِ؟! فأجاب اللهُ تعالى عنه بأنَّ ذلك لا يَتسَهَّلُ للشياطينِ؛ لأَنَّهم مَرجومون بالشُّهُبِ، معزولون عنِ استِماعِ كلامِ أهلِ السَّماء(١).

﴿ وَمَا نَنَزُّلُتْ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ﴿ اللَّهُ يَاطِينُ اللَّهُ ﴾.

أي: وما نزَلَت الشَّياطينُ بالقُرآنِ على محمَّدٍ، بل نزَل به عليه جبريلُ الأمينُ (٢). كما قال تعالى: ﴿ وَمَا هُوَ بِقُولِ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ﴾ [التكوير: ٢٥].

﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ١١٠ ﴾.

مناسبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ لَا يَلزَمُ مِن عَدَمِ التَلَبُّسِ بِالفِعلِ عَدَمُ الصَّلاحيةِ له؛ قال: ﴿ وَمَا يَنْبَغِى لَمُ مُ كَانَ لا يَلزَمُ مِن عَدَمُ التَّلَبُّسِ بِالفِعلِ عَدَمُ الصَّلاحيةِ له؛ قال: ﴿ وَمَا يُتَصَوَّرُ مَنْهِمِ النَّزُولُ بِشَيءٍ منه، ولَمَّا كَانَ عَدَمُ الانتفاءِ لا يَلزَمُ منه عَدَمُ القُدرة؛ قال: ﴿ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ أي: النَّزولَ به وإن اشتَدَّت مُعالجتُهم، على تقدير أن يكونَ لهم قابليَّةٌ لذلك (٣).

﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ١١١١).

أي: ولا يَنبغي ولا يَصِحُّ للشَّياطينِ أن ينزِلوا بالقُرآنِ؛ لأَنَّهم لا يُريدونَه؛ لِمُخالفتِه أحوالَهم ومقاصِدَهم، وحتى لو أرادوا إنزالَه فإنَّهم لا يستطيعونَ (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۵۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۶۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۲)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٦٤)، ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (٥/ ٣٤٨، ٣٤٩)، ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١٢٦، ١٢٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٦٥).



كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ \* وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَجِيمٍ \* إِلَّا مَنِ ٱسۡتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُۥ شِهَابُ مُّبِينُ ﴾ [الحجر: ١٦ - ١٨].

وقال سُبحانَه: ﴿ إِنَّا زَيْنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلكُواكِبِ \* وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَارِدِ \* لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ \* دُحُورًا وَلَمُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ \* إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ, شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ [الصافات: ٦-١٠].

﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: لأنَّهم محجوبون مِن سَماعِ القُرآنِ في السَّماءِ (١).

كما قال الله سبحانه وتعالى حاكيًا قُولَ الجِنِّ: ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا \* وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُ, شِهَابًا رَّصَدًا ﴾ [الجن: ٨، ٩].

﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ ١٣٠ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لمَّا بيَّن الله تعالى أنَّ نزولَ القرآنِ مِن عندِه، وحقَّق صدقَه بأنَّه مذكورٌ في كتبِ الأنبياءِ السالفينَ، وشهِد به علماءُ بني إسرائيلَ، وأنحَى على المشركينَ بإبطالِ ما ألصقوه بالقرآنِ مِن بهتانِهم؛ لا جَرَمَ اقتضَى ذلك ثبوتَ ما جاء به القرآنُ،

<sup>=</sup> قال ابنُ تيمية: (بيَّن قولُه: ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ ﴾ أنَّهم لا يريدونَ تنزيلَه، وبقولِه: ﴿ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ أنَّهم عاجزونَ عن تنزيله). ((الجواب الصحيح)) (٥/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۲)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٦٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٦٥)، ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (٥/ ٣٥٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٦٥).

قال الواحدي: (حِيلَ بيْنَهم وبينَ السَّمعِ بالملائكةِ والشُّهُبِ، وهو قَولُه: ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾). ((الوسيط)) (٣/ ٣٦٤).



وأصلُ ذلك هو إبطالُ دينِ الشركِ الذي تقلَّدَتْه قريشٌ وغيرُها، وناضَلتْ عليه بالأكاذيب؛ فناسَبَ أن يتفرَّعَ عليه النهيُ عن الإشراكِ بالله، والتحذيرُ منه(١).

﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ ١١٠ ﴾.

أي: فلا تدْعُ مع اللهِ مَعبودًا آخَرَ تَعبُدُه وتسألُه، فتكونَ مُعَذَّبًا مِن المعَذَّبينَ (٢).

(١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٠).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۶)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۰/ ۲۳۷، ۲۳۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۹۸).

قيل: الخطابُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وممَّن ذهَب إلى ذلك: ابنُ جرير، والبقاعي، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠٦/١٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٠٦/١٤)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ٣٠٢).

قال ابن عثيمين: (قال الله تعالى: ﴿ فَلَا نَدَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ الخِطابُ للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولا يلزَمُ مِن النَّهي عنه إمكانُ وقوعِه، كما أنَّ الله تعالى يأمُرُ المؤمنينَ بالثَّباتِ على الإيمانِ، وينهاهم عن الشَّركِ، وهو لم يقَعْ منهم). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 70.٢).

وقال الخازن: (الخطابُ للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، والمرادُ به غيرُه؛ لأنَّه معصومٌ مِن ذلك). ((تفسير الخازن)) (٣/ ٣٣٢).

وقال الشوكاني: (خِطابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بهذا مع كونه منزَّهًا عنه، معصومًا منه؛ لحثً العبادِ على التوحيد، ونهيهم عن شوائبِ الشركِ، وكأنَّه قال: أنتَ أكرَمُ الخَلقِ عليَّ، وأعزُّهم عندي، ولو اتخَذْتَ معي إلهًا لعذبْتُك، فكيف بغيرِك مِن العبادِ؟!). ((تفسير الشوكاني)) ((١٣٨/٤).

وقال الشنقيطي: (النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يُخاطَبُ بِمِثلِ هذا الخِطابِ، والمرادُ التشريعُ لأمَّته). ((أضواء البيان)) (٦/ ٢٠٠). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٥).

وقيل: الخِطابُ لغيرِ مُعَيَّن، يشملُ كلَّ مَن يسمعُ هذا الكلامَ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: أبو حيَّان، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٩٦/٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٠/١٩).

وقال مكِّي: (﴿ فَلَا نَنْءُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ أي: قلْ يا محمدُ لِمَن كفَر: لا تَدْعُ مع اللهِ إلهًا آخَرَ). =





كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَجَعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا ﴾ [الإسراء: ٣٩].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ \* بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّنكِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٦،٦٥].

﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ الْأَالْ ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا سلَّى الله تعالى رسولَه أوَّلًا، ثمَّ أقام الحُجَّةَ على نبوَّتِه ثانيًا، ثمَّ أورد سؤالَ المنكِرينَ وأجاب عنه ثالثًا؛ أمَره بعْدَ ذلك بما يَتعلَّقُ ببابِ التبليغ والرِّسالةِ (١١).

﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ١١٠٠ ﴾.

أي: وحذِّرْ قَومَك الأقرَبينَ إليك نَسَبًا مِن عذابِ اللهِ إنْ لم يؤمِنوا، وقدِّمْ إنذارَهم على إنذار غيرهم، ولا تُحابِهم لِقُربِهم (٢).

<sup>= ((</sup>الهداية إلى بلوغ النهاية)) ( $\Lambda/\Lambda$ 000).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۶)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۳۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٦٦)، ((تفسير الألوسي)) (۱۳ / ۱۳۲).

قال ابن كثير: (هذه النِّذارةُ الخاصَّةُ لا تنافي العامَّة، بل هي فردٌ مِن أجزائها، كما قال: ﴿ لِنُنذِرَ أَمُ اَلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ﴾ [الشورى: وقمًا مَا أَنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ ﴾ [يس: ٦]، وقال: ﴿ لِلْنُذِرَ أُمُ اَلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ﴾ [الشورى: ٧]... وقال: ﴿ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام: ١٩]... وفي صحيحٍ مُسلم: «والذي نفْسي بيّده، لا يسمَعُ بي أحدٌ مِن هذه الأمّة؛ يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ، ثمَّ لا يؤمنُ بي، ألِّا دخل النَّارَ »). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٦٦). ويُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (٣/ ١٥٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٨٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٠٠).

وقال ابن عثيمين: (هذا في أوَّلِ الدَّعوةِ، أُمِرَ أَن يُنذِرَ عَشيرتَه الأقربينَ؛ لأَنَّهم أحقُّ النَّاسِ ببرِّه، ولأَنَّهم بمقتضى القرابةِ -لا بمقتضى الواقعِ- أقرَبُ الناسِ إلى الإيمانِ به، ولأنَّهم أيضًا =



عن ابن عباسٍ رَضِيَ الله عنهما، قال: ((لَمَّا نزلَتْ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِيَ ﴾ صعد النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على الصَّفا فجعل ينادي: يا بني فهْرٍ، يا بني عَدِيِّ البُطونِ قُريشٍ حتى اجتَمَعوا، فجعل الرجُلُ إذا لم يستطعْ أَن يخرُجَ مَرسَلَ رَسولًا؛ لِيَنظُرَ ما هو، فجاء أبو لهب وقُريشٌ، فقال: أرَأَيْتكم لو أخبَرْتُكم أَن خَيلًا بالوادي تريدُ أَن تُغيرَ عليكم، أَكنتُم مُصَدِّقِيَّ؟ قالوا: نعَمْ، ما جرَّبْنا عليك إلَّا صِدقًا، قال: فإنِّي نذيرٌ لكم بيْنَ يَدَيْ عذابِ شديد، فقال أبو لهب: تبًا لك سائرَ اليوم، ألهذا جمَعْتَنا؟! فنزَلتْ: ﴿ تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ \* مَا أَغَنَى عَذَا اللهِ عَنْ اللهِ المَا أَذِي اللهِ المَا المَا اللهِ اللهِ اللهُ ا

وعن أبي هُريرة رَضِيَ الله عنه، قال: ((لَمَّا أُنزِلَت هذه الآيةُ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللهُ عَليه وسلَّم قُرَيشًا، فاجتَمَعُوا فَعَمَّ وخَصَّ، فقال: يا بَني كَعبِ بنِ لُؤيِّ، أنقذوا أنفُسكم مِنَ النَّارِ، يا بَني مُرَّةَ بنِ كَعبِ، أنقذوا أنفُسكم مِن النَّارِ، يا بَني مُرَّة بنِ كَعبِ، أنقذوا أنفُسكم مِن النَّارِ، يا بني عبد مَناف، أنقذوا أنفُسكم مِن النَّارِ، يا بني عبد مَناف، أنقذوا أنفُسكم مِن النَّارِ، يا بني عبد أنقذوا أنفُسكم مِن النَّارِ، يا بني هاشِم، أنقذوا أنفُسكم مِن النَّارِ، يا بني عبد أملك لكم مِن النَّارِ، يا نالَ كم رَحِمًا سأبُلُها ببلالِها(٢))(٣).

﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٥٠) ﴾.

<sup>=</sup> بمقتضى القرابةِ هم أشَدُّ النَّاسِ غَيرةً عليه، ولأنَّهم أيضًا بصِلةِ القرابةِ هم أعظَمُ النَّاسِ حَقًّا عليه). ((تفسير ابن عثيمين-سورة الشعراء)) (ص: ٣٠٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٧٠) واللفظ له، ومسلم (٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) سَأَبُلُها بِبَلالِها بِفتحِ الباءِ الثانيةِ وكسرِها، والبلالُ: الماءُ، أي: أصِلُها بصلتِها، شُبِّهت قطيعةُ الرحمِ بالحرارةِ، ووصلُها بإطفاءِ الحرارةِ ببرودةٍ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٣/ ٨٠)، ((فتح الباري)) لابن حجر (١٠/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٧٧١)، ومسلم (٢٠٤) واللفظُ له.





## مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا كانتِ النِّذارةُ إِنَّما هي للمُتَولِّينَ؛ أَمَر بضِدِّها لأَضْدادِهم (١)، فبَعْدَ أَنْ أَمَره بإنذار المشركينَ مِن قومِه؛ أَمَره بالرِّفق بالمؤمنينَ (٢)، فقال:

﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلنَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١٥) ﴾.

أي: وألِنْ جانِبَك لأَتْباعِك المؤمِنينَ، وتواضَعْ لهم، وارفُقْ بهم، وتودَّدْ إليهم (٣).

كما قال تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواُ مِنْ حَوْلِكً فَاعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓ أَهُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١١١ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا كان الإنذارُ يترتَّبُ عليه إمَّا الطاعةُ وإمَّا العصيانُ، جاء التَّقسيمُ عليهما، فكأنَّ المعنى: أنَّ مَنِ اتَّبَعَك مؤمِنًا فتواضَعْ له؛ فلذلك جاء قسيمُه: «فإنْ عصَوْك فتَبَرَّأُ منهم ومِن أعمالِهم»(٤).

﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓ أَهُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١١١ ﴾.

أي: فإنْ خالَفَ أمرَك قَومُك الأقرَبون ولم يتَّبِعوك، فقُلْ لهم: إنِّي بَريءٌ مِمَّا تَعمَلونَ مِن شِرْكِكم وعِصيانِكم (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (١٩١/١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٦٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٣٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٩)، ((منع جواز المجاز)) للشنقيطي (ص: ٣٠، ٣١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((البحر المحيط)) لأبي حيان (٨/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٦٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٤٤/١٣)، ((تفسير ابن كثير)) =



كما قال تعالى: ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمُّ عَمَلُكُمُّ أَنتُم بَرِيٓعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيَّ مُّ مِّمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: ٤١].

# ﴿ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ١١٠ ﴾.

= (٦/ ١٦٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٦/ ٢٠٣).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ بقولِه: ﴿عَصَوْكَ ﴾: مَن أُمِر بإنذارِهم مِن عشيرتِه: ابنُ جرير، والواحديُّ، وابن المجوزي، وابن عطية، والنسفي، وأبو حيان، وجلال الدين المحلي، والشربيني، والألوسي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ١٦٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٦٥)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٥٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٤٧)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٥٨٦)، ((تفسير الألوسي)) (٨/ ١٩٧)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٤٩٢)، ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٣٨)، ((تفسير الألوسي))

قال أبو حيان: (وقيل: الضميرُ يعودُ على مَن اتَّبَعه مِن المؤمنينَ، أي: ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ ﴾ -يا محمَّدُ- في الأحكام وفروع الإسلام، بعْدَ تصديقك والإيمان بك ﴿ فَقُلْ إِنِي بَرِيَ ۗ مُّمَا تَعْمَلُونَ ﴾ لا منكم، أي: أظهِرْ عَدَمَ رضاك بعَمَلَهم، وإنكارَك عليهم). ((تفسير أبي حيان)) (١٩٧/٨). وهذا القولُ هو ظاهرُ اختيارِ ابنِ تيميَّةَ، واختاره السعديُّ. يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية وهذا القولُ ((منبير السعدي)) (ص: ٩٩٥).

قال السعدي: (﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ ﴾ في أمر مِن الأمور، فلا تتبرًا منهم، ولا تترُكْ معاملتَهم بخفضِ الجَناحِ، ولينِ الجانبِ، بل تبرًا من عملهم، فعظهم عليه وانصحهم، وابذُلْ قدرتَك في ردِّهم عنه، وتوبتهم منه، وهذا لدفع احترازِ وهم مِن يتوهَّمُ أنَّ قولَه: ﴿ وَلَغْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾ للمؤمنين، يقتضي الرِّضاء بجميع ما يصدُرُ منهم، ما داموا مؤمنين، فدفع هذا بهذا، والله أعلم). ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩٥).

وقال الشوكاني: (﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ ﴾ أي: خَالَفوا أَمْرَكَ ولم يَتَبعوكَ... وهذا يدُلُّ على أنَّ المرادَ بالمؤمنينَ المشارفونَ للإيمانِ، المصدِّقونَ باللِّسانِ؛ لأنَّ المؤمنينَ الخلَّصَ لا يَعْصونَه ولا يُخالفونَه). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٣٨).

وذكر ابنُ عثيمين أنَّ المرادَ: عشيرتُه أو غيرُهم. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: ٣٠٦).

واختار العمومَ أيضًا ابنُ كثير، فقال: (ومَن عصاه مِن خَلقِ الله كائنًا مَن كان فليتبرَّأُ منه). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٦١).





### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ التَبَرُّؤُ يُؤذِنُ بِحُدُوثِ مَجَافَاةٍ وَعَدَاوَةٍ بِيْنَهُ وَبِيْنَهِم؛ ثَبَّتَ اللهُ جأشَ رسولِه بألَّا يَعبَأَ بهم، وأنْ يتوكَّلَ على ربِّه فهو كافيه (١)، فقال تعالى:

# ﴿ وَتُوكِّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ١٧٧) .

أي: واعتَمِدْ في جميعِ أمورِك على اللهِ العزيزِ في نِقمتِه مِن أعدائِه، فلا يُقهَرُ ولا يُغالَبُ؛ الرَّحيمِ الذي يقبَلُ التَّوبةَ مِن عبادِه، ولا يَعجَلُ بالعُقوبةِ ولا يَخذُلُ أولياءَه، وفوِّضْ أمورَك إليه؛ لِيَحفَظَك ويَنصُرَك (٢).

﴿ ٱلَّذِي يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ اللَّهُ ﴾.

أي: توكَّلْ على اللهِ الذي يراك حينَ تقومُ إلى صَلاتِك (٣).

(١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٦٦٥)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ٣٦٥)، ((تفسير القرطبي)) (رتفسير ابن كثير)) (٦٥/ ١٧١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩٩).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٦٥، ٦٧٠)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٧١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٠٣). قال القرطبي: (أي: حينَ تقومُ إلى الصَّلاةِ، في قولِ أكثَرِ المفَسِّرينَ). ((تفسير القرطبي)) (١٤٤/ ١٣).

وقال ابن عاشور: (القيامُ: الصلاةُ في جَوفِ الليلِ، غلَب هذا الاسمُ عليه في اصطلاحِ القرآنِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٤).

وقال ابن كثير: (قال ابنُ عبَّاس: ﴿ الَّذِي يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ يعني: إلى الصَّلاةِ. وقال عِكْرِمةُ: يرى قيامَه وركوعَه وسجودَه. وقال الحسَنُ: ﴿ الَّذِي يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ﴾: إذا صلَّيتَ وحْدَكَ. وقال الضَّحَاكُ: ﴿ اللَّذِي يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ أي: مِن فراشِك أو مجلسِك. وقال قَتادةُ: ﴿ اللَّذِي يَرَيكَ ﴾: قائِمًا وجالِسًا وعلى حالاتك). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٧١).

وقال الشنقيطي: (أي: الذي يراك حينَ تقومُ إلى صلاتِك، وحينَ تقومُ مِن فِراشِك ومَجلِسِك). ((أضواء البيان)) (٦/ ٢٠٠).



كما قال تعالى: ﴿ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكِ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوسَيِّحٌ بِحَمِّدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴾ [الطور: 8٨].

﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ ١١) ﴾.

أي: ويَراك وأنت معَ المصَلِّينَ تتقَلَّبُ في الصَّلاةِ قائِمًا وراكِعًا وساجِدًا(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كَمُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ [يونس: ٦١].

﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ ﴾.

مناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا كانت هذه الأحوالُ مُشتَمِلةً على الأقوالِ، وكان قد قَدَّمَ الرُّؤيةَ المتضَمِّنةَ للعِلم؛ عَلَّلَ ذلك بالتَّصريح به مقرونًا بالسَّمع، فقال(٢):

﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ هو السَّميعُ لجَميعِ الأصواتِ، العليمُ بجميعِ الأعمالِ والأحوالِ والنَّيَاتِ، ومِن ذلك سَماعُه لتلاوةِ محمَّدٍ، وذكرِه في صلاتِه، العليمُ بما يعمَلُ فيها وبما في قَلبِه مِن الإيمانِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٦٦٩، ٢٧٠)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ١٧١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ١٠٣). قال الواحدي: (﴿ وَتَقَلُّكُ فِي ٱلسَّنِعِدِينَ ﴾ أي: ويرى رُكوعَك وسُجودَك وقيامَك مع المصلِّينَ في الجماعةِ. والمعنى: يراك إذا صلَّيتَ وحْدَك، ويراك إذا صلَّيتَ في الجماعةِ راكعًا وساجِدًا وقائمًا، هذا قَولُ أكثَر المفسِّرينَ). ((الوسيط)) (٣/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١١٠).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۷/ ۲۷۰)، ((الوسيط)) للواحدي ( $\pi$ /  $\pi$ 0)، ((تفسير ابن کثير)) (ص: ۹۹۰). ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۹۰).





## الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقَرِينِ ﴾ دليلٌ على أنَّه يجبُ على الإنسانِ أنْ يُرشِدَ ويَعِظَ الأقربَ منه فالأقربَ، وهو مَسؤولٌ سؤالًا مُباشِرًا بالنِّسبةِ إلى أهله (١).

٢- قال الله تعالى: ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلنَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ هذه وظيفةُ المسلم مع إخوانِه؛ أَنْ يكونَ هَيِّنًا لَيِّنًا بالقولِ وبالفِعلِ؛ لأَنَّ هذا ممَّا يُوجِبُ المودَّةُ والأَلْفةُ والمودَّةُ أَمرٌ مطلوبٌ للشَّرعِ؛ ولهذا نهَى النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ عن كُلِّ ما يُوجِبُ العداوةَ والبَغضاء، مثلُ البَيعِ على بَيعِ المُسلِم، والسَّومِ على سَومِ المُسلِم (٢)، وغيرِ ذلك ممَّا هو معروفٌ لكثيرٍ مِن النَّاس (٣).

٣- في قُولِه تعالى: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أنَّ هذه أخلاقُه صلَّى الله عليه وسلَّم، أكمَلُ الأخلاقِ التي يحصُلُ بها مِن المصالح العظيمةِ، ودفْع المَضَارِّ ما هو مُشاهَدُ، فهل يليقُ بمؤمنٍ باللهِ ورسولِه، ويدَّعي اتِّباعَه

<sup>=</sup> قال البقاعي: (شمولُ العلم يستلزمُ تمامَ القدرةِ، فصار كأنَّه قال: إنَّه السميعُ العليمُ البصيرُ القديرُ؛ تثبيتًا للمتوكِّل عليه). ((نظم الدرر)) (١٤/ ١١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر ما أخرجه البخاري (٢١٣٩)، ومسلم (١٤١٢) من حديث عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما. وما أخرجه البخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (٣٨/١٤٠٨) و (١٤١٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

والسَّومُ صورتُه: أن يأخُذَ شيئًا ليشتريَه، فيقولَ له: رُدَّه لأبيعَك خيرًا منه بثمنِه أو مِثلَه بأرخَصَ، أو يقولَ للمالكِ: استردَّه لأشتريَه منك بأكثرَ، ومحلُّه بعدَ استقرارِ الثمنِ، وركونِ أحدِهما إلى الآخر. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٤/٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٢/ ٥٤٤).



والاقتِداءَ به أَنْ يكونَ كَلَّا على المُسلمينَ، شَرِسَ الأخلاقِ، شديدَ الشَّكيمةِ عليهم، غليظَ القلب، فَظَّ القَولِ فظيعَه؟!

وإنْ رأى منهم معصيةً أو سوء أدب هَجَرَهم ومقتهم وأبغضهم، لا لِينَ عندَه، ولا أدبَ لديه ولا توفيق! قد حَصَّلً مِن هذه المعاملة مِن المفاسدِ وتعطيلِ المصالحِ ما حَصَّلَ، ومع ذلك تجدُه محتقرًا لِمَنِ اتَّصفَ بصفاتِ الرَّسولِ الكريم، وقد رماه بالنِّفاقِ والمُداهَنة، وقد كمَّل نفْسَه ورَفَعَها، وأُعجِبَ بعمَله، فهل هذا إلَّا مِن جهْلِه وتزيينِ الشَّيطانِ وخَدْعِه له (۱)؟!

٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ إرشادٌ إلى ألَّا تتعالى على المؤمنين، ولا ترتَفعَ في الجوِّ، بل اخفض الجَناح، حتى وإنْ كنت تستطيعُ أنْ تطيرَ في الجوِّ، فاخفِضْ جَناحَك لِمَن اتَّبَعَك مِن المؤمنين، وأمَّا مَن خالَفَك وعصاك فأقِمْ عليه العُقوبة اللائقة به؛ لأنَّ الله تعالى لم يَقُلْ: «اخفِضْ جناحَك لكلِّ أَحَدِ»، بل قال: ﴿ لِمَنِ ٱلنَّهُ وَمِنِينَ ﴾ (١٠).

٥- أعظَمُ مُساعدٍ للعبدِ على القيامِ بما أُمِرَ به: الاعتِمادُ على ربِّه، والاستِعانةُ بمولاهُ على توفيقِه للقيامِ بالمأمورِ؛ فلذلك أمَرَ اللهُ تعالى بالتوكُّلِ عليه، فقال: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ (٣).

٦- قال الله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ \* ٱلَّذِى يَرَكَ حِينَ تَقُومُ \* وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّحِدِينَ \* إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾، فاستِحضارُ العبدِ رُؤيةَ الله له في جَميعِ أحوالِه، وسَمْعَه لكُلِّ ما ينطِقُ به، وعِلمَه بما ينطوي عليه قَلبُه مِن الهَمِّ والعَزم والنيَّاتِ:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٣/ ٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩٥).





ممًّا يُعينُه على مَنزلة الإحسان(١).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ دَليلٌ على أنَّ القرآنَ تَفِرُّ منه الشَّياطينُ، وأنَّه لا يمكِنُ أنْ تَقرَبه، وقد أخبَرَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في بعضِ الآياتِ أنَّها تَطْرُدُ الشَّياطينَ، كما في (البَقَرةِ) وفي (آيةِ الكرسيِّ) وما أشبَه ذلك (٢).

٢ - في قُولِه تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ إشارةٌ إلى أنَّ الإنسانَ كلَّما انقادَ للشَّيطانِ ابتعدَ عن فَهمِ القُرآنِ ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾؛ لأنَّهم شياطينُ، فمن كان شَيطانًا -والشَّيطانُ مِن بني آدمَ هو الذي يتلقَّى ما تأمُرُه الشَّياطينُ به فإنَّه يُعزَلُ أيضًا عن فَهم القُرآنِ (٣).

٣- قولُه تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ في هذا إبطالٌ للكهانةِ مِن أَصْلِها(١٠).

٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴾ لم يَقُلْ: «مُعذَّبًا، أو ستُعَذَّب»؛ إشارةً إلى أنَّ المُشركين الكُفَّارَ كثيرون، والذي يدعو مع اللهِ إلهًا آخَرَ يكونُ منهم (٥٠).

٥- السِّرُّ في الأمرِ بإنذارِ الأقربينَ أوَّلًا في قُولِه تعالى: ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ أَوَّلًا في قَولِه تعالى: ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ أنَّ الحُجَّةَ إذا قامتْ عليهم تَعَدَّتْ إلى غيرِهم، وإلَّا فكانوا عِلَّةً للأبعَدينَ في الامتِناع، وأيضًا ألَّا يأخُذَه ما يأخذُ القَريبَ للقَريبِ مِن العَطفِ للأبعَدينَ في الامتِناع، وأيضًا ألَّا يأخُذَه ما يأخذُ القَريبَ للقَريبِ مِن العَطفِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٣٠٣).



والرأفة، فيُحابيَهم في الدَّعوة والتَّخويف؛ فلذلك نُصَّ له على إنذارِهم (١١)، وإنْ كان مأمورًا بإنذارِ النَّاسِ كافَّةً، كما قال: ﴿ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ ﴾ [يونس: ٢]؛ لأنَّ في إنذارِهم -وهم عشيرتُه - عدَمَ مُحاباة ولُطف بهم، وأنَّهم والنَّاسَ في ذلك شرَعٌ واحدُّ (١) في التَّخويف والإنذارِ، فإذا كانتِ القرابة قد خُوِّفوا وأُنْذِروا مع ما يَلْحقُ الإنسانَ في حقِّهم مِن الرَّافة؛ كان غيرُهم في ذلك أوكد وأدْخَلَ. أو لأنَّ البُداءة تكونُ بمَن يَلِيه ثمَّ مَن بعْدَه، كما قال: ﴿ قَنِلُوا ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلمُّكُفَّادِ ﴾ (١) التوبة: ١٢٣].

٦ - في قُولِه تعالى: ﴿لِمَنِ ٱلنَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ دَليلٌ على أَنَّ تحقيقَ الإيمانِ إنَّما يكونُ في اتِّباعِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنه لَمَّا قال: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ﴾، فهو إذا أنذَرَ إمَّا أَنْ يُتَّبعَ وإمَّا أَلَّا يُتَبعَ (٤).

٧- قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ هذا يذُلُّ على أنَّ كُونَه سُبحانَه سَميعًا أمرٌ مُغايرٌ لعِلْمِه بالمَسموعاتِ، وإلَّا لكان لفْظُ العليم مفيدًا فائدتَه (٥)!

#### بلاغةُ الآيات:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٨/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) أي: مُتساوونَ. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (٢٦٦/٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥١)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٩٦، ١٩٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٣٠٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٣٧).



لَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٢]، وما بيْنَهما اعتراضٌ، استدعاهُ تَناسبُ المعاني، وأخْذُ بعضِها بحُجَزِ بَعضٍ؛ تفنَّنًا في الغرَض، وهذا رَدُّ على قولِهم في النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هو كاهنٌ، وزعْمِهم أنَّ الَّذي يأْتِيه شيطانٌ (١٠).

- ٢ قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمُّ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾
- مفعولُ ﴿ يَسْتَطِيعُونَ ﴾ محذوفٌ، أي: ما يَستطيعونَهُ (٢)؛ ولعلَّ ذلك لرِعايةِ الفاصِلةِ.
- ٣- قولُه تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ استِئنافٌ؛ فكان كالفَذْلكة (٣) لِمَا قبْلَه، وهو بعُمومِه يَتنزَّلُ مَنزلة التَّذييل (٤).
- وأُعِيدَت الضَّمائرُ بصِيغةِ العُقلاءِ ﴿ لَهُمْ .. يَسْتَطِيعُونَ .. إِنَّهُمْ .. لَمَعْزُولُونَ ﴾ بعْدَ أَنْ أُضمِرَ لهم بضَميرِ غيرِ العقلاءِ في قولِه: ﴿ وَمَا نَنَزَّكَ ﴾؛ اعتبارًا بمُلابسة ذلك للكُهَّان (٥٠).
- وما أحسَنَ ما تَرتَّبَ نَفْيُ هذه الجُملِ ﴿ وَمَا نَنزَّكَ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ \* وَمَا يَلْبَغِي لَهُمْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٦٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨/١٩٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٩/١٩٥).

<sup>(</sup>٣) الفَذْلكة: مِن فَذْلَكَ حِسابَه فَذْلَكَةً، أي: أَنْهاهُ وفَرَغَ مِنْه، وذكر مُجمَلَ ما فُصِّل أولًا وخُلاصتَه. و(الفَذْلكةُ) كلمةٌ منحوتةٌ كـ (البَسملة) و (الحوقلة)، مِن قولِهم: (فذَلِكَ كذَا وكذَا عددًا). ويُرادُ بالفَذْلَكةِ: النتيجةُ لِمَا سبَق مِن الكلام، والتفريعُ عليه، ومنها فَذْلَكةُ الحسابِ، أي: مُجمَلُ ويُرادُ بالفَذْلَكةِ: النتيجةُ لِمَا سبَق مِن الكلام، والتفريعُ عليه، ومنها فَذْلَكةُ الحسابِ، أي: مُجمَلُ تفاصيلِه، وإنهاؤُه، والفراغُ منه، كقولِه تعالَى: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلةٌ ﴾ بعْدَ قولِه: ﴿ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي لَا نَظْمَ وَالْهَرَةُ وَلَهُ عَلَيْهُ إِنَّا لَا بِيدي (٢٧/ ٣٩٣)، ((كناشة النجود)) للزبيدي (٢٧/ ٣٩٣)، ((كناشة النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: ١٧)، ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: ٣٨، ٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٩/١٩٩، ٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩٩/١٩).



وَمَا يَسْتَطِيعُونَ \* إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾؛ حيثُ نَفى أوَّلا تَنزيلَ الشَّياطينِ به، والنَّفيُ في الغالب يكونُ في المُمكنِ، وإنْ كان هنا لا يُمكنُ مِن الشَّياطينِ التَّنزُّلُ بالقرآنِ، ثمَّ نفَى انبغاءَ ذلك والصَّلاحيَّة، أي: ولو فُرِضَ الإمكانُ لم يكونوا أهْلًا له، ثمَّ نفَى قُدرتَهم على ذلك، وأنَّه مُستحيلٌ في حقِّهم التَّنزُّلُ به؛ فارْتقى مِن نفْي الإمكانِ إلى نفْي الصَّلاحيَّة، إلى نفْي القُدرةِ والاستطاعةِ، وذلك مُبالَغةٌ مُترتِّبةٌ في نَفْي تَنزيلِهم به، ثمَّ علَّلَ انتفاءَ ذلك عن استماعِ كلامِ أهل السَّماءِ: بأنَّهم مَرْجومون بالشُّهبُ(۱).

3 - قولُه تعالى: ﴿ فَلاَ نَدَعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونِ مِنَ الْمُعَذَيِينَ ﴾ فيه توجيه الخطاب إلى النّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، مع ظُهور استحالة صُدور المُنْهَى عنه عنه صلَّى الله عليه وسلَّم؛ تَهييجًا وحثًا على ازدياد الإخلاص، ولُطفًا لسائر المُكلَّفينَ؛ ببيانِ أنَّ الإشراكَ مِن القُبْحِ والسُّوء بحيث يُنْهَى عنه مَن لا يُمكِنُ صُدورُه عنه، فكيف بمَن عدَاهُ (۱)؟! ولأنَّه المُبلِّغُ عن اللهِ تعالى، فللاهتمام مُدورُه عنه، فكيف بمَن عدَاهُ (۱)؟! ولأنَّه الله عليه وسلَّم، مع تحقُّقِ أنَّه مُنتَه عن بهذا النَّهي وقعَ تَوجيهُه إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، مع تحقُّقِ أنَّه مُنتَه عن ذلك؛ فتعيَّنَ أنْ يكونَ النَّهيُ للَّذين هم مُتلبِّسونَ بالإشراكِ، والمقصودُ مِن مِثلِ ذلك الخِطابِ غيرُه ممَّن يَبلُغُه الخِطابُ؛ فالمعنى: فلا تَدْعوا مع اللهِ إلهَا آخَرَ، فتكونوا مِن المُعذَبينَ. وفي هذا تعريضٌ بالمُشركينَ أنَّهم سيُعذَبون؛ للعِلْم بأنَّ فتكونوا مِن المُعذَبينَ. وفي هذا تعريضٌ بالمُشركينَ أنَّهم سيُعذَبون؛ للعِلْم بأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابَه غيرُ مُشركينَ. وقيل: هو خِطابٌ لغيرِ مُعيَنٍ؛ فيعُمُّ كلَّ مَن يَسمعُ هذا الكلامَ (۱).

ینظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۱۹٦/۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٣٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥١)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٠).



٥- قولُه تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ عطْفٌ على قوله: ﴿ نَزُلَ بِهِ الرُّحِ الْأَمِينُ ﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٤،١٩٣]؛ فهو تخصيصٌ بعد تعميم؛ للاهتمام بهذا الخاصِّ. ووجْهُ الاهتمام أنَّهم أَوْلَى النَّاسِ بقَبولِ نُصحِه، وتعزيزِ جانبه، ولئلَّا يَسبقَ إلى أذهانِهم أنَّ ما يُلْقيه الرَّسولُ مِن الغِلظةِ في الإنذارِ وأهوالِ الوعيدِ لا يقَعُ عليهم؛ لأنَّهم قرابةُ هذا المُنذِر وخاصَّتُه. وأنَّ فيه تعريضًا بقلَّة رَعْي كثير منهم حقَّ القرابة؛ إذ آذاهُ كثيرٌ منهم وعصوهُ، مثلُ أبي لَهبٍ؛ فلا يَحْسَبوا أنَّهم ناجونَ في الحالتينِ، وأنْ يَعلَموا أنَّهم لا يُكتَفى مِن مُؤمنِهم بإيمانِه حتَّى يضُمَّ إليه العملَ الصَّالحَ، فهذا ممَّا يَدخلُ في النِّذارةِ. والعشيرةُ: هم الأَذنونَ مِن القبيلةِ، فوصْفُ الأقربينَ تأكيدٌ لمعنى العشيرة، واجتلابٌ لقُلوبِهم إلى إجابةِ ما دَعاهم إليه، وتعريضٌ بأهلِ الإدانةِ منهم (۱).

7 - قولُه تعالى: ﴿ وَالْخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ النَّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ مُعترِضٌ بيْنَ الجُملتينِ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ و: ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِي بَرِيَ \* مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾؛ ابتدارًا لكرامة المؤمنينَ قبْلَ الأمْرِ بالتَّبرُّ وَ مِن الَّذين لا يُؤمِنون -على أحدِ القولينِ في المرادِ بقوله: ﴿ عَصَوْكَ ﴾ وبعْدَ الأمْرِ بالإنذارِ الَّذي لا يَخْلو مِن وقْعٍ أليمٍ في النَّفوس (٢).

<sup>-</sup> قولُه: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ كِنايةٌ عن التَّواضُع (٣).

<sup>-</sup> قولُه: ﴿لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ المُتَّبِعون للرَّسولِ هم المُؤمِنونَ، والمُؤمِنون هم المُتبعون للرَّسولِ؛ فوجْهُ تَسميتِهم قَبْلَ الدُّخولِ في الإيمانِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۲۰۰ – ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٤٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٩٧).



(مؤمنين): مُشارفَتُهم ذلك، أو أنْ يُرِيدَ بالمُؤمنينَ المُصدِّقينَ بألْسِنتِهم، وهم صِنفانِ: صِنفٌ صَدَّق واتَّبَع رسولَ اللهِ فيما جاء به، وصِنفٌ ما وُجِدَ منه إلا التَّصِديقُ فحسْبُ، ثمَّ إمَّا أنْ يَكونوا مُنافقينَ أو فاسقينَ، والمُنافقُ منه إلا التَّصِديقُ فحسْبُ، ثمَّ إمَّا أنْ يَكونوا مُنافقينَ أو فاسقينَ، والمُنافقُ والفاسقُ لا يُخفَضُ لهما الجَناحُ؛ ف (مِن) على الأوَّل: بَيانٌ. وعلى الثَّاني: تبعيضٌ، ومَوقعُه مَوقعُ البدلِ ﴿ لِمَنِ البَعَكَ ﴾، والتَّقديرُ: واخفِضْ جَناحك لبعض المؤمنينَ. والذي هو أُجْرى على أفانينِ البلاغةِ: أنْ يُحمَلَ الكلامُ على أُسلوبِ وضْعِ المُظهرِ موضِعَ المُضمرِ، وأنَّ الأصلَ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ على أُسلوبِ وضْعِ المُظهرِ موضِعَ المُضمرِ، وأنَّ الأصلَ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللهُ عَلَى المُؤمِنِينَ مَن قَرابِهُ فَي الدِّينِ، وهي الإيمانُ. والغرضُ مِن هذا البَيانِ: التَّنويهُ بشأنِ الإيمانِ، كأنَّه قيلَ: واخفِضْ جَناحَك لهم؛ لأجُل إيمانِهم. وجَبْرٌ لخاطِر المؤمنينَ مِن قَرابِيهُ أَنْ والجَفِضْ جَناحَك لهم؛ لأجُل إيمانِهم. وجَبْرٌ لخاطِر المؤمنينَ مِن قَرابِيهُ أَنْ والجَفِضْ جَناحَك لهم؛ لأجُل إيمانِهم. وجَبْرٌ لخاطِر المؤمنينَ مِن قَرابِيهُ أَنْ المُرابِهُ المَعْ منينَ مِن قَرابِيهُ أَنْ المُرابِهُ أَلْ المُولِيمَانِ عَلَى اللهُ المَالِهُ عَلَى اللهُ المَعْلَى اللهُ المَوْمنينَ مِن قَرابِيهُ أَلْ المُولِونَ المُؤْمِنِينَ مِن قَرابِهُ المَولَ المَولَونَ المُولِونَ المُؤْمِنِينَ مِن قَرابِهُ أَلْ المُؤْمِنِينَ مِن قَرابِهُ أَلْ المُؤْمِنِينَ مِن قَرابِهُ أَلْ المُؤْمِنِينَ مِن قَرابِهُ أَلْ المُؤْمِنِينَ مِن قَرابِهُ أَلَّ المُؤْمِنِينَ مَن قَرابَهُ أَلَّ المُؤْمِنِينَ مَن قَرابَةِ أَلَا أَلْ المُؤْمِنِينَ مَن قَرابَةِ أَلَا أَلْ المُؤْمِنِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَلْ المُؤْمِنِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ عَلَ وَاخْفُونُ المُؤْمِنِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْم

- وأيضًا في قولِه: ﴿ لِمَنِ ٱلْبَعَكَ ﴾ لعلَّه احتُرزَ بالتَّعبير بصِيغةِ الافتعالِ عن مثْلِ أبي طالب ممَّن لم يُؤمِنْ، أو آمَن ظاهرًا وكان منافقًا، أو ضعيفًا بالإيمانِ فاسقًا؛ وحُقِّقَ المُرادُ بقولِه: ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، أي: الَّذين صار الإيمانُ لهم صفةً راسخةً، سواءٌ كانوا مِن الأقربينَ أو الأبعدينَ (٣).

٧- قولُه تعالى: ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓ ٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ تفريعٌ على جُملةِ ﴿ وَأَنذِرْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳٤۱)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۱۰۱)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱/ ۲۲۸، ۴۳۲)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١٩ ١٠٩).



عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾، أي: فإنْ عصاك عَشيرتُك، فما عليك إلَّا أَنْ تَتبرَّأُ مِن عَمَلِهِم، وإنَّما أُمِرَ بأَنْ يقولَ لهم ذلك؛ لإظهارِ أنَّهم أَهْلُ للتَّبرُّ وِ مِن أعمالِهم، فلا يَقتصِرُ على إضمار ذلك في نفْسِه(١).

### ٨- قوله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

- ﴿ وَتَوَكَّلُ ﴾ هو عطْفٌ على جوابِ الشَّرطِ، أي: قُلْ: إنِّي بَرِيءٌ وتوكَّلْ، وعطْفُه على الجوابِ يَقْتضي تَسبُّبَه على الشَّرطِ كتَسبُّبِ الجوابِ، وهو يَستلزمُ البدارَ به (٢).

- وناسَبَ الوصفُ بالعزيز - وهو الَّذي لا يُغالَبُ-، وبالرَّحيم - وهو الَّذي يرحمُك - وهاتانِ الصِّفتانِ هما اللَّتانِ جاءتا في أواخرِ قصصِ هذه السُّورةِ. فالتَّوكُّلُ على مَن هو بهذينِ الوَصفينِ كافِيهِ شَرَّ مَن يُبغِضُه مِن هؤلاء وغَيرهم؛ فهو يَقهَرُ أعداءَك بعِزَّتِه، ويَنصرُك عليهم برَحمتِه (٣).

- وعلَّقَ التَّوكُّلَ بالاسمينِ ﴿ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ وما تبِعَهُما مِن الوصفِ بالمَوصولِ، وما ذيَّلَ به مِن الإيماء إلى أنَّه يُلاحِظُ قولَه ويَعلمُ نِيَّتَه؛ إشارةً إلى أنَّ التَّوكُّلَ على اللهِ يأتي بما أومَأَتْ إليه هذه الصِّفاتُ ومُسْتَبعاتُها بوصْفِ أَنَّ التَّوكُّلَ على اللهِ يأتي بما أومَأَتْ إليه هذه الصِّفاتُ ومُسْتَبعاتُها بوصْفِ ﴿ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾؛ للإشارة إلى أنَّه بعِزَّتِه قادرٌ على تغلُّبه على عدُوِّه الَّذي هو أقوى منه، وأنَّه برَحمتِه يَعصِمُه منهم. وقد لُوحِظَ هذانِ الاسمانِ غيرَ مرَّة في هذه السُّورةِ لهذا الاعتبار (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۱۹۷).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٤).



- قولُه: ﴿ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ لعلَّ السِّرَ في تقديم هذا الاسم على الوصفينِ الأخيرينِ ﴿ النَّذِى يَرَبكَ حِينَ تَقُومُ \* وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّرِجِدِينَ ﴾ اقتضاءُ مقام التَسلِّي عن المَشاقِّ اللَّاحقة مِن القوم إليه؛ لأنَّ قولَه: ﴿ وَتَوَكَّلُ ﴾ عطْفٌ على قوله: ﴿ وَتَوَكَّلُ ﴾ عطْفٌ على قوله: ﴿ وَقَوَّكُلُ ﴾ عطْفٌ على قوله: ﴿ وَقَوَّكُلُ ﴾ عطْفٌ على قوله: ﴿ وَقَوَّكُلُ ﴾ عطْفٌ على العريز الغالب القاهرِ، وفقلُ النِّرَبيَّ أَمْنهم، وكِلْ أَمْرَكُ وأَمْرَهم إلى العزيز الغالب القاهرِ، واشتغِلْ بدَعوة مَن يَقبَلُ دعوتك، وبلِّغ إليهم ما أُنزِلَ إليك مِن الرَّحمة مِن ربِّك، واخفِضْ جناحَك لهم رَحمةً؛ لأنَّك رَحمةٌ مُهْداةٌ إلى الخلْقِ، وتفرَّغُ لعبادةِ ربِّك باللَّيلِ والنَّهارِ (۱).

# ٩ - قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِي يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ﴾

- وَصْفُه تعالى بِ ﴿ ٱلَّذِى يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ مَقصودٌ به لازمُ معناهُ؛ وهو أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِمَحلِّ العِنايةِ منه؛ لأنَّه يَعلمُ توجُّهَه إلى اللهِ ويَقبَلُ ذلك منه، فالمُرادُ مِن قولِه: ﴿ يَرَىكَ ﴾ رُؤيةٌ خاصَّةٌ، وهي رُؤيةُ الإقبالِ والتَّقبُّل، كقولِه: ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ (٢) [الطور: ٤٨].

# • ١ - قوله تعالى: ﴿ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ﴾

- إنَّما وصَفَ اللهُ تعالى ذاته بعلْمِه بحالِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّتي بها يَستأهِلُ ولايتَه بعْدَ أَنْ عَبَّرَ عنه بما يُنبِئُ عن قَهرِ أعدائِه ونصْرِ أوليائِه مِن وصفَي العزيز الرحيم؛ تَحقيقًا للتَّوكُّل، وتَوطينًا لقلْبِه عليه (٣).

- والقيامُ: الصَّلاةُ في جَوفِ اللَّيلِ، والتَّقلُّبُ في السَّاجدينَ: هو صَلاتُه في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٦٨).





جماعاتِ المُسلمينَ في مَسجدِه. وهذا يَجمعُ معنى العنايةِ بالمسلمينَ تَبعًا للعِنايةِ برسولِهم، فهذا مِن بَرَكتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقد جمَعَها هذا التَّركيبُ العجيبُ الإيجاز (۱).

١١ - قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

- مَوقعُ ﴿ إِنَّهُ مُو السَّبِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ مَوقعُ التَّعليلِ للأمْرِ بـ ﴿ قُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [الشعراء: ٢١٦]، وللأمْرِ بـ ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾؛ فصفةُ (السَّميعِ) مُناسِبةٌ للتَّوكُّلِ، أي: إنَّه يَسمعُ قولَك ويَعلمُ عزْمَك. وضميرُ الفصل ﴿ هُوَ ﴾ للتَّقوية (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (۲۱۱-۲۲۱)

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ أَفَاكٍ ﴾: أي: كذَّابٍ، والإِفْكُ هو أشدُّ الكَذِبِ، وإنَّما سُمِّي إفكًا؛ لأنَّه مصروفٌ عن الحقِّ، والإفكُ: كُلُّ مَصروفٍ عن وجْهِه الذي يحِقُّ أن يكونَ عليه، وأصلُ (أفك): يدُلُّ على قَلب الشَّيءِ، وصَرفِه عن جِهتِه (١).

﴿ أَشِمِ ﴾: أي: كثيرِ الإثم، مُتجاوِز في الظُّلم، وأصلُ (أثم): يدُلُّ على البُطءِ والتأخُّر؛ لأنَّ ذا الإثم بَطيءٌ عن الخير، متأخِّرٌ عنه (٢).

﴿ يَهِيمُونَ ﴾: أي: يَذَهَبُونَ على غيرِ قَصدٍ، كما يذْهَبُ الهائمُ على وَجهِه، فَيَخُوضُونَ ﴾: يُكُلُّ على عَطَشٍ شديدٍ (٣).

﴿ مُنقَلَبٍ ﴾: أي: مَرجِعٍ ومَعادٍ، وأصلُ (قلب): يدُلُّ على صَرفِ الشَّيءِ عن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١١٨/١)، ((تفسير ابن جرير)) (١١٨/١٧)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٥٠٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٩٣)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۵۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٩٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٧٦/١٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥١٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٢٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٤٨).





وجه إلى وجه<sup>(۱)</sup>.

### مُشكلُ الإعراب:

قوله: ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾

قولُه: ﴿ أَى اللَّهِ عَلَى المَصدَرِ، والنَّاصِبُ له ﴿ يَنْقَلِبُونَ ﴾؛ قُدِّمَ عليه لصَدارةِ الاستفهام، وهو مُعَلِّقُ لـ (يعلم)، سادٌ مَسَدَّ مفعولَيْها، ولا يجوزُ نصبُ لَصَدارةِ الاستفهام)؛ لأنَّ الاستفهام لا يعمَلُ فيه ما قبْلَه؛ لأنَّ له صدْرَ الكلام(٢).

#### المعنى الإجماليُّ:

يُبيِّنُ الله تعالى أنَّه مِن المحالِ أنْ تتنزَّلَ الشياطينُ على الرسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم، فيقولُ: هل أُخبِرُكم بالذين تتنزَّلُ عليهم الشَّياطينُ؟ تتنزَّلُ على كُلِّ كذَّابٍ كثيرِ الآثامِ، يَستَرِقُ هؤلاء الشَّياطينُ ما يَسمَعونَه في السَّماءِ، ثمَّ يُلقونَه إلى أوليائِهم مِن الكَهَنةِ، وأكثَرُهم كاذِبون فيما يُخبرونَ به.

ثمَّ يُبطِلُ الله تعالى شبهةً أخرَى مِن شبهاتِهم، وهي زعمُهم أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم شاعرٌ، فيقولُ: والشُّعَراءُ يتَّبِعُهم الغاؤون الضالُّونَ، ألم تَرَ أنَّ هؤلاء الشُّعَراءَ يتكلَّمون بالباطلِ في كلِّ وجه مِن أوجُه الكلام، خائِضينَ حائرينَ لا يَثبُتونَ على حال، وأنَّهم يقولون ما لا يَفعَلونَه في الواقع، إلَّا مَن آمَنَ منهم، وعَمِلَ صالِحًا، وذكر الله كثيرًا، وهجا بالحقِّ مَن ظلَمَ؛ انتصارًا لنَفْسِه وللمُسلمينَ؛ فهؤلاء ليسوا مِن الشُّعراءِ المذمومينَ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الطبري)) (۱۷/ ٦٨٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٨١)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (١٠٥/٤)، ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١٠٥/١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٥٦٧).



ثمَّ يختمُ الله سبحانَه السورةَ بقولِه متوعِّدًا: وسيعلَمُ الذين ظَلَموا بالشِّركِ والاعتداءِ على النَّاس المصيرَ الذي يصيرونَ إليه بعْدَ مَوتِهم.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ هَلْ أُنبِتُ كُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ١٠٠٠ ﴾.

## مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا بَيَّنَ سُبحانَه وتعالى أنَّ القُرآنَ لا يصِحُّ أنْ يكونَ ممَّا تنزَّلتْ به الشَّياطينُ؛ أكَّدَ ذلك بأنْ بَيَّنَ أنَّ محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يَصِحُّ أنْ يَتنزَّلوا عليه (١).

وأيضًا لَمَّا سفَّهَ قولَهم في القرآنِ: إنَّه قولُ كاهن، فردَّ عليهم بقولِه: ﴿ وَمَا نَزَلَتْ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ﴾ [الشعراء: ٢١٠]، وأنَّه لا يَنْبغي للشَّياطين، ولا يستطيعونَ مثلَه، وأنَّهم حِيلَ بيْنَهم وبيْنَ أخبارِ أوليائِهم؛ عاد الكلامُ إلى وصْفِ حالِ كُهَّانِهم؛ لِيُعلَمَ أَنَّ الَّذي رَمَوا به القرآنَ لا يَنْبغي أَنْ يَلتبسَ بحالِ أوليائِهم (٢).

وأيضًا لَمَّا بَيَّنَ سُبحانَه أَنَّ القرآنَ مُنافِ لأقوالِ الشياطينِ، وبَيَّنَ أَنَّ حالَ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وحالَ أَتْباعِه مُنافيةٌ لأحوالِهم، وأحوالِ مَن يأتونَه مِن الكُهَّانِ بما ذَكَره سُبحانَه مِن فِعلِه صلَّى الله عليه وسلَّم وفِعلِ أشياعِه رضيَ الله عنهم مِن الإقبالِ على الله، والإعراضِ عمَّا سِواه، فعُلِمَ أَنَّ بيْنَهم وبيْنَهم بَونًا بعيدًا، وفَرقًا كبيرًا شديدًا، وأنَّ حالَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم موافِقٌ لحالِ الرُّوحِ الأمينِ النازلِ عليه بالذِّي الحكيمِ - تشوَّفتِ النَّفْسُ إلى معرفة أحوالِ إخوانِ الشَّياطينِ، فقال محرِّكًا لِمَن يريدُ ذلك، متمِّمًا لدفع اللَّبسِ عن كَونِ القرآنِ مِن عندِ اللهِ (٣):

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٢)، ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١١١).



﴿ هَلْ أُنِيَّتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أي: هل أُخبِرُكم (١) بصِفةِ الذينَ تتنزَّلُ عليهم الشَّياطينُ (٢)؟

﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّي أَفَّاكٍ أَشِيمٍ ١٠٠٠ ﴾.

أي: تَتَنَزَّ لُ بِكَثْرَةٍ على كُلِّ كثيرِ الكَذِبِ في أقوالِه، كثيرِ الآثامِ في أفعالِه (٣). ﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَذِبُونَ ﴾.

أي: يَستَرِقُ الشَّياطينُ بعضَ ما يَسمَعونَه مِن الملائكةِ في السَّماءِ، فيُلقونَه إلى أوليائِهم مِن الكَهنةِ الأَفَّاكين الآثِمينَ قبْلَ أَن يُرجَمُوا بِالشُّهُبِ(١٠)، وأكثَرُهم

(۱) قال ابن جرير: (يقولُ تعالى ذكرُه: ﴿ هَلْ أَنْيِثُكُمُ ﴾ أَيُها الناسُ). ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۷). وقال ابنُ كثير: (يقولُ تعالى مخاطِبًا لِمن زعَم مِن المشركين أنَّ ما جاء به الرسولُ ليس حقًّا، وأنَّه شيءٌ افتعله مِن تلقاء نفْسِه، أو أنَّه أتاه به رَئيٌّ مِن الجنِّ، فنزَّه اللهُ سبحانه جَنابَ رسولِه عن قولِهم وافترائِهم، ونبَّه أنَّ ما جاء به إنَّما هو الحقُّ مِن عندِ الله، وأنَّه تنزيلُه ووحْيُه، نزَل به ملكٌ كريمٌ أمينٌ عظيمٌ، وأنَّه ليس مِن قبيلِ الشياطينِ؛ فإنَّهم ليس لهم رغبةٌ في مثلِ هذا القرآنِ العظيم، وإنَّه مين يُشاكلُهم ويشابهُهم مِن الكهَّانِ الكذبةِ). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٧٢). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩٥).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۷۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٧٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩٥).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۷۰)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ٧١)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (٢/ ٥١)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٧٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١٢ / ١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٦).
- قال ابن عاشور: (﴿ كُلِّ ﴾ هنا مُستعمَلةٌ في معنى التكثيرِ، أي: على كثيرٍ مِنَ الأَفَّاكينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٦/١٩).
- (٤) قال الشوكاني: (الشَّياطينُ كانت تَستَرِقُ السَّمعَ ثمَّ يأتون إليهم فيُلقونَه إليهم، وهو معنى قَولِه: ﴿ يُلقُونَ السَّمْعَ ﴾ أي: ما يَسمَعونَه ممَّا يَستَرِقونَه، فتكونُ جملةً ﴿ يُلقُونَ السَّمْعَ ﴾ على هذا راجعةً إلى الشياطين مُلقينَ السمعَ، أي: ما = إلى الشياطين مُلقينَ السمعَ، أي: ما =



# كاذِبونَ فيما يُخبرونَ به مِن الغُيوب(١).

= يَسمَعونه مِن الملاِّ الأعلى إلى الكُهَّانِ. ويجوزُ أن يكونَ المعنى: إنَّ الشياطينَ يُلْقون السَّمعَ: أي: يُنصِتونَ إلى الملاِّ الأعلى لِيَسترِقوا منهم شيئًا، ويكونَ المرادُ بالسَّمعِ على الوجهِ الأوَّلِ المسموعَ، وعلى الوجهِ الثاني: نَفْسَ حاسَّةِ السَّمع). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٣٩).

ممَّن اختار أنَّ المعنى: يُلْقون ما سمعوه مِن الملائكةِ ممَّا استَرَقوا سَمْعَه مِن السماءِ إلى الكَهَنةِ: الفرَّاءُ، وابنُ جرير، والثعلبي، والواحدي، والبغوي، وابن الجوزي، والعليمي، والشوكاني، والسعدي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (٢/ ٢٨٥)، ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٢٧١)، ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ١٨٤)، ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ١٤٤)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ١٨٤)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٥٠٠)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ١٠٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩٥).

وقيل: المعنى: تُلْقي الشياطينُ بآذانهم إلى السمعِ في السماءِ لكلامِ الملائكةِ. وممَّن اختاره: مقاتلُ بن سليمان، والسمرقنديُّ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٨٢)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٥٧٠).

وقيل: المعنى: يُلْقي الأَفَّاكون السمعَ إلى الشياطينِ فيتلَقَوْن منهم ظُنونًا وأماراتِ لنُقصانِ عِلمِهم، فيضُمُّون إليها على حسَبِ تخيُّلاتِهم خرافاتٍ وأشياءَ لا يُطابِقُ أكثرُها الواقع. وممَّن اختار هذا المعنى في الجملة: البيضاويُّ، وأبو السعود، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٥٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٧٨).

(۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٨٢)، ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٢٧١، ٢٧٢)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٤٥)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٨٤)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٤٢)، ((تفسير البنعدي)) (ص: ٩٩٥). ابن كثير)) (٦/ ١٧٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١٢ / ١١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩٥). قيل: الضَّميرُ في قَولِه تعالى: ﴿ وَلَولِه تعالى: ﴿ وَلَكَ تُرُهُمُ مَ ﴾ يعودُ إلى الشياطينِ. وممَّن قال بذلك: مقاتلُ بن سليمان، وابنُ كثير، والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) و (٣/ ٢٨٢)، ((تفسير ابن كثير)) ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٩٥).

وقيل: الضَّميرُ في قَولِه تعالى: ﴿ يُلْقُونَ ﴾: وقولِه: ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ ﴾ يعودُ إلى كلِّ أَفَاكِ أثيم. وممَّن قال بذلك: البيضاويُّ، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٢/١٩).

وقيل: الضَّميرُ في قَولِه تعالى: ﴿ يُلْقُونَ ﴾: يعودُ إلى الشياطينِ، وفي قَولِه تعالى: ﴿ وَأَكَّنَهُمُ ﴾ يعودُ إلى الشياطينِ، وفي قَولِه تعالى: ﴿ وَأَكَّنَهُمُ ﴾ يعودُ إلى أوليائهم مِن الكَهَنة الأَفَّاكينَ الآثمين. وممَّن قال بَذلك: ابنُ جرير، والسمرقنديُّ، =



كما قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسَّتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَاكُ ثُمِّينٌ ﴾ [الحجر: ١٨].

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه، قال: إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (إذا قضى اللهُ الأمرَ في السَّماءِ ضَرَبت الملائِكةُ بأجنِحَتِها خُضْعانًا لِقَولِه، كأنَّه سِلسلةٌ على صَفُوان (١)، فإذا فُرِّع (٢) عن قُلوبِهم قالوا: ماذا قال ربُّكم؟ قالوا للَّذي قال: الحَقَّ، وهو العَليُّ الكبيرُ، فيسمَعُها مُستَرِقُ السَّمع، ومُستَرِقُ السَّمع هكذا بعضُه فوقَ بَعض -ووصَفَ سُفْيانُ بكفِّه فحَرَفَها وبَدَّد بيْنَ أصابِعه- فيسمَعُ الكَلِمةَ فيُلْقيها إلى مَن تحتَه، حتَّى يُلقيها على الكَلِمةَ فيُلْقيها إلى مَن تحتَه، ثمَّ يُلقيها الآخَرُ إلى مَن تحتَه، وربَّما ألْقاها قبْلَ السانِ الساحِرِ أو الكاهِنِ، فربَّما أدرَك الشِّهابُ قبْلَ أن يُلقِيها، وربَّما ألْقاها قبْلَ أن يُلدِيكها، فيكذبُ معها مِئةَ كَذْبة، فيُقالُ: أليس قد قال لنا يومَ كذا وكذا: كذا وكذا؟! فيُصدَّقُ بتلك الكَلِمةِ التي سَمِعَ مِنَ السَّماءِ))(٣).

وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((سَأَلُ أُناسٌ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ليسُوا بشَيء، وسلَّم عن الكُهَّانِ، فقال لهم رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ليسُوا بشَيء، قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، فإنَّهم يحَدِّثُونَ أحيانًا بالشَّيء يكونُ حَقًّا! فقال رسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: تلك الكَلِمةُ مِنَ الحَقِّ يَخطَفُها الجِنِّيُّ، فيَقُرُّها في أَذُنِ وليِّه قَرَّ الدَّجاجة (١٤)، فيَخلِطون فيها أكثَر مِن مِئة كَذْبة))(٥).

<sup>=</sup> والزمخشري، والخازن. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۷۲)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۵۷۰)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳٤۲)، ((تفسير الخازن)) (۳/ ۳۳٤).

<sup>(</sup>١) صَفوانِ: هو الحَجَرُ الأملَسُ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (٧/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) فُزِّعَ أي: أَزيلَ الخَوفُ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (٧/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٨٠٠).

<sup>(</sup>٤) القَرُّ: ترديدُك الكلامَ في أَذُنِ المخاطَبَ حتى يفهَمَه، وقَرُّ الدجاجةِ: صَوتُها إذا قطَّعتْه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٤/ ٣٩).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٢١٣) واللفظ له، ومسلم (٢٢٢٨).



وعن عائشةَ رَضيَ الله عنها، أنَّها سَمِعَت رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((إنَّ الملائِكةَ تَنزِلُ في العَنانِ -وهو السَّحابُ-، فتذكُرُ الأمرَ قُضِي في السَّماء، فتَستَرِقُ الشَّياطينُ السَّمعَ فتسمَعُه، فتُوحيه إلى الكُهَّانِ، فيكذِبون معها مئة كَذبةٍ مِن عندِ أنفُسِهم))(۱).

﴿ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُدِنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا قال الكُفَّارُ: لِمَ لا يجوزُ أَن يُقالَ: إِنَّ الشَّياطينَ تَنزِلُ بِالقُرآنِ على محمَّد، كما أَنَّهم يَنزِلون بِالكَهانةِ على الكَهَنةِ، وبِالشِّعرِ على الشُّعَراءِ؟! ثمَّ إِنَّه سُبحانَه فَرَّق بِيْنَ محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبيْنَ الكَهَنةِ؛ فذكرَ هاهنا ما يدُلُّ على الفَرقِ بيْنَ محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبيْنَ الكَهَنةِ؛ فذكرَ هاهنا ما يدُلُّ على الفَرقِ بيْنَه عليه السَّلامُ وبينَ الشُّعَراءِ (٢).

وأيضًا لَمَّا نزَّه اللهُ تعالى نبيَّه محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نُزولِ الشَّياطينِ عليه؛ برَّأه أيضًا مِن الشِّعر، فقال (٣):

﴿ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُدِنَ ﴿ ١١٠ ﴾.

أي: والشُّعَراءُ يتَّبِعُهم غُواةُ الإنسِ والجِنِّ، الضَّالُّونَ المتَّبِعون أهواءَهم وشَهواتِهم، وليس القرآنُ شِعرًا، ولا محمَّدٌ بشاعر. وأتباعُه هم المُهتَدون (٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٢١٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٠٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۷۳، ۲۷۳)، ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ٢٦٤)، ((أنفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥١)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (١٨/١١، ١٩) و (٨٦/ ٣٦١)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٤٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٤٠). ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٠/ ٢١٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ٢١١).=



كما قال تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَكُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ ﴾ [يس: ٦٩].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَا هُوَ مِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ \* وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ \* نَنزِيلٌ مِّن زَّتِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الحاقة: ٤١ - ٤٣].

وعن أبي سَعيد الخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عنه، قال: بَيْنَا نحن نسيرُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم بالعَرْجِ (١) إِذْ عَرَضَ شاعِرٌ يُنشِدُ، فقال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((خُذوا الشَّيطانَ أو أمسِكوا الشَّيطانَ؛ لَأَنْ يَمتلئَ جَوفُ رَجُلٍ اللهُ عليه وسلَّم: ((خُذوا الشَّيطانَ أو أمسِكوا الشَّيطانَ؛ لَأَنْ يَمتلئَ جَوفُ رَجُلٍ قَيْحًا(٢) خيرٌ له من أن يمتلئَ شعرًا))(٣).

وعن أبي هُريرةَ رَضيَ الله عنه، قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لَأَنْ يَمتلئَ جَوفُ الرَّجُل قَيحًا يَريه (١٤ خَيرٌ مِن أَنْ يَمتلئَ شِعرًا))(٥).

<sup>=</sup> قال ابن عاشور: (الغاوي: المتَّصِفُ بالغَيِّ والغَوايةِ، وهي الضَّلالةُ الشَّديدةُ، أي: يَتَّبِعُهم أهلُ الضَّلالةِ والبِطالةِ الرَّاغبون في الفِسقِ والأذى). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٨، ٢١٠).

وقال ابن عطية: (كلُّ شاعر في الإسلام يهجو ويمدَّحُ مِن غيرِ حَقِّ، ولا يرتَدعُ عن قولٍ دَنيءٍ؛ فهم داخلون في هذه الآية). ((تفسير ابن عطية)) (٢٤٧/٤).

وقال ابن عبد البر: (لا يُنكِرُ الشِّعرَ الحَسَنَ أَحَدٌ مِن أُولِي العِلمِ ولا مِن أُولِي النَّهَى... وليس أحدٌ مِن كبارِ الصَّحابةِ وأهلِ العِلمِ ومَوضِعِ القُدوة إلَّا وقد قال الشِّعرَ وتمثَّلَ به، أو سَمِعَه فرَضِيَه، وذلك ما كان حِكمةً أو مُباحًا مِن القَولِ، ولم يكُنْ فيه فُحشٌ ولا خَنَّا، ولا لِمُسلم أذَى، فإنْ كان ذلك فهو والمنثورُ من الكلام سَواءٌ؛ لا يجلُّ سَماعُه ولا قَولُه). ((التمهيد)) (٢٧/ ١٩٤).

<sup>(</sup>١) العَرْجُ: قريةٌ قَريبةٌ مِن المدينةَ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٥/١٥).

<sup>(</sup>٢) قَيحًا: أي: صديدًا ودَمًا. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) لعلى القاري (٧/ ٢٠ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) يريه: أي: يأكُلُ جَوفَه ويُفسِدُه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٥/١٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦١٥٥)، ومسلم (٢٢٥٧) واللَّفظُ له.

قال القرطبي: (هذا الحديثُ أحسَنُ ما قيل في تأويله: إنَّه الذي قد غَلَب عليه الشِّعرُ، وامتلاً =



# ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: ألم تَرَ أَنَّ الشُّعَراءَ يتكَلَّمونَ بالباطِلِ في كُلِّ لَغو ووَجه مِن أُوجُهِ القَولِ؛ كالمَدحِ والهِجاءِ، والرِّثاءِ والفَخرِ والغَزَلِ، يَمضُون فيه خائِضينَ حائرينَ، لا يَشْتُونَ عَلَى حالِ(١٠)؟!

# ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: وأنَّ الشُّعَراءَ يقولون الكَذِبَ، فيتكَلَّمونَ بما لا يَفعَلونَه في الواقع(٢).

= صدرُه منه دونَ علم سواه، ولا شيء مِن الذِّكرِ، مِمَّن يخوضُ به في الباطِل، ويَسلُكُ به مسالِكَ لا تُحمَدُ له، كالمُكثرِ مِن اللَّغَطِ والهَذْرِ والغِيبةِ وقَبيحِ القول، ومَن كان الغالِبُ عليه الشِّعرَ لزِ مَتْه هذه الأوصافُ المذمومةُ الدنيَّةُ؛ لحُكم العادةِ الأدبيَّةِ، وهذا المعنى هو الذي أشار إليه البخاريُّ في صَحيحِه لَمَّا بوَّبَ على الإنسانِ الشِّعرَ). في صَحيحِه لَمَّا بوَّبَ على الإنسانِ الشِّعرَ). ((تفسير القرطبي)) (١٥١/١٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۷٦)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ٤٨٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) لابن تيمية (۲۸/ ۱۲۳)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۱٤ / ۱۱۱)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٤٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة الشعراء)) (ص: ۲۱۲).

قال ابن جرير: (هذا مَثُلٌ ضَرَبه الله لهم في افتِنانِهم في الوجوهِ التي يفتنُّونَ فيها بغيرِ حَقًّ، فيَمدَحون بالباطِل قَومًا، ويهجُون آخَرينَ كذلك بالكَذِب والزُّور). ((تفسير ابن جرير)) (٧٧/ ٦٧٦).

(۲) يُنظر: ُ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۷۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵۲ / ۱۵۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٧٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٠٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨ / ٢٠٩).

قال القرطبي: (يقولُ: أَكثَرُهم يكذِبونَ، أي: يذُلُّون بكلامِهم على الكرَمِ والخيرِ، ولا يفعلونَه). ((تفسير القرطبي)) (١٥٢/١٣).

وقال ابنُ كثير: (قال عليُّ بنُ أبي طَلْحةَ عن ابنِ عبَّاس: «أكثرُ قولِهم يَكذِبون فيه». وهذا الذي قاله ابنُ عباسٌ رضي الله عنه هو الواقعُ في نفْسِ الأمرَّ؛ فإنَّ الشعراءَ يتبجَّحون بأقوالٍ وأفعالٍ لم تَصدُرْ منهم ولا عنهم، فيتكَثَّرونَ بما ليس لهم). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٧٤).

وقال السعدي: (هذا وصْفُ الشعراء؛ أنَّهم تخالفُ أقوالُهم أفعالَهم، فإذا سمعتَ الشاعرَ =



كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِندَاسَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢، ٣].

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُواْ ۗ وَسَيَعْلَدُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَیَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٣﴾.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾.

أي: إلَّا(١) الشُّعَراءَ المؤمِنينَ الذين عَمِلوا الأعمالَ الصَّالِحةَ، وذكَروا اللهَ ذِكرًا كَثيرًا(٢).

= يتغزَّلُ بالغزلِ الرقيقِ، قلتَ: هذا أشدُّ الناسِ غرامًا، وقلبُه فارغٌ مِن ذاك، وإذا سمعتَه يمدحُ أو يذمُّ، قلتَ: هذا صدقٌ، وهو كذبٌ، وتارةً يتمدَّحُ بأفعال لم يَفعلْها، وتُروكِ لم يَترُكُها، وكرَم لم يخمُ حوْلَ ساحتِه، وشجاعة يعلو بها على الفُرسانِ، وتراه أجبَنَ مِن كلِّ جبانٍ، هذا وصْفُهم). ((تفسير السعدي)) (ص: ٠٠٠).

وقال ابنُ عاشور: (في هذا إبداءٌ للبَونِ الشاسعِ بيْنَ حالِ الشُّعراءِ، وحالِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الذي كان لا يقولُ إلَّا حقًّا، ولا يصانعُ، ولا يأتي بما يُضلِّلُ الأَفهامَ). ((تفسير ابن عاشور)) (( ٢١٠/١٩).

(۱) قال ابن عاشور: (بهذا الاستثناءِ تعيَّن أنَّ المذمومينَ هم شُعَراءُ المُشرِكينَ الذين شغَلَهم الشَّعرُ عن سَماعِ القرآنِ، والدُّخولِ في الإسلامِ). ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۲۱۰). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷/ ۲۷۷).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۷۸، ۲۸۰)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٤٧)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٧٥، ١٧٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١٥ / ١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٠).

قال الواحدي: (أي: لم يَشغَلْهمُ الشِّعرُ عن ذِكرِ اللهِ عزَّ وجلَّ، ولم يجعَلوا الشَّعرَ هَمَّهم). ((البسيط)) (۱۷/۱۷).

وقال ابن كثير: (قيل: معناه: ذكَروا الله كثيرًا في كلامِهم. وقيل: في شِعرِهم. وكلاهما صحيحٌ مُكَفِّرٌ لما سبَق). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٧٦).

وقال البِقاعي: (لم يَشغَلْهم الشِّعرُ عن الذِّكرِ، بل بَنَوا شِعرَهم على أمرِ الدِّينِ، والانتصارِ =



عن أبي هُريرةَ رَضيَ الله عنه، قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أَصْدَقُ كَلِمةٍ قالها شاعِرٌ كَلِمةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيءٍ ما خلا اللهَ باطِلُ. وكاد أُمَيَّةُ ابنُ أبي الصَّلْتِ أن يُسلِمَ))(١).

وعن سَلَمةَ بنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ الله عنه، قال: ((خرَجْنا مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى خَيْبَرَ، فسِرْنا ليلاً، فقال رجُلٌ مِن القَومِ لعامِرِ بنِ الأكوَعِ: ألَا تُسمِعُنا مِن هُنَيْهاتِك (٢)؟ قال: وكان عامِرٌ رجُلًا شاعِرًا، فنزل يَحْدو بالقَومِ يقولُ: اللَّهمَّ لولا أنت ما اهتَدَيْنا ولا تصدَّقْنا ولا صَلَّيْنا فاغفِرْ فِداءً لك ما اقتَفَيْنا وثبِّتِ الأقدامَ إنْ لاقَيْنا وألْ قَيْنا وألْ قِينا إنَّا إذا صِيحَ بنا أتَيْنا وألْ قِينا أنَّا إذا صِيحَ بنا أتَيْنا (١٤)

# وبالصِّياح عَوَّلوا علينا(٥)

= للشَّرع، فصار لذلك كله ذِكرًا للهِ). ((نظم الدرر)) (١٤/ ١١٥).

وقال ابنَ عاشور: (معنى: ﴿وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ أي: كان إقبالُهم على القُرآنِ والعبادةِ أكثَرَ مِن إقبالهم على الشِّعر). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢١١).

(١) رواه البخاري (٣٨٤١)، ومسلم (٢٢٥٦) واللفظُ له.

(٢) هُنَيهاتِك: أي: أراجيزِك، والأَرْجوزةُ: القصيدةُ مِن الرَّجَزِ. يُنظر: ((أعلام الحديث)) للخطابي (٣/ ١٧٣٦)، ((المصباح المنير)) للفيومي (١/ ٢١٩).

(٣) فِداءً لك: رُوي بالرفع: «فداءٌ» على المبتدأِ، وخبرِه، أي: نفسي فداءٌ أو فداءٌ نفسي لك، وبالنصبِ على المصدر. يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (٦/ ١٨٢).

قيل: كأنَّه قال: نفسي مبذولةٌ لرِضاك، أو هذه الكلمةُ وقعَتْ خطابًا لسامعِ الكلامِ، وقيل: هي دعاءٌ، أي: افدِنا مِن عقابِك على ما اقترَفْنا مِن ذنوبِنا، كأنَّه قال: اغفِرْ لنا، وافْدِنا منك فداءً لك: أي: مِن عندِك، فلا تعاقبنا به. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١٠/ ٥٤٣).

واقتفينا أي: اكتسبنا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٦٧/١٢).

- (٤) أي: جنَّنا إذا دُعينا إلى القتال أو إلى الحقِّ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٧/٤٦٦).
- (٥) أي: قصَدونا بالدُّعاءِ بالصَّوتِ العالي واستغاثوا علينا. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٧/ ٤٦٦).



فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن هذا السائِقُ؟! قالوا: عامِرُ بنُ الأكوَعِ، فقال: يَرحَمُه اللهُ)(١).

وعن أُبِيِّ بنِ كَعبٍ رَضيَ الله عنه، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ مِن الشِّعر حِكمةً))(٢).

﴿ وَأَننَصَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾.

أي: وهَجَوا شُعَراءَ المُشرِكينَ الذين هَجَوْهم ظُلمًا، فرَدُّوا عليهم بالحَقِّ؛ انتِصارًا للمُسلمينَ، فهؤلاء المُستَتنَونَ ليسوا مِن الشُّعَراءِ المَذمومينَ (٣).

عن أنسِ بنِ مالكِ رَضيَ الله عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخَل مكَّةَ في عُمرةِ الْقَضَاءِ، وعبدُ اللهِ بنُ رَواحةَ بيْنَ يديه يمشي، وهو يقولُ:

خَلُّوا بَني الكُفَّارِ عن سَبيلِهُ اليَومَ نَضرِبُكم على تَنزيلِهُ ضَربًا يُزيلُ الخليلُ عن خَليلِهُ (٥)

فقال له عُمَرُ: يا ابنَ رَواحةً، بيْنَ يَدَيْ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦١٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦١٤٥).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۸۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۹۲/ ۱۵۲، ۱۵۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۲۷۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۲۱۲، ۲۱۲).

قال الشوكاني: (يدخُلُ في هذا مَن انتصر بشعره لأهلِ السُّنَة، وكافَحَ أهلَ البدعة، وزيَّفَ ما يقولُه شُعراؤُهم؛ مِن مدح بدعتهم، وهَجو السُّنَّة المطهَّرة، كما يقعُ ذلك كثيرًا مِن شُعراء الرافضة ونحوهم؛ فإنَّ الانتصارَ للحقِّ بالشَّعرِ، وتزييفَ الباطلِ به: مِن أعظم المجاهدة، وفاعِلُه مِن المجاهدينَ في سبيلِ الله، المنتصرينَ لدينِه، القائمينَ بما أمرَ الله بالقيام به). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) الهامُ: جمعُ هامةٍ، وهي أعلَى الرأس. ومَقيلِه: أي: مَوضِعِه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٤/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٥) أي: يُنسى ذلك الضربُ الخليلَ عن خليله. يُنظر: ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (٨/ ١١٢).



حَرَمِ الله تقولُ الشِّعرَ؟! فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: خَلِّ عنه يا عُمَرُ؛ فَلَمِ اللهُ عليه وسلَّم: خَلِّ عنه يا عُمَرُ؛ فَلَهِيَ أُسرَعُ فيهم مِن نَضْحِ النَّبْلِ(١))(٢).

وعن أبي هُرَيرةَ رَضيَ الله عنه: ((أنَّ عُمَرَ مَرَّ بحَسَّان وهو يُنشِدُ الشِّعرَ في المسجِدِ، فلَحَظ إليه، فقال: قد كنتُ أُنشِدُ وفيه مَن هو خيرٌ منك، ثمَّ التَفَتَ إلى أبي هُريرةَ فقال: أَنشُدُك الله، أسَمِعْتَ رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقولُ: أجِبْ عنِّي، اللَّهُمَّ أيِّدْه برُوح القُدُسِ؟ قال: اللَّهَمَّ نَعَمْ))(٣).

وعن عائِشةَ رَضِيَ الله عنها: ((أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: اهجُوا قُريشًا؛ فإنَّه أَشَدُّ عليها مِن رَشْق (أَ) بالنَّبْلِ، فأرسَلَ إلى ابنِ رَواحةَ فقال: اهجُهم، فهجاهم فلمْ يُرْضِ، فأرسَلَ إلى كعبِ بنِ مالك، ثمَّ أرسَلَ إلى حسَّان بنِ ثابتٍ، فلمَّا دخل عليه، قال حسَّان: قد آنَ لكم أن تُرسِلوا إلى هذا الأسَدِ الضَّارِبِ بذَنبِه (أَ)، ثمَّ أدلع (المَّن للمَا فجعَل يُحرِّكُه! فقال: والذي بعَثك بالحقِّ، لأَفْريَنَهم بلِساني فَرْيَ الأَديم (اللهُ فجعَل يُحرِّكُه! فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَعجَلْ؛ فإنَّ أبا

<sup>(</sup>١) نضْحِ النبلِ: أي: رمْيِه، والمراد: أن أشعارَه تُؤثِّرُ فيهم تأثيرًا أسرعَ مِن تأثيرِ النبلِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٧/ ٢١٨). ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (٨/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٨٤٧) واللفظ له، والنسائي (٢٨٧٣).

قال الترمذي: حسنٌ صَحيحٌ غريبٌ مِن هذا الوجه. وأخرجه ابنُ حبان في ((صحيحه)) (٥٧٨٨). وصحَّح الحديثَ ابنُ حجر -كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن علان (٥/ ١٤٨)-، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (٢٨٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٤٨٥).

<sup>(</sup>٤) رشْق أي: رمْي. يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (٧/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٥) المرادُ بِذَنَبِه هُنَا: لسانُه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٦/ ٤٩).

<sup>(</sup>٦) أَدلَعَ لسانَهُ: أي: أخرَجَه عن الشَّفَتين. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٦/ ٤٩).

<sup>(</sup>٧) أي: لأمزقَنَّ أعراضَهم تمزيقَ الجلدِ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٦/ ٤٩).

بكر أعلَمُ قُرَيش بأنسابها، وإنَّ لي فيهم نسَبًا، حتى يُلَخِّصَ (١) لك نسَبي، فأتاه حَسَّان، ثمَّ رَجَعَ فقال: يا رَسولَ اللهِ، قد لخَّصَ لي نسَبَك، والذي بعثك بالحَقِّ لأَسُلَّنَك منهم كما تُسَلُّ الشَّعرةُ مِن العَجينِ (٢)! قالت عائشةُ: فسَمِعْتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ لحسَّان: إنَّ رُوحَ القُدُسِ لا يَزالُ يؤيِّدُك ما نافَحْتَ (٣) عن اللهِ ورَسولِه! وقالت: سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: هَجاهم حسَّان فشَفَى واشتَفَى (٤)!)). قال حسَّان

وعند الله في ذاك الجزاءُ رسولَ الله في ذاك الجزاءُ رسولَ الله شيمتُه الوفاءُ لعِرضِ محمَّدٍ منكم وقاءُ تُشِيرُ النَّقعَ مِنْ كَنَفَيْ كَذَاءِ (٢) على أكتافِها الأسَلُ الظِّمَاءُ (٨)

هجَوْتَ محمدًا فأجبتُ عنه هجوتَ محمدًا فأجبتُ عنه هجوتَ محمدًا برَّا حنيفًا في في أن أبي ووالدَه وعرضي ثكلتُ بُنيَّتي (٥) إن لم تروْها يُبارين الأعِنَّة مُصعِداتٍ (٧)

<sup>(</sup>١) يُلخِّص أي: يبيِّن. يُنظر: ((مطالع الأنوار على صحاح الآثار)) لابن قرقول (٢/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) أي: لأخلصَنَّ نسبَك مِن نسبِهم، بحيثُ يختصُّ الهجوُ بهم دونَك، كما أنَّ الشعرةَ إذا سُلَّت مِن العجينِ لا يبقَى منها شيءٌ فيه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٦/ ٨٨)، ((فتح الباري)) لابن حجر (٦/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) نافحْتَ: أي: دافَعْتَ. والمنافَحةُ والمكافحةُ: المدافَعةُ والمضاربةُ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٥/ ٨٩).

<sup>(</sup>٤) فشفَى واشتَفَى: أي: شفَى المؤمنينَ، واشتفَى هو بما ناله مِن أعراضِ الكفارِ، ومزَّقها ونافَح عن الاسلام والمسلمينَ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٦/ ٤٩).

<sup>(</sup>٥) الثكل: فقْدُ الولد. وبُنيَّتي: تصغيرُ بنت. والمعنى: الدعاءُ على نفْسِه إن لم يغزُ قريشًا. يُنظر: ((المفهم لما أَشْكُل من تلخيص كتاب مسلم)) للمازَري (٦/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٦) كَنَفَيْ كَدَاءِ: أي: جانِبَي كَدا، وكَدَاءُ: ثَنِيَّةٌ على بابِ مكَّة، وهي التي يقالُ لها الحَجُونُ، وعلى هذه الرواية في هذا البيتِ إقواءٌ مخالفٌ لباقيها، وفي بعض النسخ: غايتُها كَداءُ، وفي بعضِها: موعدُها كَداءُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٦/ ٥٠).

<sup>(</sup>٧) مُصعِداتِ: أي: مُقبلاتِ إليكم متوجِّهاتِ. يُنظر: ((إكمال المُعْلِم)) للقاضي عياض (٧/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٨) الأَسَلُ: الرِّماحُ، والظُّماءُ: الرِّقاقُ أو العاطِشةُ بدماءِ الأعادي. يُنظر: ((إكمال المعلم)) =



تَظَلُ جيادُنا مُتَمَطِّراتِ (١) في المتمرّنا في أعرضتُم وعنّا اعتمَرْنا وإلّا فاصبروا لضراب يروم وقال الله قد أرسلتُ عبدًا وقال الله قد يسّرتُ جندًا لنا في كلّ يروم مِن مَعَدّ (١) فمَ ن يهجو رسولُ الله منكم وجبريلٌ رسولُ الله فينا

تُلَطِّمُهِ نِ بِالخُمُ رِ النِّسَاءُ (٢) وكان الفتحُ وانكَشَ ف الغطاءُ يُعِ زُّ الله فيه مَن يشاءُ يقول الحق ليس به خَفاءُ يقول الحق ليس به خَفاءُ هم الأنصار عُرضَتُها (٣) اللقاءُ سبابٌ أو قِتالٌ أو هجاءُ وينصُرُه سَواءُ ورُوحُ القُدس ليس له كِفاءُ (٥) ورُوحُ القُدس ليس له كِفاءُ (٥)

﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا أباح سُبحانَه الانتِصارَ مِن الظَّالم، وكان البادئ -إذا اقتصَرَ المجيبُ على جوابِه - أظلَم، كان إذا تجاوز جديرًا بأنَّ يعتديَ فيندَم - حَذَّرَ اللهُ الاثنين(١٠).

وأيضًا لَمَّا ذَكَرَ سبحانه في هذه السورةِ ما يُزيلَ الحزنَ عن قلْبِ رسولِه

<sup>=</sup> للقاضى عياض (٧/ ٥٣١).

<sup>(</sup>١) مُتَمَطِّرات: أي: سراعًا يُسابقُ بَعضُها بعضًا. يُنظر: ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (٧/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٢) أي: تمسحُهنَّ النساءُ بخمرِهنَّ (جمعُ خِمارٍ): أي: يُزِلْنَ عنهنَّ الغبارَ، وهذا لعزَّتِها، وكرامتِها عندَهم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٦/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) عُرضَتُها: أي: مقصودُها ومَطلوبُها. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٦/١٥).

<sup>(</sup>٤) يعني بمَعَدِّ: قريشًا، نسَبهم لمعدِّ بنِ عدنانَ. يُنظر: ((المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)) للمازَري (٦/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٤٩٠).

وكِفاءُ: أي: مُماثِلٌ ومُقاومٌ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٦/١٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٢٠).



صلَّى الله عليه وسلَّم مِن الدلائلِ العقليَّة، ومِن أخبارِ الأنبياءِ المتقدمينَ، ثمَّ ذَكَرَ الدلائلَ على نبوَّتِه صلَّى الله عليه وسلَّم، وردَّ على المشركينَ في تسميتهم له تارةً بالكاهنِ، وتارةً بالشاعرِ! وبَيَّنَ الفَرْقَ بيْنَه وبينَ الكاهنِ أوَّلاً، ثمَّ بَيَّنَ الفرقَ بينَه وبينَ الكاهنِ أوَّلاً، ثمَّ بَيَّنَ الفرقَ بينَه وبينَ الشاعرِ ثانيًا؛ خَتَم السورة بهذا التهديدِ العظيم، يعني: أنَّ الذين ظلَموا أنفُسهم، وأعرضوا عن تدبُّرِ هذه الآياتِ؛ والتأمُّلِ في هذه البيِّناتِ فإنَّهم سيَعلَمون بعْدَ ذلك أيَّ مُنقلب يَنقلِبونَ (۱).

﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾.

أي: وسيَعلَمُ الذين ظَلَموا أَنفُسَهم بالشِّركِ والمعاصي، والاعتداءِ على خُقوقِ العبادِ؛ المآلَ السَّيِّئَ الذي سيَصيرون إليه بعْدَ مَوتِهم؛ فإنَّ مصيرَهم إلى النَّار (٢).

# الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ وَٱلشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْعَاثِينَ ﴾ إلى آخر الآيات، فيه ذمُّ الشِّعرِ والمُبالغة في المَّدحِ والهَجوِ وغَيرِهما مِن فُنونِه، وجوازُه في الزُّهدِ والأدبِ ومَكارم الأخلاقِ، وجوازُ الهَجوِ لِمَن ظُلِمَ انتِصارًا (٣).

٢- في قَولِه تعالى عن الشُّعراءِ: ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ \* إِلَّا ٱلَّذِينَ ا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۸۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۱۵۳، ۱۰۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۷۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۲۱۳)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱۰۸/۲). قال القرطبي: (في هذا تهديدٌ لِمَنِ انتصَرَ بظُلم، أي: سيَعلمُ الظَّالِمون كيف يَخلُصون مِن بينِ يَدَي الله عزَّ وجَلَّ؛ فالظَّالمُ ينتظِرُ العقابَ، والمظلومُ ينتظِرُ النُّصرة). ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۱۰۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ٢٠٠).



ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُواْ ﴿ دَليلٌ على أَنَّ مَن تَجَنَّبَ الكَذِبَ المَحْضَ في شِعْرِه ولم يَتشبَّعْ به، فقولُه للشِّعرِ مُباحٌ لا حَرَجَ عليه (۱).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱناَصَرُواْ
 مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾ دَليلٌ على أنَّ البادي بالهجاءِ ظالِمٌ، والمجيبَ مُنتصِرٌ، وأنَّ الانتصارَ يكونُ باللِّسان كما يكونُ باليّد(٢).

٤ - قال الله تعالى: ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَى مُنقَلَبِ يَنقَلِمُونَ ﴾ كان السَّلَفُ الصَّالحُ يتواعَظونَ بهذه الآية؛ لأنَّك لا تجدُ أهيَبَ منها، ولا أهولَ ولا أوجَعَ لقُلوب المتأمِّلينَ، ولا أصدَعَ لأكبادِ المتدبِّرينَ (٣).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

ا قال الله تعالى: ﴿ هَلْ أُنِينَكُمُ عَلَى مَن تَنَزُلُ الشَّيَطِينُ \* تَنَزُلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَيْهِ \* يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكُمُ مُكِذِبُونَ \* وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْفَاوُنَ ﴾ إِنَّ ظاهِرَ القُرآنِ ليس فيه أَنَّ الشَّعَراءَ تتنزَّلُ عليهم الشَّياطينُ إلَّا إذا كان أحدُهم كذَّابًا أثيمًا؛ فالكذَّابُ فيه أَنَّ الشَّعَراءَ تتنزَّلُ عليهم الشَّياطينُ إلَّا إذا كان أحدُهم كذَّابًا أثيمًا؛ فالكذَّابُ في قوله وخبره، والأثيمُ في فعله وأمره؛ وذاك -والله أعلم - لأنَّ الشِّعرَ يكونُ مِن الشَّعرَ يكونُ مِن الشَّعرَ يكونُ مِن رُوحٍ مِن الشَّيطانِ تارةً، ويكونُ مِن النَّهْسِ أُخرى، كما أنَّه إذا كان حَقًا يكونُ مِن رُوحِ القُدُس، كما قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا دعا لحسَّان بنِ ثابتٍ: ((اللَّهُمَّ أَيِّدُه برُوح القُدُس))\*\*.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٣/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢/ ٥١). والحديث تقدَّم تخريجُه (ص: ٣٨٠).



٢ - في قولِه تعالى: ﴿ هَلْ أُنبِتُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَلُ ٱلشَّيَطِينُ \* تَنَزُلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ \*
 يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ﴾ دليلٌ على أنَّ الكَهنة كذَّابون أفَّاكون، لا يُغترُّ بتلك الكلمة مِن الشَّياطينِ (۱)!
 بتلك الكلمة مِن أقاويلِهم التي يُلقيها إليهم أولياؤُهم مِن الشَّياطينِ (۱)!

٣- قال الله تعالى: ﴿ هَلْ أُنِيَّتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّينطِينُ ﴾ إنَّما قال: ﴿ تَنَزَّلُ ﴾؛
 لأَنَّها أكثَرُ ما تكونُ في الهواءِ، وأنَّها تمُرُّ في الرِّيح (٢).

٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ كَذِبُونَ ﴾ سؤالٌ: كيف قال: «أكثَرُهم» بعْدَما حَكَمَ بأنَّ كلَّ أَفَّاكِ أثيمٌ، أي: فاجرٌ؟!

الجوابُ: الضميرُ في «أكثرهم» للشياطينِ لا للأقّاكينَ، ولو سُلِّم؛ فالأقّاكون هم الذين يُكثِرون الكذبَ لا أنَّهم الذين لا ينطِقونَ إلَّا بالكذبِ (٣)، فأراد أنَّ هؤلاء الأفَّاكينَ قَلَّ مَن يَصدُقُ منهم فيما يحكي عن الجنِّ، وأكثرُهم يفتري عليهم (٤). وقيل: (كُل) مُستعمَلةٌ في معنى التَّكثير (٥).

٥- في قُولِه تعالى: ﴿ وَالشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُنَ ﴾ إلى آخِرِ الآياتِ دَلالةٌ على أَنَّ للشَّعرِ حالتَين: حالةً مذمومةً، وحالةً مأذونةً؛ فتعَيَّنَ أَنَّ ذَمَّه ليس لكونِه شِعرًا، ولكنْ لِمَا حُفَّ به مِن معانٍ وأحوالٍ اقتَضَتِ المذمَّة، فانفتحَ بالآيةِ للشِّعرِ بابُ قَبولٍ ومدْح، فحَقَّ على أهلِ النَّظرِ ضبطُ الأحوالِ التي تأوي إلى جانبِ قَبولٍه أو إلى جانبِ مدْحِه، والتي تأوي إلى جانبِ رفضِه، وقد أوماً إلى الحالةِ قَبولِه أو إلى جانبِ مدْحِه، والتي تأوي إلى جانبِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٣/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤١٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٤٣)، ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٦).



الممدوحة قولُه: ﴿ وَانْنَصَرُوا مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُوا ﴾ ، وإلى الحالة المأذونة قولُه: ﴿ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ (١) . فليس كُلُّ الشِّعرِ مَذمومًا ، بل منه ما هو مباحٌ كما ثبت في الصَّحيح عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((إنَّ مِن الشِّعرِ لَحِكمةً )) (١) ، فاللهُ تعالى قد استثنى مِن الشُّعراء المذمومينَ مَن ذكرَه ؛ فدلَّ ذلك على أنَّه ليس كلُّ الشُّعراء مَذمومينَ (١) .

7 - قال الله تعالى: ﴿ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْغَاوُنَ ﴾ قَولُه تعالى في هذه الآيةِ الكريمةِ: ﴿ يَتَبِعُهُمُ ٱلْغَاوُنَ ﴾ يدُلُّ على أنَّ اتِّباعَ الشُّعراءِ مِن اتِّباعِ الشَّيطانِ؛ بدليلِ قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ شُلُطَكَنُ إِلَّا مَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴾ (٤) قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ شُلُطَكَنُ إِلَّا مَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴾ (الحجر: ٢٤].

٧- قال الله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ
 مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ الذين استثناهم سُبحانَه مِن عُموم الشُّعَراءِ المذمومينَ وَصَفهم بأمورِ أربعةٍ:

أحدُها: الإيمانُ، وهو قولُه: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴿.

وثانيها: العملُ الصالحُ، وهو قَولُه: ﴿ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ ﴾.

وثالثُها: أنْ يكونَ شِعْرُهم في التَّوحيدِ والنبوَّةِ ودَعوةِ الحقِّ، وهو قَولُه: ﴿ وَذَكُرُواْ اللهَ كَثِيرًا ﴾.

ورابعُها: ألَّا يَذْكروا هَجْوَ أحدٍ إلَّا على سبيلِ الانتصارِ ممَّن يَهجوهم، وهو

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢١١).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص: ۳۷۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الاستغاثة في الرد على البكري)) لابن تيمية (ص: ٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٠٤).



قَولُه: ﴿ وَاَنْصَدُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾، قال اللهُ تعالى: ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَامَن ظُلِمَ ﴾ [النساء: ١٤٨]، ثم إنَّ الشَّرطَ فيه ترْكُ الاعتداء؛ لِقُولِه تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ (١) [البقرة: ١٩٤].

٨- يُستفادُ مِن قَولِه تعالى: ﴿ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ أنَّه يكفي الشَّاعرَ في التفصّي عن ذمّ هذه الآيةِ له ألَّا يَغلِبَ عليه الشِّعرُ، فيَشغَلَه عن الذِّكر حتى يكونَ مِن الغاوينَ (٢).

9 - قال الله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾ هذا يشيرُ إلى أنَّ الشَّاعِرَ يَقِلُّ ذِكرُه للهِ، فما امتلاً قلبُه مِن الشَّعرِ إلَّا بَعْدَ عنه ذِكْرُ اللهِ (٣).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ هَلْ أُنبِتُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴾ استئنافٌ مَسوقٌ لبَيانِ استحالةِ تَنزُّلِ الشيَّاطينِ على رسُولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، بعْدَ بَيانِ امتناعِ تَنزُّلِهم بالقرآن (٤٠).

- والاستفهامُ في قولِه: ﴿ هَلَ أُنْبِتُكُمُّ ﴾ استفهامُ توقيفِ وتقرير (٥٠).

- والجُملةُ مُتَّصلةٌ في المُعنى بجُملة ﴿ وَمَا نَنزَلَتْ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ﴾ [الشعراء: ١٢]، أي: ما تنزَّلتِ الشَّياطينُ بالقرآنِ على محمَّد، هل أُنبِّنكم على مَن تنزَّلُ الشَّياطينُ؟ وأُلْقيَ الكلامُ إليهم في صورةِ استِفهامِهم عن أنْ يُعرِّفَهم بمَن تَتنزَّلُ عليه الشَّياطينُ، استفهامًا فيه تعريضٌ بأنَّ المُستفهَمَ عنه ممَّا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٣١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٩٩).



يَسوؤُهم لذلك، ويُحتاجُ فيه إلى إذْنِهم بكشْفِه.

وهذا الاستفهامُ صُوريٌ مُستعمَلٌ كنايةً عن كونِ الخبرِ ممَّا يُستأذَنُ في الإخبارِ به. واختِيرَ له حرفُ الاستفهامِ الدَّالُّ على التَّحقيقِ -وهو (هلْ)-؛ لأنَّ (هل) في الاستفهام بمعنى (قد)، والاستفهامُ مُقدَّرٌ فيها بهمزةِ الاستفهام، فالمعنى: أُنبُّكُم إنباءً ثابتًا مُحقَّقًا، وهو استفهامٌ لا يُترقَّبُ منه جوابُ المُسْتفهَم؛ لأنَّه ليس بحقيقيٍّ؛ فلذلك يَعقبُه الإفضاءُ بما استُفْهِمَ عنه قبْلَ الإذنِ مِن السَّامع (۱).

- وفِعلُ ﴿ أُنِيِّكُمْ ﴾ مُعلَّقٌ عن العَملِ (٢) بالاستِفهامِ في قولِه: ﴿ عَلَىٰ مَن تَنَزَلُ الشَّيَ طِينُ ﴾ (٣)، وهو أيضًا استِفهامٌ صُوريٌ معناه الخبرُ كِنايةً عن أهمِّية الخبرِ، بحيث إنَّه ممَّا يُستفهمُ عنه المُتحسِّسونَ ويَتطلَّبونَه، فالاستفهامُ مِن لوازم الاهتمام (٤).

- قولُه: ﴿عَلَىٰ مَن تَنزَّلُ ﴾ فيه تقديمُ المجرورِ على عامله؛ للاهتمامِ بالمُتنزَّلِ عليه، وأَصْلُ التَّركيبِ: مَن تَنزَّلُ عليه الشَّياطينُ، فلمَّا قُدِّمَ المجرورُ دخَلَ حرْفُ (على) على اسمِ الاستفهامِ، وهو (مَن)؛ لأنَّ ماصَدَقَها (٥) هو المُتنزَّلُ عليه (٢).

٢ - قوله تعالى: ﴿ نَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴾ فيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ فرَّقَ بيْنَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) التَّعليقُ: هو إبطالُ العمَلِ لفظًا لا محلًا؛ لمَجيءِ ما له صدرُ الكلامِ بعدَه. يُنظر: ((أوضح المسالك)) لابن هشام (٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) قال السمين الحلبي: (قولُه: ﴿عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ﴾ متعلِّقٌ بـ ﴿تَنَزَّلُ ﴾ بعدَه، وإنما قُدِّم؛ لأنَّ له صدر الكلام، وهو مُعَلِّقٌ لِما قبْلَه مِنْ فعلِ التنبئةِ؛ لأنَّها بمعنى العِلم). ((الدر المصون)) (٨/ ٥٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) تقدم تعریفه (ص: ٣٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٥).



آياتِ ﴿ وَلِنَّهُۥ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٢]، ﴿ وَمَا نَنزَلَتْ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ﴾ [الشعراء: ٢١٠]، ﴿ هَلُ أُنْيِتُكُمُّ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ﴾ [الشعراء: ٢٢١]، مع أَنَّهِنَّ أَخُواتٌ؛ لأنَّه أُريدَ التَّفريقُ بيْنهنَّ بآياتِ ليَستْ في معناهنَّ؛ لِيُرجَعَ إلى المَجيءِ بهنَّ، وتطْريةِ ذِكْر ما فيهنَّ كرَّةً بعدَ كرَّةٍ؛ فيُدَلُّ بذلك على أنَّ المعنى الَّذي نزَلْنَ فيه مِن المعاني الَّتي اشتَدَّتْ كراهةُ اللهِ لخلافِها. ومثالُه: أنْ يُحدِّثَ الرَّجلُ بحديثٍ، وفي صَدرِه اهتمامٌ بشَيءٍ منه وفضْلُ عِنايةٍ، فتَراهُ يُعيدُ ذِكْرَه، ولا يَنفكُّ عن الرُّجوع إليه(١)، فهذه الآياتُ الثَّلاثُ نازلةٌ في شأْنِ القُرآنِ، وفيما يَنْبغي أَنْ يُقالَ فيه وما لا يَنْبغي، ولم تَجئ على نَسَق واحدِ، حيثُ لم يقُلْ: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ \* نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ \* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ \* بِلِسَانٍ عَرَقِي تُمبِينِ ، ﴿ وَمَا نَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ \* وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾، ﴿ هَلْ أُنبِّكُكُمْ عَلَى مَن تَنزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ \* تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴾، ولم تَجيْع واردةً على وَتيرةٍ واحدةٍ، بل فُرِّقَ بيْنهنَّ بآياتٍ مُتباعدةِ المعاني؛ ووجْهُ ذلك: أنَّها كالتَّراجيع للمَعاني الَّتي تخلَّلتْ بيْنهنَّ؛ فإنَّ قولَه تعالى: ﴿ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَكِمِينَ ﴾ كالتَّرجيع مِن قَصصِ الأنبياءِ عليهم السَّلامُ إلى ما بُدِئَ منه في فاتحةِ السُّورةِ مِن ذِكْر الكتاب، وتَكذيب القَوم له، وقولَه: ﴿ وَمَا نَنَزَّكَ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ﴾ مَذكورٌ بعدَ إهلاكِ القُرى المُنذَرة، وقولَه: ﴿ هَلْ أُنِّيثُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴾ مَسوقٌ بعدَ النَّهي عن ادِّعاءِ غير اللهِ تعالى إِلهًا، وكلُّ هذه الآياتِ مُتدانيةُ المعاني في نفْسِها، لكنَّها تَبعُدُ مُناسبَتُها ظاهرًا عن معنى تلك الآياتِ الثَّلاثِ، والتَّرجيعُ -كما عُلِمَ- يَسْتدعي شِدَّةَ الاتِّصال بما رُجعَ به إليها؛ فدلُّ ذلك على شِدَّةِ الكراهيةِ لِمَا نزَلَت الآياتُ فيه، وهو إنكارُ قُريش أنَّ القرآنَ ليس مِن عندِ اللهِ، وأنَّه مِن جِنس ما كان يَنزلُ على الكَهنةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٤٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٠٠).



# والشُّعراءِ(١).

- وقولُه: ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَاكٍ أَيْهِ ﴾ قَصْرٌ لِتَنزُّلِهم على كلِّ مَن اتَّصَفَ بالإفكِ الكثيرِ، والإثم الكبيرِ مِن الكهنةِ والمُتنبّئةِ، وتَخصيصٌ له بهم بحيث لا يتخطَّاهم إلى غيرِهم، وحيثُ كانت ساحةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُنزَّهةً عن أَنْ يَحُومَ حوْلَها شائبةُ شَيءٍ مِن تلك الأوصافِ؛ اتَّضَحَ استحالةُ تَنزُّلهم عليه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (٢).

- قولُه: ﴿ أَفَّاكٍ أَشِيرٍ ﴾، الأَفَّاكُ: الكثيرُ الإفكِ، وهو الكذبُ، والأثيمُ: كثيرُ الإثم، وهما صِيغتَا مُبالَغة (٣).

# ٣- قوله تعالى: ﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ يُلْقُونَ .. وَأَكْثَرُهُمْ ﴾ جُمِعَ الضَّميرُ؛ لأنَّ كلَّ أَفَّاكٍ فيه عُمومٌ وتحْتَه أفرادٌ (٤).

- وإلْقاءُ السَّمعِ هو شِدَّةُ الإصغاءِ -على أحدِ المعنيينِ - حتَّى كأنَّه إلْقاءٌ للسَّمعِ مِن مَوضعِه؛ شبَّه تَوجيهَ حاسَّةِ السَّمعِ إلى المسموعِ الخفيِّ بإلقاءِ الحجَر مِن اليدِ إلى الأرض أو في الهواءِ(٥).

- ولَمَّا كَانَ حَالُ الكُهَّانِ قد يَلتبِسُ على ضُعفاءِ العقولِ ببعضِ أحوالِ النُّبوَّةِ في الإخبارِ عن غيْبِ، وأسجاعُهم قد تلتبِسُ بآياتِ القرآنِ في بادئِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٤٤٢، ٤٤٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٩٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٦).



النَّظرِ: أَطْنَبَتِ الآيةُ في بَيانِ ماهيَّةِ الكهانة، وبيَّنَتْ أَنَّ قُصاراها الإخبارُ عن أشياءَ قليلةٍ قد تَصدُقُ؛ فأينَ هذا مِن هذي النَّبيِّ والقرآنِ وما فيه مِن الآدابِ والإرشادِ والتَّعليمِ، والبلاغةِ والفصاحةِ، والإعجازِ؟! ولا تَصدِّيَ منه للإخبارِ بالمُغيَّباتِ، كما قال: ﴿ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ [الأنعام: ٥٠] في آياتٍ كثيرةٍ مِن هذا المعنى (١).

٤ - قوله تعالى: ﴿ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْغَاوُنَ ﴾ استئنافٌ أبطَلَ كونَه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ شاعرًا، وقرَّره بـ ﴿ ٱلْمُ تَرَ أَنَّهُمْ فِ كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴾؛ فهو استئنافٌ مَسوقٌ لإبطالِ ما قالُوا في حقِّ القُرآنِ العَظيمِ مِن أنَّه مِن قَبيلِ الشِّعرِ، وأنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن الشُّعراءِ، ببَيانِ حالِ الشُّعراءِ المُنافيةِ لحالِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، بعْدَ إبطالِ ما قالوا: إنَّه مِن قَبيلِ ما يُلْقي الشَّياطينُ على الكَهنةِ مِن الأباطيل (٢).

- وكان ممّا افتراه المشركون بُهتانًا وزُورًا: أَنْ قالوا في النّبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ: هو شاعرٌ، فلمّا أبطَلت الآياتُ السابقةُ ما افترَوه، وكان منها قولُهم: هو كاهنٌ؛ لم يَبْقَ إلّا إبطالُ قولِهم: هو شاعرٌ، وكان بيْنَ الكهانةِ والشّعرِ جامعٌ في خَيالِ المُشركينَ؛ إذ كانوا يَزعُمون أَنَّ للشّاعرِ شَيطانًا يُمْلي عليه الشّعرَ، وربّما سمّوهُ الرّئيّ؛ فناسَبَ أَنْ يُقارَنَ بيْنَ تزييفِ قولِهم في القرآنِ: هو شعرٌ، وقولهم في النّبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ: هو شاعرٌ، وبيْن قولِهم: هو قولُ كاهن، كما قُرِنَ بيْنهما في قولِه تعالى: ﴿ وَمَا هُوَ بِقَولِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَا نُوْمِنُونَ \* وَلا بِقَولِ كَاهِنَ كَمَا قُرلَ بيْنَ آلِكُونَ اللهُ عَليه وسلّمَ: هو شاعرٌ، وبيْن قولِهم: هو يَتَعِمُهُمُ ٱلغَاوُنَ ﴾ [الحاقة: ١٤-٤٤]؛ فعطَفَ هنا قولَه: ﴿ وَٱلشّعرَاءُ لَا كَاهِنَ عَلَيهُ مَا أَنْ اللهُ عَلَى جُملة ﴿ تَنَرّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَيْهِمٍ ﴾ [الشعراء: ٢٢٢].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/٧٠٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٧).



- ولَمَّا كان حالُ الشُّعراءِ في نَفْسِ الأمرِ مُخالِفًا لحالِ الكُهَّانِ -إذ لم يكُنْ لِمَلَكةِ الشِّعرِ اتِّصالُ ما بالنُّفوسِ الشَّيطانيَّةِ، وإنَّما كان ادِّعاءُ ذلك مِن اختلاقِ بعضِ الشُّعراءِ أشاعوهُ بيْنَ عامَّةِ العرَبِ-: اقتصرَتِ الآيةُ على نفْيِ أَنْ يكونَ الوّرانُ شِعرًا، دونَ تعرُّضِ إلى أنَّه تَنزيلُ الشَّياطين، كما جاء في ذِكرِ الكهانةِ (۱).

- وأَدْمَجَتِ الآيةُ حالَ مَن يَتَبِعُ الشُّعراءَ بحالِهم؛ تَشويهًا للفريقينِ، وتَنفيرًا منهما؛ فكانتْ هذه الآيةُ نفيًا للشِّعرِ أَنْ يكونَ مِن خُلقِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وذمَّا للشُّعراءِ الَّذين تَصَدَّوا لهجائه؛ فقولُه: ﴿ يَتَبِعُهُمُ ٱلْغَاوُنَ ﴾ ذمُّ لأَتْباعِهم، وهو يَقْتضي ذمَّ المَتبوعينَ بالأَحرى، وفيه كِنايةٌ عن تَنزيهِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يكونَ منهم؛ فإنَّ أَتْباعَه خِيرةُ قومِهم، وليس فيهم أحدٌ مِن الغاوينَ؛ فقدِ اشتمَلَتْ هذه الجُملةُ على تَنزيهِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وتَنزيهِ القرآنِ عن أن يكونَ شعرًاءِ وذَمِّ أَتْباعِهم، وتَنزيهِ القرآنِ عن أن يكونَ شعرًاء وذَمِّ أَتْباعِهم، وتَنزيهِ القرآنِ عن أن يكونَ شعرًا وذَمِّ أَتْباعِهم، وتَنزيهِ القرآنِ عن أن يكونَ شعرًا أَنْ يكونَ شعرًا أَنْ يكونَ شعرًا وذَمِّ أَتْباعِهم، وتَنزيهِ القرآنِ عن أن يكونَ شعرًا أَنْ عن أن يكونَ شعرًا أَنْ اللهُ عليه عمراً وذَمِّ أَتْباعِهم، وتَنزيهِ القرآنِ عن أن يكونَ شعرًا أَنْ يَا لَهُ عليه وسلَّمَ وتَنزيهِ أَنْ يَنْ يَنْ لِنَهُ اللهُ عَلْ يَنْ يَنْ يَعْ الشَّعراءِ وذَمِّ أَنْ الْتَباعِهم، وتَنزيهِ القرآنِ عن أن

- وقولُه: ﴿ وَٱلشَّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ ﴾ فيه تقديمُ المُسنَدِ إليه ﴿ وَٱلشُّعَرَآءُ ﴾ على المُسنَدِ الفِعليِّ ﴿ يَتَبِعُهُمُ أَلْعَاوُنَ ﴾ لمُجرَّدِ التَّقوِّي والاهتمامِ بالمُسنَدِ إليه لِلفَّتِ السَّمعِ إليه، والمقامُ مُستغْنِ عن الحَصرِ؛ لأنَّه إذا كانوا يتَبِعُهم الغاوونَ فقد انتَفَى أَتْباعُهم عن الصَّالحينَ؛ لأنَّ شأْنَ المجالسِ أنْ يتَّحِدَ أصحابُها في النَّزعةِ. وقيل: التقديمُ للحَصْرِ، أي: لا يَتَبِعُهم إلَّا الغاوونَ؛ لأنَّه أصرحُ في نَفْي اتِّباع الشُّعراءِ عن المُسلِمينَ؛ فتقديمُ المُسنَدِ إليه على الخَبرِ الفِعليِّ يُفيدُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٨، ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٢٠٨).



تَخصيصَه بالخبر، أي: قصْر مضمونِ الخبر عليه، فهو قصرٌ إضافيٌّ (١).

٥- قوله تعالى: ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّهُمْ فِ كُلِّ وَادِيَهِ مِمُونَ ﴾ استشهادُ على أنَّ الشُّعراءَ إنَّما يتَبعُهم الغَاوُونَ، وتَقريرٌ له. والخِطابُ لكُلِّ مَن تَتأتَّى منه الرُّؤيةُ؛ للقَصْدِ إلى أنَّ حالَهم مِن الجَلاءِ والظُّهورِ بحيثُ لا تَختصُّ برُؤيةِ راءٍ دُونَ راءٍ (٢).

- قولُه: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِ كُلِّ وَادِيَهِيمُونَ ﴾ الاستفهامُ في قولِه: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ الاستفهامُ في قولِه: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ تقريريُّ، وأُجْريَ التَّقريرُ على نفي الرُّؤية؛ لإظهارِ أَنَّ الإقرارَ لا مَحيدَ عنه، والخِطابُ لغيرِ مُعيَّنِ. وجُملةُ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِ كُلِّ وَادِيَهِيمُونَ ﴾ وما عُطفَ عليها مُؤكِّدةٌ لِمَا اقتضَتْه جُملةً ﴿ يَتَبِعُهُمُ ٱلْغَاوُنَ ﴾، مِن ذَمِّ الشُّعراءِ بطريق فَحوى الخِطاب (٣).

- قولُه: ﴿ فِي كُلِّ وَاحِيهِ مُونَ ﴾ ذِكْرُ الوادي والهُيوم فيه تَمثيلٌ لذَهابِهِم في كلِّ شِعْبِ مِن القولِ، واعتسافِهم، وقلَّة مُبالاتِهم بالغُلوِّ في المنطق، ومُجاوزة حَدِّ القَصْدِ فيه (٤)، فمُثلَّت حالُ الشُّعراء بحالِ الهائمينَ في أودية كثيرة مُختلفة؛ لأنَّ الشُّعراء يقولونَ في فُنونٍ مِن الشِّعرِ: مِن هجاء واعتداء على أعراضِ النَّاسِ، ومِن نسيب وتشبيب بالنِّساء، ومَدْحِ مَن يَمْدحُونه رَغبةً في عَطَائِه، وإنْ كان لا يَستحِقُّ المدْح، وذَمِّ مَن يَمنعُهم وإنْ كان مِن أهلِ الفَضلِ، وربَّما ذمُّوا مَن كانوا يَمْدحونه، ومدَحوا مَن سبَقَ لهم ذَمُّه؛ فمُتَّلُ حالُ الشُّعراء بحالِ الإبلِ الرَّاعيةِ في الأوديةِ مُتحيِّرةً؛ لأنَّ الشُّعراء في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٤٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٨، ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٤٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٠٠، ٢٠١).



حِرْصِ على القولِ الاختلابِ النُّفوسِ(١).

- وقد كُنِّيَ باتِّباعِ الغاوينَ إيَّاهم عن كَونِهم غاوينَ، وأُفِيدَ بتَفظيعِ تَمثيلِهم بالإبل الهائمةِ تَشويهُ حالتِهم، وأنَّ ذلك مِن أَجْل الشِّعرِ(٢).

آ - قوله تعالى: ﴿ وَأَنَهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ كأنّه لَمّا كان إعجازُ القرآنِ مِن جِهةِ اللَّفظِ والمعنى، وقد قَدَحوا في المعنى بأنّه ممّا تنزّلتْ به الشَّياطينُ، وفي اللَّفظِ بأنَّه مِن جِنسِ كلامِ الشُّعراءِ؛ تَكلَّمَ في القِسْمَينِ وبيَّن مُنافاةَ القُرآنِ لهما، ومُضادَّةَ حالِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لحالِ أربابهما (٣).

٧- قولُه تعالى: ﴿ إِلَّا اللَّيْنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَذَكَرُواْ اللّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ اللَّيْنَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ ختَم هذه السُّورة الجليلة مِن اطقة بما لا شَيءَ أهيبَ منه وأهولَ، ولا أنْكى لقُلوبِ المُتأمِّلينَ، ولا أصدَعَ لأكبادِ المُتدبِّرينَ؛ وذلك قولُه: ﴿ وَسَيَعْلَمُ ﴾ وما فيه مِن الوَعيدِ البليغ، وقولُه: ﴿ وَسَيَعْلَمُ ﴾ وما فيه مِن الإطلاقِ والتَّعميم، وقولُه: ﴿ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ وما فيه مِن الإيهامِ والتَّهويلِ (أنا )؛ فهذه الآيةُ تحذيرُ عن غَمْصِ الحُقوقِ، وحثُّ على استقصاءِ الجُهدِ في النُّصِحِ للأُمَّةِ، وهي ناطقةُ بأهيبِ مَوعظة وأهولِ وعيدٍ لمَن تَدبَّرَها؛ لِمَا اشتَمَلَتْ عليه مِن حَرفِ التَّنفيسِ (السين) المُؤذِنِ بالاقترابِ، ومِن الموصولِ ﴿ النَّيْنِ ظَلَمُواْ ﴾ المُؤذِنِ بأنَّ سُوءَ المُنقلَبِ يَترقَّبُ الظَّالمينَ لأَجْلِ ظُلْمِهم، ومِن الإبهامِ في قولِه: ﴿ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ ؛ إذ تُرِكَ تبْيينُه بعِقابٍ لأَجْلِ ظُلْمِهم، ومِن الإبهامِ في قولِه: ﴿ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ ؛ إذ تُرِكَ تبْيينُه بعِقابٍ لأَجْلِ ظُلْمِهم، ومِن الإبهامِ في قولِه: ﴿ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ ؛ إذ تُرك تبْيينُه بعِقابٍ لأَخْلِ ظُلْمُهم، ومِن الإبهامِ في قولِه: ﴿ أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ ؛ إذ تُرك تبْيينُه بعِقابٍ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٤٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٠٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧١).





مُعيَّنٍ؛ لتَذْهبَ نُفوسُ المُوعَدِينَ في كلِّ مذهبٍ مُمكِنٍ مِن هَولِ المُنقلَبِ، وهو على الإجمالِ مُنقلَبُ سُوءِ(١).

- قوله: ﴿ وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُواْ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَىَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴾ ناسَبَ ذِكْر الظُّلمِ أَنْ يُنتقلَ منه إلى وَعيدِ الظَّالمينَ، وهم المُشرِكون الَّذين ظَلَموا المسلمينَ بالأذى والشَّتْم بأقوالِهم وأشعارِهم (٢).

- وجُعِلَتْ هذه الآيةُ في مَوقعِ التَّذييلِ؛ فاقتضَتِ العُمومَ في مُسمَّى الظُّلمِ الشُّاملِ للكُفرِ، وهو ظُلْمُ المرْءِ نفْسَه، ولِلْمعاصي القاصِرةِ على النَّفْسِ كذلك، وللاعتداءِ على حُقوق النَّاس<sup>(٣)</sup>.



تمَّ بحمدِ الله المجلدُ الحادي والعشرونَ ويليه المجلدُ الثاني والعشرونَ وأوَّلُه تفسيرُ سورةِ النملِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

















## الغهرس

| الآيات (۲۳–۳۷)                          | سورةُ الشُّعَراءِ٧                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| غَريبُ الكَلِهاتِ                       | أسماءُ السُّورةِ٧                                |
| المعنى الإجماليُّ٧٠                     | بيانُ المُحِّيِّ والمَدنيِّ:٧                    |
| تَفسيرُ الآياتِ                         | مقاصِدُ السُّورةِ٧                               |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ٧٨              | موضوعاتُ السُّورةِ٨                              |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٧٨  | الآيات (۱-۹)                                     |
| بلاغةُ الآياتِ                          | غَريبُ الكَلِماتِ                                |
| الآيات (۳۸ – ٥١)                        | المعنى الإجماليُّ                                |
| غَريبُ الكَلِهاتِ ٩٦                    | تَفسيرُ الآياتِ                                  |
| المعنى الإجماليُّ ٩٧                    | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ١٨                       |
| تَفسيرُ الآياتِ٨٩                       | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ١٨           |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ١٠٦             | بلاغةُ الآياتِ                                   |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ١٠٦ | الآيات (۱۰ – ۲۲)                                 |
| بلاغةُ الآياتِ                          | غَريبُ الكَلِماتِ ٣٧                             |
| الآيات (٥٢ – ٦٨)                        | مُشكِلُ الإعرابِ                                 |
| غَريبُ الكَلِهاتِ ١١٦                   | المعنى الإجماليُّ٣٨                              |
| المعنى الإجماليُّ١١٨                    | تَفسيرُ الآياتِ٣٨                                |
| تَفسيرُ الآياتِ ١١٩                     | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ١٢٩             | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٥١           |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ١٣٠ | بلاغةُ الآياتِ                                   |

| الآيات (١٢٣ – ١٤٠) ٢٢٤                  | بلاغةُ الآياتِبالاغةُ الآياتِ           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| غَريبُ الكَلِماتِ                       | الآيات (۲۹–۸۹)                          |
| المعنى الإجماليُّ                       | غَريبُ الكَلِهاتِ                       |
| تَفسيرُ الآياتِ                         | مُشكِلُ الإعرابِ                        |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ٧٣٧             | المعنى الإجماليُّ١٤١                    |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٢٣٩ | تَفسيرُ الآياتِ ١٤٢                     |
| بلاغةُ الآياتِ                          | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ١٥٣             |
| الآيات (١٤١-١٥٩)                        | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ١٥٦ |
| غَريبُ الكَلِهاتِ                       | بلاغةُ الآياتِ                          |
| المعنى الإجماليُّ ٢٥٢                   | الآيات (۹۰ – ۱۷۸)                       |
| تَفسيرُ الآياتِ ٢٥٣                     | غَريبُ الكَلِهاتِ                       |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ٢٦٣             | المعنى الإجماليُّ١٧٩                    |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٢٦٣ | تَفسيرُ الآياتِ ١٨٠                     |
| بلاغةُ الآياتِ                          | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ١٨٦ |
| الآيات (۱۲۰–۱۷۰) ۲۷۱                    | بلاغةُ الآياتِ                          |
| غَريبُ الكَلِماتِ                       | الآيات (۱۰۵–۱۲۲) ۱۹۹                    |
| المعنى الإجماليُّ ٢٧٢                   | غَريبُ الكَلِهاتِ                       |
|                                         | المعنى الإجماليُّ                       |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ٢٨٢             | تَفسيرُ الآياتِ                         |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٢٨٣ | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ٢١١             |
| بلاغةُ الآياتِ                          | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٢١٢ |
| الآيات (١٧٦-١٩١)                        | بلاغةُ الآياتِ                          |

| غُريبُ الكَلِماتِ ٣٤٦                   | غُريبُ الكَلِماتِ٢٩١                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| المعنى الإجماليُّ ٣٤٧                   | مُشكِلُ الإعرابِ                        |
| تَفسيرُ الآياتِ ٣٤٧                     | المعنى الإجماليُّ ٢٩٣                   |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ٧٥٧             | تَفسيرُ الآياتِ ٢٩٤                     |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٣٥٩ | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ٣٠٦             |
| بلاغةُ الآياتِ                          | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٣٠٦ |
| الآيات (۲۲۱–۲۲۷) ۸۲۳                    | بلاغةُ الآياتِ                          |
| غَريبُ الكَلِماتِ ٣٦٨                   | الآيات (۱۹۲–۲۰۹)                        |
| مُشكِلُ الإعرابِ ٣٦٩                    | غَريبُ الكَلِماتِ ٣١٥                   |
| المعنى الإجماليُّ ٣٦٩                   | المعنى الإجماليُّ                       |
| تَفسيرُ الآياتِ                         | تَفْسيرُ الآياتِ ٣١٧                    |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ ٣٨٣            | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ ٣٢٩            |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٣٨٤ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٣٣٠ |
| بلاغةُ الآياتِ                          | بلاغةُ الآياتِ                          |
| الفيريدالفيريد                          | الآبات (۲۱۰–۲۲۰) ۲۶۳                    |